# الشيارين الريازي

ناكبف محصيتين مولست درجة ماجنير في التاريخ بمرنبة الشرف



يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بشارع محمد على بمصر لصاحبها: مصطفى محمد

مُجَلِّبَعَبُنَ جَحَنَّ إِذِي بَالْهِتَّ آهِمَ مَ







يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بشارع محمد على بمصر لصاحبها : مصطفى محمد

مَجِّلْمَبَّرُ جَعَنَّارِنَى بَالْهِتَّاهِمَ مَجَّلْمِبَرِّ جَعَنَّارِنَى بَالْهِتَّاهِمَ مَ

الطلعة الأبالي : مايو سنة ١٩٣٥ الطلعة الثبانية : مارس سنة ١٩٣٨

حفرق الطبع محفرطة للتؤلف

## مقدمة

بقلم المؤرخ الجليل الا"ستاذ محمد شفيق غربال أستماذ التاريخ الحديث بكلية الآداب بالقاهرة

فى القرن العاشر الهجرى أو السادس عشر الميلادى بلغ ملك السلاطين من آل عثمان ما قدّر له مر. كال النمو ، وأصبح أهل البلقان من يو نان ورومانيين وبلغار وصقالبة وألبانيين من رعايا الدولة العثمانية ، ولم يقف اتساع الدولة فى أوروبا عند ذلك الحد ، فقد ملك العثمانيون بلاد المجر ووصلت جيوشهم عند فينا ، ولو لا فشلها فى الاستيلاء على هذه المدينة لكان لتاريخ أوروبا الوسطى شأن آخر ، أما فى آسيا فقد تم فى ذلك العصر اندماج الامارات التركية الاناضولية فى العالم العثمانى ، وهى الامارات التى كشف لنا ابن بطوطة فى رحلته عن جوانب طريفة من عيشة أهلها ، وفى آسيا أيضاً كان الكفاح الحربي بين العثمانيين وخصومهم من الصفويين والماليك ، وقد دارت الدائرة على المماليك فتمزق ملكهم وامتد حكم سلاطين وقد دارت الدائرة على المماليك فتمزق ملكهم وامتد حكم سلاطين في الحجاز وفى ساحلى البحر الاحمر الينى والافريق ومن حقوق وواجبات فى الحجاز وفى ساحلى البحر الاحمر الينى والافريق ومن حقوق وواجبات

فى الأرض المقدسة . أما الصفويون ف كان أمرهم على غير ذلك ، فقداستطاع اسمعيل الصفوى و خلفاؤه أن يثبتوا للعثمانيين - ولم يقا بلوهم بحد السلاح فقط كما فعل الغورى وطومان باى - بل واجهوهم بنهضة قومية دينية كانت أمضى من السيف ، حقيقة استطاع خلفاء سليم الأول أن يخضعوا الجزيرة والعراق ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحولوا دون قيام إيران الحديثة .

ويختلف المؤرخون فى الكشف عن سر هذا الفتح العظيم وعما أدى إلى والموم والمعالمة هذه الدولة الاسلامية الجديدة على انقاض دول المهاليك والروم والصقالبة وماخلفته إغارات التتار والصليبين من مختلف المهالك والأمارات، وعما دعا السلاطين الواحد بعد الآخر إلى الامعان فى شن الحروب فى البر والبحر ، فى أور با وأفريقية وآسيا والداعى إلى هذا كله منه أرى مهو نصرة الاسلام ونشر بنوده فى الارضين والذب عن بيضته : لنصرة الاسلام نشأت أمارة عثمان ولاجلها خلق أرخان أداة النصر العسكر الجديد ، وفى سبيلها استشهد مراد فى ساحة قوصوة و فتح محمد القسطنطينية وتطلع إلى كرسى المسيحية الآخر موميه ولصون الاسلام سلك جيش سليم أو عر المسالك ما الجبال إلى تبريز والصحراء إلى القاهرة و ولحفظ هذا التراث أنفق سليمان أحسن العمر فى ميادين القتال ، وحال دون امتداد النفوذ فى اتجاه البحر المتوسط وجزره واعترض تقدم الأوروبيين فى اتجاه البحر المتوسط وجزره واعترض تقدم الأوروبيين العثمانية فى نظر الأوروبيين اسمين لشى واحد .

وليس من شك فى أن ذلك العالم الاسلامى قد تطور بموجب الفتح العثم العثما فى تطوراً جديداً عهداً جديداً فى تاريخ أمم أوروبا الشرقية ، ويحق للمؤرخ أن يجعل منه أساس التاريخ الحديث للشرق العربى وللشرق الأوربى ـ وأما ما ذهب إليه بعض الباحثين من الغض من شأن هذا الحادث فأمر لا يقوم على نظر قويم : فالقول مثلا بأن المصريين

وغيرهم قد خضعوا لحمكام من الترك قبل خضوعهم للترك العثمانيين ، وأن ماجرى فى القرن العاشر هو استبدال ترك بترك يغهل فروقا جوهرية بين النوعين من حكم الترك ، ولا يستطيع أى مستقص لأحوال المصريين أو العراقيين إلا أن يدرك مقدار اختلاف طبيعة الحمكم السلجوقى فى بغداد والخلافة العباسية قائمة ، والحكم المملوكي فى القاهرة ، وتقاليد الفاطميين والآيو بيين مستمرة ، عن حكم السلاطين العثمانيين للمصريين وللعراقيين على يد نو ابهم من الباشوات ، تؤيد هؤلاء أو تعرقلهم جماعات من أجلاف الجند وأخلاط الناس ، وأين هؤلاء الباشوات من سلاطين بغداد وسلاطين القاهرة ؟ وأخلاط الناس ، وأين هؤلاء الباشوات العرب شقوا بالعثمانيين والعثمانيين شقوا ولمكل صاحب فضل ؟ والحق ان العرب شقوا بالعثمانيين والعثمانيين شقوا بالعرب شقاء يدركه كل من قرأ تاريخ الشام والعراق واليمن فى القرون الأربعة الأخيرة ؟ ومثل هذا يقال (وأولى به أن يقال) عن خضوع الصقالبة واليونان لحكومة غريبة عنهم فى كل شيء .

وذلك أن الأمم الشرقية \_ الاوروبية والعربية \_ التي خضعت لتلك الحكومة خيم عليها نوع من الركود زها. ثلاثة قرون ، وأنها تعرضت بسبب هـذا الخضوع لاحداث واحدة أكسبتها لونا من الوحدة التاريخية هي الظاهرة في هذا الكتاب.

ولا يحق لنا أن ننسب هذا الركود لكون الحكام العثمانيين من شعب يميل إلى المحافظة بسليقته ، فالعثمانيون لم يكونوا من شعب واحد ، ولم تكن العثمانية إلا دلالة على الانتماء لطائفة الحاكمين . هذا إلى أن نظم العثمانيين الأولى وما اختطه سلاطينهم الأول لشئون الحرب والسياسة كان على جانب عظيم من المرونة والمقدرة .

قد يرجع الركود إلى أن القوة العثمانية حالت بلا شك دوناتصال أمم الدولة بالحضارات الاجنبية عموما وبالحضارة الاروبية الناهضة خصوصاً. ولكن الباحث المنصف لا يستطيع أن يسلم بأن الأوروبيين في القرن السادس عشر وما تلاه من الازمنة كانوا على استعداد لآن يقدموا للشرقيين المسيحيين والمسلمين من رعايا السلطان ثمرات نهوضهم العلى هدية خالصة ، كما أن الباحث لا يستطيع أن يجهل أن تقدم الحضارة الأوروبية كان في أغلب الأحايين اسماً مرادفاً لماكانت تقوم به الأسرات الما لكة في أوروبا من الحروب في سبيل المجد ، ويشدأ زر الملوك \_ ولكن في سبيل المجد الأعلى حرجال المدين وفي سبيل الاستقلال رجال المال ، أما والامر كذلك فلا سبيل الي القول بأن الشرقي العثماني كان يستطيع الافادة من النهضة الأوروبية دون أن ينزل عن رجولته وحريته .

والصحيح فى مسألة الركودهو أن الدولة العثمانية تولت أمر أمم كانت على نوع من الاعياء لم يكن الحسكم العثماني قادرا على أن يزيله عنها. فالعثمانيون كانوا قوماً يأخذون ولا يعطون ، تشهد بذلك خططهم وفنهم وآدابهم ، فلم يكن منهم إلا أن نظموا ماوقع تحت سلطامهم فى ملك عريض، وعملوا على ألا يتطرق اليه تغيير و تعديل ، شأنهم فى هذا شأن الدول الكبرى المتعددة الاجناس والاديان تتهددها دول كبرى أخرى معادية .

ولم يقم الملك العثمانى إذن على فكرة سياسية أو اجتماعية جديدة ، ولم يفتح لرعاياه العديدين المختلفين باباً لتنظيم علاقابهم المختلفة على غير ماعر فوا من المبادى. ، فضاعت عليهم بذلك الافادة بما كان لهذا الملك من موقع جغرافى فريد فى نوعه ، ومن ميزات اشتماله على أمم لها مالها من نصيب وافر فى تقدم الانسانية ، ولا أدل على ماأصاب أمم الدولة العثمانية من السوء أن أصبح تخلصها من حركم الدولة شرط خروجها من شقائها وسلوكها طريق العزة والرفاهية .

وتاريخ هذا التخلص هو تاريخ الشرق الأوروبي والشرق العربي في القرنين الحالى والسابق، وقد سبقهما عصر تعرضت فيه أمم الشرقين لآفات

واحدة من سو. الحـكم والاختلالوالاضطراب وعبث الأقويا. بالمستضعفين وكان مصير هذه الأمم عباره عن « مسألة» هى المسألة الشرقية ! واكتسبت بذلك وحدة هى التي عبر عنها شوقى فى قوله

### \* ولكن كلنا في الهم شرق \*

ولم تتحقق لنا وحدةغير هذه ، فان النهضات القومية والتدخل الأوربى وتحول العثمانية إلى عصبية تركية منعت تحول الوحدة من وحدة فى الهم حسب قول شوقى ـ إلى وحدة أساسها المساواة و تبادل المنافع والاحتفاظ بمقومات الحياة القومية مع الاعتراف بما للغير من حقوق

هذا شرح بحمل لتطور تاريخ أمم الشر قين فى العصر الحديث وقد تولى حسين مؤنس \_ من خيرة أبناء مدرسة التاريخ بكلية الآداب \_تفصيل عرضه فى هذا الكتاب ، وقد صرف فى وصفه وترتيب مسائله الشىء الكثير من الفكر والدرس ، ويسرنى أكبر السرور أن أنوه بجمده وأن أقرر أن الكتاب جدير بعناية المؤرخين من أبناء الأمم العربية

كلية الآداب شفيع. غربال ابريل سنة ١٩٣٨

## موضوعات الكتاب

ا — د ح — ن

مقدمة فهرس تمهيد

# القسم الأول

#### مقدمات العصر الحديث

, ص ۱ ۹

11

10

4.

11

10

#### ا \_ الشرق الأدنى :

ظروفه الجغرافية وأثرها في تاريحه ١-٣-١ أهمية تاريخه القديم ـ ع ، المحدة التاريخية لشعوب الشرق الأدنى ٧ - مقامهم في الحضارة ـ ٨ ع سكان الشرق الأدنى ٧ - مقامهم في الحضارة - ٨

الاسلام وتاريخ الشرق الأدنى:

طبيعة الاسلام ـ الوطن الاسلامي ـ ٩ ى الشرق الاسلامي ـ ١٠ ى الشرق الاسلامي يحمى الحضارة من غزوات البدو وأثر ذلك فى تاريحه - ١١ .

ح ـــ الوحدات المتميزة داخلالمجموعة الاسلامية

اهمية دراسة بميزات كل وحده ـ ١١ ، وحدة الحضارة الاسلامية ـ ١٢ ، القوميات الاسلامية ١٣ ـ ١٥ .

د ـــ ظهور العناصر التركية على مسرح السياسة الاسلامية

الفتوح الاسلامية وطبيعتها ـ ١٥ ه دائرة العمران ـ ٢٦ ه مناقشة نظرية ابن خلدون ٧٧ ه اضمحلال الدولة العباسمة ـ ٧٧ ، أصل المناصر التركبة و تدفق الاتراك الى الشرق الاثدنى وطهورهم على مسرح السياسة ـ ١٨ ه طهور الدول التركية ـ الدولة السامانية ، السلاجقة ١٩ ـ نهوض الاتراك الشانيين ـ ٢٠

ه \_ العالم الاسلامي قبيل الفتح العثماني

أولا : فارس : نهضة الشعب المارسي في ظل الاسلام - ٢١ نهضة فارس الفكرية خلال لقرون الثالث عشر والرابع عشر والحامس عشر - ٢٢ ٪ نهضة فارس السياسية والدينية في ظل الصفويين - ٢٣ ٪ اسماعيل الصفوى وجهوده - ٢٣ ٪ بدء المداء مع تركيا ٢٤

١٥ أوروبا تسعى لمحالمة الصفويين ومعاونتهم ـ ٢٤ الشاه عباس الاكبر ـ ٢٥ - النهضة
 الشيعية ـ طرد الا تراك من فارس وبد التاريخ الفارسي الحديث

ثانيا : العراق : اصمحلانه عقب غارة المعول ٢٦ ، فتح الصفويين له وبهصة الشيعية في العراق . ٢٨ . العراق ولاية عثمانية ٢٨ .

رابعا: الشام: اضمحلال الشام عقب الحروب الصليبية ـ تدفق القبائل العربية ..
المدروز والموارنة . موقف المماليك منهم . بد العلاقات التجارية مع أوروبا . بهضة بيروت انتحاش الموازنة . بد العلاقات بينهم وبين أوروبا . اصمحلال داخل الملاد ٣١ و ٣٣

و ـــ الدولة العثمانية

الاتراك يعيدون وحدة العالم الاسلامي ٣٣٥ النطم المثمانية ٣٣٥ مواطن الضعف فيها ٣٤٥ أ اضمحلال الشرق الاسلامي ٣٥

ز ــ نهضة اوروبا هم ١٤٥

مقارنة بين الشرق والغرب أبان النهصة - ٣٥ ـ طبيعة المهضة الا وروبية ـ التقدمالمكرى والعلمى ـ ٣٦ ـ النهضة والروح الصليبية ـ ٣٧ ـ عودة الصراع بيرالشرق والغرب - ٥٣٠ انتقال الصراعالي البحار ـ ٣٩ ـ منهضة الامم البحرية ـ ٤٠ ـ

ح \_ حركة الكشف الجغرافي

٤o

طلائع التقدم البحرى ٤٢ ى التقدم البرتغالى ـ ٤٣ ى موقعة ديو ومحاولات الا تراك لرد المرتغاليين ــ ٤٤

ط ــ النمسا و تركيا

التقدم العثماني في أوروبا .. ٤٥ ، بد. العلاقات بين فرنسا والدولة العثمانية .. البندقية ٢٤ ـ السكنيسة ودءوتها لصد الا تراك ـ ٤٧ ، سان جوثارد ٤٧ ـ معاهدة فاسفار ، ٤٨ صلح كارلوفتر . ٤٩ .

ى ــ آسيا الوسطى.

نهوض الروسيا وفتح تركستان . ٤٩ ، التقدم الروسى نحو فارس - ٥٠ ، النزاع بين روسيا وتركيا ـ ٥١ ، نهضة الافغان ومير محمد - ٥٢ ، أوروبا تغزو الهند اقتصادبا - ٥٣ بلاسي . ٤٤ ك \_\_ مصر ك \_\_ عه ٥٩

بدر طهور القومية المصرية . ه ، ، المماليك . ٧٥ و هزيمتهم أمام الفرنسيين ٥٨ .

موقعة امبابة هه

ل ـــ اثر اللقاء الاول في نفوس المسلمين ٩٠ ٣٣

فزع الشعوب الشرقية - ٦٠ ع ظهور قوة القناصل - ٦١ ، هجرة الاوروبيين الى بلاد الشرق الاسلامي - ٦٢ للهوص السريع - القومية والمصبية ٦٣ .

# القسم الثاني

## نشأة المسألة الشرقية

رق الادني ٥٠ ٣٧

#### ا ــ المطامع الفرنسية في بلاد الشرق الادني

الاسباب الحقيقية لحوف المسلمين من أوروبا ٧٥ ٤ نُزاع دول أوروبا على بلاد الشرق الادنى ٦٩ ٤ تفوق فرسا ـ المركيز فيلنيف ٧٠ ٤ الامتيازات ٧١ ٤ اابليون ومشاريمه الشرقية ٧٧ .

مطامع فريسا فى مصر ـ ٧٣ ى الرحالون الفرنسيون ـ ٧٤ ى العلاقات بين فرنسا وتركيا قبيل الحلة ـ ٧٦ ى اويير دوبواييه - ٧٧ ى التمكير فى انفاذ الحملة ـ ٧٨ ، موقف انحملترا منها ـ ٧٩ ى نزول الحملة فى مصر ٨٠

جہ ہے الفرنسیون فی مصر

جهودهم العلمية والزراعية والهندسية ـ ٨١ ٥ كتاب وصف مصر - ٨٧ ٥ حملة نابليون على الشام - ٨٧ ٥ رحيل نابليون - ٨٤ ٥ مفاوضات اتفاق العريش - ٨٤ ٥ ٥ موقعة عين شمس - ٨٦ ٥ آثار الحملة : بدر عهد جديد لمصر - ٨٧ ٥ آثار الحملة : بدر عهد جديد لمصر - ٨٩ ٥

د ـــ مصر من خروج الفرنسيين إلى نهوض محمد على ١٠٠ عد

اضمحلال البلاد ـ ٩٥ ، ظهور المصريين على مسرح السياسة ـ ٩٦ ، يأس المصريين من الاتراك ـ ٩٧ ، نشوء هكرةالاستقلال ـ ٩٨ ، العلماء ونفوذهم السياسي ـ ١٠٠

ه \_\_ السيد عمر مكرم

نشأته وشخصيته ـ أفكاره وميوله ـ ١٠٢ ى موقفه مر. الفرنسيين ١٠٣ ى هل تأثر تفكير السيد عمر بالا راء الفرنسية ـ ١٠٤ ، السيد عمر والاتراك ـ ١٠٥ ، السيد عمر يتزعم المهضة المصرية ١٠٥

و 🔔 تنازع البقاء في مصر

144-1.4

الاتراك \_ ٢٠١٩ ما الماليك ٢١٠٥ الانجليز - ٢١١ م الفرنسيون ٢١٢ م البرديس١١٣ م تفاقم الحالة وشعور عمر بضرورة العمل - ٢١٥ م اتحاد عمر وشمد على - ٢١٦ م حركات ممد على الا ولى \_ ٢١٨ م هل لفرنسا يد فى ولاية محمد على ١٢٥

ز ـــ الثورة المصرية

طبيعة الثورة المصرية ـ ١٢٨ ع حالة المصريين المعنوية ـ ١٣٩ ع زعامة السيد همر مكرم ... ١٩٠ ع مقدمات الثورة المصرية ـ ١٣٩ ع هريمة الماليك ـ ١٣٣ ع تولية محمد على ـ ١٣٤ دفاع المصريين عن محمد على ـ ١٣٥ ، عمر يقود الثورة ـ ١٣٦ ع حاتمة الماليك ـ ١٤١ ، ١٤١ عجمد على ينحى المصريين من الميدان ـ ١٤٢ ، نفى عمر مكرم - ١٤٣ ، محسد على والمصريون ـ ١٤٣ ،

ح \_ محمد على ينهض بمصر ١١٠--١٤١

شخصية محمد على ـ ١٤٣ ع علاقته بمرنسا ـ ١٤٧ ، وسائله وغاياته ـ ١٤٨ انفراده بالعمل ـ ١٤٨ عموقف المصريين من نهضة محمد على ـ ١٥١ ع طبيعة اصلاحات محمد على ـ ١٥٣ ع الانجلير يتخوفونه و يعملون للقضاء عليه ١٥٣ ع موقف الفرنسيين منه ـ ١٥٨ ع محمد على والدولة العلية ـــ ١٥٨

ط ــ محمد على و مراميه السياسية محمد على و مراميه السياسية

ى ــ الاتراك يحاولون النهوض

أثر الهجوم الا وروبي في نموس الاتراك ـ ١٧٣ ، احساس اوربا بقرب انهيار الدولة المثمانية ـ ١٧٤ ى نشأة المسألة الشرقية ــ ١٧٥ ى نامليون والمسألة الشرقية ــ ١٧٥ ى بد. الاصلاح في تركيا ـ ١٧٧ ى موجز اجالي لمحاولة الاصلاح وفشلها ـ ١٧٨ .

ك \_\_ لحجة عن بقية البلاد الاسلامية في او ائل القرن التاسع عشر ١٧٨ \_ ١٨٨ فارس والروسيا \_ ١٧٨ على ١٧٨ اللهاء فتح على \_ ١٧٩ اللهرس يحاولون الاستمانة

ص

بالفرئسيين ــــــ ١٨٠ ، معاهدة فكتشتين ـــ الشعوب الاسلامية تحاول الحلاص ـــ الثورة على الدولة العثمانية ١٨٨

# القسم الثالث تفكك الوحدة الاسلامية

#### ا ـــ الثورة على الدولة العثمانية

سخط الشعوب الاسلامية على حكوماً تها ١٨٥ ـ الحضارة الا وروبية تساعد على طهور ضعف الحكومات ١٨٦ ـ ند. الثورات الدينية والسياسية والاحتماعية ١٨٧ .

#### الوهابمون . ثورة على النظام الديني للدولة العثمانية

194 - 144

مقدمات الحركة الوهابية \_ ابن تيمية ١٨٨ \_ محمد بن عبد الوهاب ١٩٠ \_ بهوضه وطهو ر قوته ١٩٨ \_ أهمية بلاد العرب للدولة العثمانية ١٩٢ \_ الدولة تستعين بمحمد على ١٩٣ \_ النتائج السياسية لفتح المصريين لملاد العرب ١٩٥ \_ التفات الاسحليز بحواليمن ويقية الامارات العربية الساحلية ١٩٨ .

#### ح \_ فتح السودان

7.5-191

#### 410 --- 4.4

شعوب الىلقان ٢٠٤ - سيريل لوكاريس ٢٠٥ - الشاعر كوريس ٢٠٦ - مبادى. الثورة اليونانية - اصبع روسيا فبها ٢٠٧ - الملماس ٢٠٨ - تدخل النمسا ٢٠٩ تدخل مصر ٢٠٩ - تدخل انتحلترا ٢١٢ - انسحاب تدخل أنحلترا ٢١٢ - انسحاب مصر ٢١٤ - موقف تركيا بعد انسحاب مصر ٢١٤ - معاهدة ادرنه. ٢١٥

## ه ـــ الصراع بين مصر و تركيا

YE --- Y10

حقيقة شعور محمد على نحو الدولة المثمانية ٢١٥ ـ بدر النزاع ٢١٧ ـ موقف الدول: انحاترا وقرنسا ٢١٨ ـ حال الشام قبل الفتح المصرى ٢٢٠ ـ الروسيا تتدحل وتحول النزاع الى مسألة دولية ٢٢٣ ـ بلمرستوں ومحمد على ٢٢٤ ـ باترك كامبل ٢٢٥ ـ مركز و نسا في الليفانت ٢٣٦ ـ صلح كوتاهية ٢٢٨ ـ معاهدة هنكارسكلسي ٢٣٩ ـ انحلترا تعمل للقضاء على محمد على محمد على محمد على محمد على محمد على محمد على الشمال النية ما ١٨٤٣ ـ انحلترا تثير حرب الشام الثانية ـ ٢٣٢ فرمان ٢٢٢ فرسا به ١٨٤١ ـ ٢٣٢ للمحمد على البير في مياه الشام ٢٣٦ ـ أورة الشام ـ تراجع فرنسا ٢٣٧ ـ فرمان ٢٢٢ ما يو سنة ١٨٤١ ـ ٢٣٨

ص ۲۶٤--- ۲٤٠

و ـــ حركة الاصلاح فى تركيا

مقدمان الاصلاح ٢٤١ --- حركة كتشى بك٢٤٢ -- التفكير في ادحال الانظمة الأوروبة ٢٤٢ -- المقبات التي حالت بين السلطان والاصلاح ٢٤٦ -- سليم الثالث و بحاولاته ٢٤٧ -- محودالثاني رجهوده ٢٥٠ -- رشيد الشاهه ٢٥٧ خطشريف خلجامه ٢٥٣ -- السلطان عبد المحيد - رصا باشا ٢٥٥ -- انتصار الرحمية ٢٥٩ -- أسباب فقيل حركة الاصلاح ٢٥٩ -- موقف - الدول الاكوروبية من الاصلاح في تركيا ٢٩٦ -- عول السلطان عبد المجيد ٢٩٣ -- السلطان عبد العربر ٢٩٣ -- السلطان عبد العربر ٢٩٣ -- السلطان عبد العربر ٢٩٣ -- السلطان

T10--- 778

ز - الشام

نظام الشام الادارى ٣٦٥ ـ اثر الانصال بأوريا ٢٦٧ ـ انجاه الدول نحو الشام ونهضة عكا ٢٦٨ ـ عبد الله الجوارى ٢٦٥ ـ اثرا الاروز ٢٥٨ ـ فرنسا والموارنه ٢٧٢ ـ أمرا الدووز ٢٧٨ ـ عبد الله الجواره ٢٥٨ ـ ٢٥٨ ـ المام الثانية ٢٧٤ ـ المهدى الشام وحكومة مصرفيه ٢٧٥ ـ المنتج المصرى الشام وحكومة مصرفيه ٢٧٥ ـ الاتجليز بشرون أهل الشام للاتراك ٢٧٨ ـ انجليز انتو على افتصاديا ٢٨٠ ـ فكرة الدولة العربية ٢٨٨ ـ وردة الشام للاتراك ٢٧٨ ـ انجليز انتو على افتصاديا ٢٨٠ ـ فرنسا ومطامعها الدينية ٢٨١ ـ مطامع الروس ٢٨١ ـ تطور الامتيازات الى حقوق سياسية ٢٨٢ ـ المحلق انتشروها ية برو استنتيه ٨٨٢ ـ الدول الا وربية تحتل الشام معنويا واقتصاديا ٢٨٢ ـ المحلق انتشروها ية برو استنتيه

YA9---YA0

ح ــ حرب القرم

أسبابها م ٢٨ ـــ اصبح انجلترا فى اثارتها ـــ بدرالحرب ٢٨٦ ـــ سباستيول ٢٨٦ ــ دور الانجليز والفرنسيين ٢٨٨ ـــ مؤتمر باديس سنة ٢٨٥ ـــ موتمر باديس سنة ٢٨٥ ـــ موصة طيبة الاتراك ٢٨٩

444----449

ط ــ المغرب

الحرب الدينية في المغرب ٢٨٩ ــ تقدم الاسبان والبرتفاليين فيه ٢٩١ ــ أثر سقوط الاندلس في المغرب ٢٩١ ــ مسلمو المغرب يهصون لا نقاذ مسلمي الاندلس ٢٩٢ ــ المقرصنه لون من الجهاد الديني ٣٩٣ ــ الحرب بين المفارية والاور بيين ٢٩٤ ــ بدرونافارو ١٩٥ ــ المغرب يدخل المجموعة الاسلامية ١٩٥ ــ الاخوان بربروسا ٢٩٦ ــ نظام الحبك العنماني في المغرب ٢٩٧ ــ النزاع على السلطان في تونس والجزائر ٢٩٨ ــ ازدهار البلاد واتساع أعمال القرصنه ١٩٥٩ ــ اضمحلال اسبانيا ٢٠٣ ــ ظهرر مرنسا وسه المناهم المغرب ٢٠٠٠ ــ النبون ٢٠٠٠ ــ الرأى العام في أوربا يثور على المغرب ع.٣ ــ الانجليز يهاجمون الجزائر ٥٠٠٠ ــ تدخل الفرنسيين في شئون المغرب ٢٠٠٠ ــ العام حدين المبدد ٢٠٠٠ ــ الدأى حدين المبدد ٢٠٠٠ ــ الدأى حدين المبدد ٢٠٠٠ ــ الدأى حدين المبدد ٢٠٠٠ ــ الدأل عنهال المبدد ٢٠٠٠ ــ ولديا في فتح الجزائر ٣٠٠ ــ ديون المبكري ٣١٣ ــ ويفال

ص ۳۹۲<u>---</u>۳۲۲

#### ى ـــ العراق وما يليه شرقا

طبيمة للاد العراق وأثرها في تاريخها ٣٢٣ ـــ تأثر العراق بجوار ايران ٣٢١ ــــ العلاقات بين العراق وما يليه غربا ههم ـــ العراقبين الفرس والعرب ٣٢٥ ـــ مزارات الشيعة في العراق ٣٢٦ ـــ الفتح العثماني يبدأ عصرا جديدا ٣٢٧ ـــ حكومة الاتراك ف العراق ٣٢٨ ــــ التنافس عليه بين تركيا وفارس ٣٢٩ ـــ ظهور البرتغاليين في الخليج الفارسي ٣٣٠ ـــ الصراع بينهم وبين الاتراك والعرب ٣٣٠ و ٣٣١ ـــ ولاة الترك ونظام الانطاع ٣٣٢ ـــ بدراستقرار القبائل في العراق ٣٣٤ ـــ بغدادفي القرن السابع عشر ٣٣٦ — استقلال الموصل ٣٣٧ ــــ انفصال البعمة وأسرة افراسياب ٣٣٨ ــــــ الأنجليز والهولنديون يدحلون الخليج ٣٣٩ ـــ فارس تحاول الاستيلاء على البصرة ٣٤٠ 6 الانجليز والهولنديون يرثون البرتغاليين ٣٤١ ــــ البصرة حلال القرن السابع عشر ٣٤٢ القضاء على استقلال النصرة ٣٤٣ ـــ حسن باشا ينشى. حكومة وراثية بالعراق ٣٤٤ ـــ ئورة القبائل العربية ٣٤٥ ـــ نهضة أفغانستان ٣٤٦ ــ الحرب بين الافغان واللزك ٣٤٦ نادر قولي ٣٤٧ ـــ نادر يغزو العراق ٣٤٨ ـــ معاهدة سنة ١٧٣٠ بين الفرس والاتراك ٣٤٨ ـــ أسرة 'لجليلي في الموصل ٣٤٩ ـــ بد. ظهور سلطان للماليك في الجراكسة في المراق ٣٤٩ \_ سلمان باشا ٣٥٠ \_ الاتراك يكيدون للماليك ٣٥٢ \_ استقلال المماليك بالعراق ٣٥٤ ــ سليمان الكبير ٢٥٦ ــ الوهابيون يهددون العراق ٣٥٨ ــ داود باشا ٣٦٣ ــــ المطامع الاوروبية في العراق ٣٦٥ ـــ نمو نفوذ الانجليز البلاد ٣٦٦ ـــ المراق طريق للبلد ٣٦٨ ــ المستكشفون : كسى ٣٦٩ ـــ بد اصمحلال المماليك ٧٠٠ ـــ القضاء على الانكشارية في العراق ٣٧١ ـــ داود يعمل للاصلاح ٣٧٧ سكبات العراق ٣٧٤ \_ عزل داود ٣٧٧ \_ نهاية عاليك العراق ٣٧٧ \_ عودة العراق الى سلطان الاتراك ٣٧٨ ـــ جهود الاتراك في تحضيره وتوحيده ٣٨٠ ـــ طرق الم اصلات ۱۸۹

مراجع عامة \_\_\_\_\_

ا - مراجع عربية ٣٩٣

مراجع افرنجیة ۱۰۹

كشاف

133---- 12

# تعريف بموضوع الكتاب ونظامه

موضوع هذا الكتاب دراسة العلاقات السياسية والحضارية بين الشعوب الاسلامية والدول الأوربية ، وتتبع جهاد الأمم الاسلامية للنهوض واللحاق بالأمم الغربية فيما وصلت إليه فى مضامير الرقى والقوة والعرفان ، وقد انصرف الاهتمام بوجه خاص إلى تتبع يقظة الروح الشرقية الاسلامية وانتعاشها وميلادها الجديد فى ظل الحضارة الراهنة

لهذا بدأ الكتاب بوصف للبيئة الجغرافية وأثرها في تاريخ سكان الشرق الأدنى ، وأشار إلى وحدة أهله وعوامل هـذه الوحدة ، ثم أجمل تاريخ الامم الاسلامية من ختام الحروب الصليبية إلى ظهور الأتراك العثمانيين ، وصور حال هذه الأمم في ظل الاتراك ، ووقف طويلا عند الخود والاعياء اللذين شملا العالم الاسلامي في أوائل العصر الحديث ، ثم أشار إلى نهوض أوربا و تقدمها نحو الشرق ، ووصف اللقاء الأول بين العالمين الشرق والغربي .

فاذا تم اللقاء بين الشرق والغرب فقد كان لابد من دراسة الآثار التي ترتبت على ذلك بالتفصيل، ولما كان من العسير دراسة ذلك في كل ناحية من نواحي العالم الاسلامي على حدة ، ولما كان أعظم نتائج هذا الاتصال هونهوض مصر وظهور الآمة المصرية الحديثة ، فقد جعلنا دراسة اللقاء بين العالمين في مصر موضوع القسم الثاني : وصفناهذا اللقاء ونتائجه القربية ثم تتبعنا نتيجته البعيدة وهي نهضة مصر بزعامة محمد على ، فاذا فرغنا من ذلك مررنا مسرعين بهقيه نواحي العالم الاسلامي

وأردنا بعد ذلكأن ندرس تطورالشعوب الاسلامية بعد هذاالاتصال، وكفاحها للتحضر بالحضارة الغربية ، ومحاولتها بناء نفسها من جديد على أسس هذه الحضارة، ولكننا رأينا أنذلك لن يتأتى إلا إذا وضعنا أمام

القارى. موجزاً لتاريخ كل من هذه الأمم من ختام الحروب الصليبية إلى أن أصبحت أمام الحضارة الغربية وجها لوجه، فخصصنا لذلك القسم الثالث، وقسمناه فصولا صغارا.

ورأينا أن نرجى، بقية الفصول إلى جزء ثان ، وان نقف بالقارى، عند هذا الحد فى هذا الجزء ، لأننا وصلنا بالشعوب الشرقية إلى دور اليقظة ، فخرجت من ظلامات العصر الوسيط وطفقت تتلس سبيلها إلى عصر جديد، وقفنا عند هذا الحد ليحاول القارى، أن يدرس الفترة الماضية على مهل ، فقدمنا له ثبتا و افيا جداً من المراجع العربية والافرنجية حتى تكون الدراسة وافية و قائمة على أساس على دقيق

وسندرس فى الأجزاء التالية باذن الله بقية تاريخ الامم الاسلامية الى مابعد الحرب الكبرى على هدا النظام وبتلك الفكرة .

\* \* \*

واننى لاتقدم بأخلص آيات الشكر الىأستاذى الاجل محمد شفيق غربال أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب بالجامعة المصرية على ماتفضل به من حسن الرعاية وفضل التوجيه والارشاد وشرف التقديم إلى جمهور القارئين.

وأشكر الاستاذ محمود كامل حسن مدرس مادة الخرائط بكلية الاداب بالجامعة المصرية, فقد تفضل برسم خريطة الكتاب فكانت خير مكمل لموضوعه ولا أنسى فضل الاديب محمد سعيد عامر افندى الموظف بدار الكتب المصرية الذي تفضل بمراجعة تجارب الطبع ، والاخ جبريل ابراهيم افندى الصحفي الذي بذل جهداً مشكوراً في عمل كشاف الكتاب .

وليتقبل القراء هذه المحاولة الثانية بحسن الرعاية ، فما رجونا من القيام بهما إلا أن نصل وإياهم إلى القول الحق في ماضينا ، والرأى الصواب في حاضرنا ، والنبأ الهادى عن غدنا ، والحدلله أولا وآخراً ؟

تحريرا في القاهرة { صفر سنة ١٣٥٧ تحريرا في القاهرة {

مقدمات العصر الحديث



فى موقع الشرق الاسلامى تفسير لمقامه فى التاريخ ، وفى ماضيه الشرق الاسلامى بيان لمكانه بين بناة الحضارات ، وفي حاضره نبأ عن كثير مما يحدث على وجه الأرض فى مقبل الآيام .

فأما الموقع فواضح الخطرلا يحتاج إلى زيادة البيان أوالتفصيل، فهو مجاز بين أوروبا وآسيا ، لا يكاد يسلم من عادية الأولى أوشر التانية ، الأبيض المتوسط ، ذات الصيف الطويل الجاف والشتاء القصير القليل المطر ، فمال جوه للحرارة والجفاف ، وغلب على جهاته المباخ الطرو<sup>0 الحغرافية</sup> الصحراوي ، وأصبحت خريطته جموعة من الصحاري الواسعة التي لا يقطع اتصالها إلا ما يكون من الخصب الطاري. على ضفاف نهر كالنيل أو واحة كواحات بلاد العرب ، وغلب عليـه تبعاً لذلك الفقر الاقتصادي لقلة موارد الخير ، وأصبحت مواقع الخصب فيه مقصد سكانه ومتجه آمالهم من فجر التاريخ ، تهب عليهـا بين الحين والحين زوابع الرمال المهلكة تدفعها الرياح ، وعواصف البدو المخربة يحركها الفقر ، وسواحل هذهالبلاد منبسطة رملية لاتعين على الملاحة أنر ذلك في تاريحه فقلت صلة أهلما بالبحار وأصبحوا بريين صحراويين، وصعبت عليهم الهجرة والرحلة ، وظل عددهم ينمو بتوالى السنين ، فاشتد الضغط على الجهات الخصبة وكثر التنازع عليها وتعاقب عليها الغزاة ، لا يكاد يستقم الأمر فيها لقوم حتى يغلبهم عليهـــا قوم آخرون ، وتلك هي دائرة العمران التي يحدثنا عنها ابنخلدون في مقدمته ، استخرجها ظرية اب خلدون من ملاحظاته في تاريخ الدول الاسلامية وحدها ، لأننانعلم غير ذلك عن سير الحضارات في غير بلاد الشرق الأدني .٠

وأما ماضيه ، فما رأيت من سلسلة كثيرة الحلقات من الزوابع البشرية تهب من الصحارى إلى مواقع الخصب، فلا يكون لدولة من دوله من طول الأجل ما يمكنها من انشاء حضارة لها شخصية ها وميزاتها ، وانما يكون قصارى ماتستطيعه احداها أن تحسن استعمال ما تجد من معالم الحضارة أو تصقله بعض الصقل ، تم تتركه مسرعة ليتولاه الغزاة الجدد الذين يغلبونها على الأودية ومنابع الثروة ، وهذا ما يقال عن الدول الاسلامية التي كثر ظهورها على مسرح السياسة الشرقية . لم تخلف احداها لونا قائماً بذاته من الحضارة ، ولم تبتكر لونا أصيلا منها ، وأنما استعملت ماوصل اليها بدرجات متفاوتة من الحذق والمهارة ، فبعضها استعملت ماوصل اليها بدرجات متفاوتة من الحذق والمهارة ، فبعضها استطاع أن يوفق إلى شأو بعيد في صقلها وتهذيبها حتى أخذت طابعاً يظهر للرائى أنه جديد ، كالدولة العربية ، وبعضها لم يتقدم بما وجده من معالم الحضارة بل تركه كما وجده أو هبط وبعض الشيء ، كالدول التركية ، ولعل هذا لا يرجع إلى طبيعة في به بعض الشيء ، كالدول التركية ، ولعل هذا لا يرجع إلى طبيعة في الشعوب نفسها ، بقدر ما يرجع إلى الظروف التي وجدت فيها ، و يتوقف التي تنمو في اعطافها الحضارات .

لهذا كانت أبجد الدول التي ظهرت في بلاد الشرق الأدنى وأوفرها سهما في بناء الحضارة العالمية ، هي أنمه القديمة ، التي سكنت أو ديته في فجر الهمية المديخ ، فأ تبيح له الوقت الطويل فنمت حضاراتها نمو آمتئد آمعقو لا ، و لما كانت هذه الأمم قد أقبلت و الشرق خلاء ، لم يسبقها إلى الاقامة فيه سابق فقد سلمت حضاراتها من التأثير الخارجي فكانت مبتكرة أصلية له الميزاتها و شخصيتها ، و لما كانت طويلة العمر فقد تأصلت الأسس التي وضعتها في طبيعة الشرق في الادنى و أصبحت طابعا من طوابعه التي لا تخفي ، و التي لا تسلم منها دولة تنظم في مجرى تاريخه ، و لعل القارى و قد عرف أنى أريد بذلك ممر و آشور الحضار تين المصرية و الآشورية القديمتين اللتين و ضعتا الأسس المادية مولة بنى اسرائيل والسياسية للحضارة العالمية ، ثم الدولة الاسرائيلية التي وضعت أساس و وله بن اسرائيل و السياسية للحضارة العالمية ، ثم الدولة الاسرائيلية التي وضعت أساس

الحضارة الفكرية العالمية من دبن وفلسفة وما إلى ذلك ، وهذا هو نصيب بلاد الشرق الأدنى في بناء الحضارة العالمية ، أما ما عدا ذلك فتهذيب لموروث ، أوزيادة على قائم موجود ، وقد يظن نفر من الناس ان هذا الدور بسيط لا خطر له في تاريخ الانسانية ، ولكن الحقيقة أنه على جانب عظيم جداً من الخطر ، ويكفى أن نعلم أنه انتقل بالانسان من البداوة إلى الدول القائمة ، ذوات المقومات والسياسات والجيوش والبحر بات والمدن العامرة بالمبانى الحجرية الجميلة، والمعامد التي يبدأ عندها تاريخ الفن العالمي وتاريخ الىفكير الانساني .

وأما حاضره فمجموعة من الوحدات الناشئة لاتزال آحذة بأسباب النهوض ، شديدة الاعتماد على حضارة أوروبا ، شديدة الصلة كذلك بماضيها وطبيعتها الخاصة ، بما سينتهي بها آخر الأمر إلى لون من الحضارة بختلف في كثير عن الحضارة القائمة اليوم ، بل ربما يكون له أثر بعيد في اتجاه الحوادث في مقبل الأيام .

وعلى الذين يريدون دراسة تاريخ الشرق الآدنى فى أى دور من أدواره أن يلاحظوا أربع حقائق هي بمثابة الأصول التي يقوم عليها تاريخه وتفسرعلي ضوئها مظاهر هذا التاريخ.

أولها أن وحدة الشرق الأدنى ليست جغرافية فقط ، وإنما هي تاريخية فى الغالب ، فنى داخل الحدود الجغرافية التى تضم هذه الأقاليم ١- وحدة الشرق الريخية فى الغالب ، الاسلامى التاريخية المترامية ، التي تبدأ منحدودالمحيط الأطلسي وتنتهي في قلب آسيا، تجد حدوداً أخرى من الحضارة ذات اللون الخاص والشخصية المتقاربة، هناك صلة من التفكير وأسلوب الحياة والنشاط الذهني تربط العراقي بالعربي والعربي بالسوري والسوري بالمصري، وهناك اتفاق إلى حدّما في الأماني والأخلاق والآمال ، وليسمرد هذه الوحدة إلى الاسلام

حاصره

والحضارة الاسلامية وحدهما ، بل هي أقدم من ذلك بكثير ، وضع أساسها ملوك مصرالقديمة بغزواتهم الواسمعة التي جعلت منه ـ للمرة الأولى في التاريخ ـ وحدة سياسية ، ومن مصر القديمة أخذت تصدرُ طول العصر القديم هذه الحضارة القوية التي انتشرت مع الزمن في كل بلادالشرق الادنى فزادت روابط أقاليمه رابطة عمرانية فأصبحت تشترك في أساليب الحياة والبناء والرى وسياسة الدولة وأنظمة الحكومة ، وكلما انقضى زمن أضافت الأيام إلى الروابط التي تضم أقاليم الشرق الأدنى رابطة جديدة تزيدها قوة واتصالا ، حتى كانت غزوة الاسكندر قبل الميلاد بنحو ثلاثة قرون ، فأضفت على بلاده وحدة فكرية ، إذ كان الغزو المقدوني فتحاً من فتوح الحضارة لانصراً من انتصارات السياسة ، لأن الكيان السياسي للامبراطورية الاسكندرية تهدم عشية موته ، وبقيت بذور الحضارة التي خلفتها جيوش الاسكمندر حيثما سارت ، ووجدت البذور تربة صالحة في العقلية الشرقيــة ، فما هو إلا قرن من الزمان حتى بدأت تنمو في بلاد الشرق حضارة جديدة ، بعيدة بعض الشيء من الحضارة اليونانيــة بفنها وفلسفتها ، قريبة الشبه بالروحية الشرقيـــة وتفكيرها العميق وعرفها المؤرخون بالحضارة الشبيهة بالهيلينية تمييراً لها عن الهيلينية ، وأصبحت هـذه الحضارة وأساليها ومميزاتها ، طابع الشرق القريب ورباطه الذي لا يضعف ولا يخفي ، وأخذت هذه الحضارة تتطور تطورآ عميقاً شاملا ، وأخذت تمدرواقها حتى ضمت بلاد الشرق الأدنى من قلب فارس إلى الاسكندرية، وأخذت تنجم في نواحيه المدنالاغريقية العارة والحكومة ، الشرقية

الحضارة والتفكير، وأخذت تنشأ في هـذه المدن المدارس الفلسفية

المعروفة المتميزة ، بل يغالى نفر منالمؤرخين فيذهب إلى أن الحركات

الدينية التي صدرت عن بلاد الشرق الأدنى بعد ذلك ، إنما هي تطور

عروة الاسكندر

الحصارة السيهة بالهيليية الاسلاميزيدوحدة الشرق الادنى قوة وظهورا فكرى طبيعى للحضارة الشبيهة بالهيلينية ، ولسنا على هذا الرأى طبعاً. فاذا ظهر الاسلام بعد ذلك فقد أضاف إلى بلاد الشرق الادنى وحدة دينية ، وذابت فى حرارته القوية ، المذاهب الفلسفية والفكرية التي كانت قد بدأت تضمحل يوم ظهر الاسلام ، ومن هنا كانت الحضارة الاسلامية ذات طابع اغريق لا يخفى ولا ينكر خطره ، واختفت الفروق القائمة بين مدنية ومدنية ومدرسة ومدرسة ، وظهرت دولة واحدة متجانسة فى الحضارة والنفكير والسياسة ، هى الدولة الاسلامية التى أصبحت بمرور الزمن مظهر وحدة الشرق وطابعه الممين وثانى هسذه الاسس : أن قوام الحضارة والعمران فى الشرق

۲ ـ سكان الشرق الاسلامي

<sup>(</sup>۱) طول القرون الوسطى على الاقل ، وسنرى أن تقدم هذه الطبقةالي الزعامة سيكون مدن عاني العصر الحديث •

البلاد و يكمن فيه طابعها المميز، فتراه بوضوح في أدوار الاضمحلال التي تصيب الدول الغازية السريعة الزوال، وعلى يديه يكون رقى الحضارة وثباتها ، ولكنه ظل طول النصف الثاني من العصر القديم والعصر الوسيط هدفا للغزوات والفتوح ، لا يكاد يتنفس الصعداء من حاكم زال حتى ترزأه الأيام بفتح جديد يثقل على صدره زمانا طويلا. وهكذا. لهذا أصبح أهله مدنيين ، وانصر فوا إلى الشؤون المدتية واحتفظوا بكل ماوصل إلى أيدهم من المستحدثات التي بحملها الغزاة ، فصار بأسهم قوياً وإن سكنوا ، وصار استعدادهم عظيما لتقبل مظاهر الحضارة وإساغتها ، واشتدت قوتهم الكامنة ، التي سنرى خطرها في العصر الحديث حينا يؤتون الهدوء والاطمئنان الكافيين .

تزاوج الحضارات

ولنشر في سياق هذا الحديث إلى النظرية التي يسميها المؤرخون تراوج الحضارات، إذ يرون أن كل نهضة قوية من نهضات التاريخ، تكونوليدة المزاوجة بين حضارة قائمة أدركها الفتور وكمنت في أهل البلاد، وبين شعب متوفر فاتح يجدد نشاطهاو يبعث فيها الحياة، فحضارة الاسلام وليدة المزاوجة بين الاسلام ومن اتصل به من القبائل المتبدية، وحضارة القرون الوسطى وليدة المزاوجة بين الحضارة الرومانية والقبائل المتبربرة، وحضارة العباسيين وليدة المزاوجة بين الحضارة الفارسية والقبائل العربية. وهكذا، وهم يذهبون كذلك إلى أن هذا اللاراوج ينتج في الغالب لونا جديداً من الحضارة، وأن هذا اللون الجديد يزهو مع الأيام حتى يبلغ أوجه ثم يأخذ في الانحدار، لأن القوم الذين أقاموه، يدركهم ترف الحضارة ولين الانغاس فيها، فيضمحل الذي أضاف اليهم الفكر والروح: وهو الحضارة ولين الانغاس فيها، فيضمحل أضاف اليهم الفكر والروح: وهو الحضارة وكا بقيات المسيحية بعدز وال العصر الإسلامية بعد العرب والسلاجقه، وكا بقيت المسيحية بعدز وال العصر الوسيط، أما الذين يحتفظون بهذه الحضارة وبحولون بينها و بين التبدد

فهم هؤلاء السكان المدنيون الزراع أو الصناع أو الرعاة أو أهل العلم الذين أشرنا اليهم

وثالث هـذه الأسس التي لا يصح فهم تاريخ الشرق الأدنى ٣ – طبعة الاسلام الا بادراكها ، هو أن الاسلام ليس ديناً خالصاً وإنما هو نظام اجتماعي كامل ، وأنه ليس مجموعاً من الطقوس والعبادات يتقرب مها الانسان لربه ، وإنما هو مجموع من القواعدو الانظمة التي يستطيع الناس أن يعيشوا بمقتضاها ، ومن هنـا كان الاسلام حضارة كاملة ونظاماً جامعاً استطاع أن يمد بلاد الشرق بكل مقومات الدول وأساليب السياسة والحياة والتشريع والحضارة مدى بضعة قرون ، فالامام المسلم حاكم مدنى ، والخليفة في العرف الاسلامي هو الامبراطور . وقدأو تي المسلمون قدرة طيبة على تفسير مبادى. الاسلام وقواعده واستخرجوا منها كل ما يلزم المجتمع الصالح الكامل من مقومات ، حتى أن المؤمن لا يجد في الاسلام حلَّا لمسألة الآخرة فقط بل سبيلا للعيش في الدنيا. ومن هنا كان للدولة الاسلامية كيان اسلامي سياسي داخل الكيان الديني ، وكان اسلام أهلها عماداً يعتمدون عليه كثيراً في بناء دولتهم، بلكان الكيان السياسي الاسلامي حصناً ووقاية يحفظان قوامها السياسي بعد ان تتهدم الدولة القائمة بالحكم فيها ، لأن قوام هذا الكيان الاسلامى هو العاطفة الاسلامية ولهذا كانتطويلة البقاء شديدة الحساسية ، يشعر كل مسلم بأنه مطالب بالدفاع عنها والذود عن حوضها ، وهذه هي الوطنية كما يفهمها المسلم: دفاع عن الاسلام وجهاد فى سبيل الله واستشهاد لاعلا. كلمة الحق ، ومن هنا حلت الوطنية الاسلامية محل الوطنية القومية ، وسنرى في أول العصر الحديث ان أوروبا تقيل فتصادف الوطن الاسلامي سكموناً مخما وشعوباً مطمئنة الى النوم ، ولا تجد دولة سياسية قوية تلقى اجنادها أو تقاوم تقدمها ، ولكنها تجد الاسلام قائمًا في كل مكان ،

وتجد المآذر والمساجد حيثها سارت فى العالم الاسلامى من الدار البيضاء إلى سمر قند وأجرا وجاوه . . وتجد أن الدعوة للنهضة والنداء لليقظة ينبعثان من فم المؤذن الذى يستجيب له المسلمون ، والامام الذى ينبههم إلى الخطر ويفتح عيونهم على ما ينتظرهم ، فهى لم تصادف جيشاً قو يايلتى اجنادها ، وإنماو جدت الاسلام قائماً كأنه شملة رقيقة يشتمل فيها المسلمون . .

ع ـــ موقع الشرق الاسلامی میموسط آسیا وأوریا

أما رابع هذه الأمور فان الاقدار جعلت بلاد الشرق الاسلامي طريقاً مين وسط آسيا وأوروبا . وقدكان وسط آسيا طول المصرين القديم والوسيط منبعاً من منابع الجنس البشرى ، لا يكاد ينقضي قرن دون أن تخرج منه موجة بشرية وتتجه شرقاً أو غرباً ، فاذا اتجمت إلى الغربكان لها أحدسبيلين . إماسبيل الشمال : شمال بحرقزوين والبحر الأسود ومن ثم تجتاح أوروباعلى هيئة قبائل بربرية مخربة مهدم مايكون قائماً هناك من معالم الحضارة . وإماسبيل الجنوب : فتخترق أفغانستان وفارس فالعراق فانشام فمصر ، ومن هناكان على بلاد الشرق القريب أن تقاوم هذه الموجات وتثبت لها، فاماغلبتها فارتدت عنها ، و إماانهزمت أمامها فاجتاحتها وخربت بلادها كانعرف عن غزوة المغول، وكانت بلاد الشرق ترد هذه الهجمات بقوتين : قوتها السياسية أولا ثم حضارتها الاسلامية ثانياً ، وقدغلبت قوتهاالسياسية كثيرا ، ولكن قوتهاا لاسلامية لم تنهزم أبدآ، وظلت طول العصر الوسيط، تتسلم البدو والهمج من هضابالقرغيزوالتركستان ، فتكسزشرتهم وتذيب همجيتهم ، وتصهرهم في بوتقة الاسلام ، وترفعهم إلىمستوى حضارته ، فيصبحون بنعمته دولا قائمة ذات قوة وحضارة ونظام ، ومثال هذا مماليك مصر والأتراك العثمانيون والسلاجقه، تسلمهم الاسلام قبائل في الشرق ، وقدمهم في الغرب دو لا ذوات حضارات ، أو ملوكا ذوي سلطــــان . وتلك

الهجرات البشرية المنطمة مروسطآسيا

> الاسلام، يتى أوروبا عــــزوات الهمم والبدو

أثر ذلك فى حياة الدولة الاسلامية كانت مهمة الدولة الاسلامية طول العصر الوسيط ، وكان لذلك أبعـــد الأثر في مجرى حياتها ، إذ أضاف إليها بين الحين والحين قوى جديدة تحفظ عليها حياتها ، ثم أجهدها من ناحية أخرى وحال بينها وبين بلوغ درجة عظيمة من النضوج والكمال ، وحول جهدها وجهد حكامها في أحيان كثيرة إلى وجهة عسكرية لم يجدوا معها فراغا للانصراف إلى الحضارة أو العمران .

الوحدات المتميزة داخل المحموعة الاسلامية

ولنلاحظ إلىذلك ، أن لكل وحدة من وحدات الشرق الأدنى خاروفها الجغرافية والجنسية والتاريخية التي جعلت لها \_ إلىحدما \_ شخصية متميزة في داخل هـذه المجموعة ، فعلى الرغم من العوامل التاريخية والجغرافية التي تجمع مصروالشام مثلا ، فاننا نبحد لكل أمة منهما صفاتها المميزة التي نتجت عن تكوينها الجنسي وظرو فهاالطبيعية كالقرب من البحر الذي أدى إلى نمو روح البحرية في أهل الشام ، وخصب الأرض الذي جعل مصر إقلماز راعياً ، وكون أخلاق المصريين تكوينا خاصاً ، وصحارى بلاد العرب التي جعلت من أهلها بدواً لايستر يحون كشيرآ إلى الحكومة المركزية ، وكهضابفارس وسفوحها التيجعلت منها بلاد رعاة . وإنما ينبغي التفطن إلى تلك الحقائق الجوهرية لأنها ستكون بعيدة الأثر في تاريخ الجماعة الاسلامية ومستقبلها ؛ ولأنها ستعمل على مضى الزمن ، على تقسيم الجماعة الاسلامية إلى وطنيات صغيرة تبتدى. قريبة الشبه بعضها ببعض ، ثم تأحذ الفوارق بينها في الاتساع والظهور ، كلما أتيح لها الزمن الـكافى ، لتنمو نمواً طبيعياً يحفظ علمها طبيعتها وقوميتها ، كأن تنجو من السلطان الاجنبي الذي يهدم قوميتها ويطني. روحها . . وكأن يقل سلطان الخليفة الديني والسياسي علمها ، فينمو في أهلها شعور بالاستقلال ، كما نرى في فارس التي حماها بعدها من الغزوات الطارئة ، وأقامها علىقدميها خروجها عن طاعة بني عثمان

اهميةدراسةعيرات كل وحدة

فبدأت قوميتها وشخصيتها في الظهور من القرن السادس عشر الميلادي. وستجد أن إهمال هـنه الفروق والتهوين من شأنها قد اضل الكثيرين من الباحثين والمفكرين في تواريخ الامبراطوريات الاسلامية وأسباب سقوطها وانحلالها ، فردوها في أكثر الاحيان الاسلامية وأسباب سقوطها وانحلالها ، فردوها في أكثر الاحيان الى ضمف الحاكم أوصغر سنه أو سوء سياسته أو انصرافه إلى الملذات ، كأنما الطبيعي أن تحد بلاد الشرق الاسلامي إلى لوأ، واحد . . فإذا تفكيك وحدتها كان ذلك طار تاكه أسبابه التي ترجع إلى الحاكمين لا إلى الامم المحكومة ، وسترى من دراستنا ، أن الطبيعي هو أن تتفكك وحدات الدولة الاسلامية ، وأن تصير بلاداً متفرقة ، فإذا اتحدت كان ذلك طار تا غير طبيعي كوجود حاكم ممتاز جداً أو ظهور خطر عام . ولم لعلنا لانغالي إذا قلنا إن الدولة الاسلامية الكاملة التي تحكم شعوب لل لعلنا لانغالي إذا قلنا إن الدولة الاسلامية الكاملة التي تحكم شعوب المسلام كلها حكما قويا محسوساً وتنتمر سلطانها على كل بقاعه وطرقه المسلمين .

وعلى القارى. أن يذكر إلى جانب ذلك أن كثيراً من الوحدات التى دخلماالا سلام ، كانت ذات حضار اتخاصة متازة قبل أن تدخل تحت رايته ، وأن كثيراً منها كان له تاريخ مجيسه حافل بالذكريات العزيزة والانتصارات الحربية الباقية والفتوح الموفقة فى ميادين العلم والأدب والتفكير ، وأن الاسلام عمل من البدء على القضاء على اطلالها الباقية التى وجدها يوم دخلها فاتحا ، ولم يكن هذا لسياسة رسمها الحكام المسلمون ، وامما لأن روح الاسلام كانت من القوة بحيث صرفت الناس عن ماضيهم صرفاً تاماً ، وساعد على هذا أن الاسلام أقبل فى زمان كانت هذه الحضارات قد أشرفت فيه على الفناء والتهدم ، ولم يبق من آثارها وعلومها وفنونها الارسوم لا تغنى ولا تستحق رعاية ولا حفظاً ، بل

الاسلام يهضم الحضارات التركانت قائمة فى بلادالشرق القريب قبل طهوره

انقليت محاسنها مساوى. ثقيلة النكاليف شديدة الضرر ، ومال الناس إلى الخلاصمنها . فلما أقبلت جيوش الاسلام استقبلوها مرحبين و تلمسوا في مقدمها عصراً جديداً من السلام والطها 'نينة والرخام، وساعدهم على ذلك، ما ذكر ناهمن أن الاسلام ليس ديناً فقط ، بل نظاماً اجتماعيا ، فكان اسلامهم دخو لا في نظام جديد يقطع الصلة التي تصلهم بالماضي ، وقد قويت عندهم هذه الفكرة ، لما كان من توفيق الخلفاء الأول في الحكم وغلبة الطهارة والاخلاص على أجيال المسلمين الاولى ، فتحققت ظنونهم وأخذوا يستبدلون بأبطالهم أبطال العرب وبمفاخرهم مفاخر العرب، فضعفت ذكرى الأجداد في نفو سهم شيئاً فشيئاً ، بل قضي علمها تماماً . فنسى المصريون فراعنتهم والفرس أكاسرتهم والترك خواقينهم، وانتسبوا للعرب وأبطالهم . فكان هذا الايمان آصرة من الأواصر التي و ثقب الاسباب بإن أجزاء الدولة الاسلامية وعملت على التقريب بينها ، إذ حل التفانى في الاسلام ورجاله محل المواطف القومية المحلية ، وقد ظل هذا العامل فعالا ، حافظاً عــــلي الدولة قوتها ما دامت الحكومة الاسلامية قوية ثابتة نزيمة قريبة من المثل الأعلى للاسلام ، فلما تسرب إليما الاضطراب وأنالنها الفوضى بدأالناس ينصر فون عنها وبدأت ذكرياتهم القديمة المطهو رة تعو دالهم، بلأخذوا يبحثون عنهاويؤمنون بهامن جديد فيدأت تظهر القوميات وكانف نشو مهامعني القضاء على الوحده الاسلامية والدولة الاسلامية العامة

وقد درج المؤرخون الاسلاميون على أن ينظروا إلى تفكك الفرمات الاسلامية الدولة الاسلامية وانقسامها إلى دويلات صغيرة ، كمظهر من مظاهر الاضمحلال والفناء ، والواقع -- كما رأيت - غير ذلك . اذ أن هذا التفكك ، يكون في غالب الاحيان دوراً من الادوارالتي لا مفر للدول الكبيرة من المرور به ، ولا يكون معناه دائماً أن السلطة المركزية قد

وهنت أو أن عصرها تهد انقضي ، وإنما يكون معناه أن الأطراف. قد قويت واشتدت ونمت شخصياتها واحساساتها القومية في ظلال. الحكومة العليا، وكلما نمي شعورها بالقوة ، نمت إلى جانبه رغبة في. الاستقلال؛ وكراهية الخضوع للسلطة المركزية، وهذا دور يؤدى. بطبيعة الحال إلى تطور هذه القوميات إلى دول محلية تأخذ بأسباب القوة والنهوض شيئًا فشيئًا ، حتى تستوى وحــدات سياسية صحيحة التكوين سلمة المقومات ، كما حدث في أوروبا من انحلال الدولة الرومانية المقدسة إلى اقطاعات متفرقة ، أخذت تتجمع شيمًا فشيمًا حتى اتحدكل فريق منها وصار دولة قوية ، ولعل الذي جعل مؤرخي. الشرق يتشاءمون من هذا التفرق، هو أن هذه الوحدات الصغيرة الناشئة ، لم يسمح لها مرة من المرات أن تتطور تطور ا طبيعياً هادئاً ينتهي مها إلى القوة والتبات ، بلكانت تفاجأ وهي تخطو نحو التوحد بالغزوات الطارئة التي توقف تقدمها وتقضي عليها ، وليس أدل. على مافي هذا الانحلالمن خير ، من أن فتراته كانت في الغالب فترات. من النشاط الفني والفكرى المنقطع النظير ، فالعصر العباسي الثاني هو عصر التقدم المشهود في بناء الحصون والمدن وهو عصر المتنبي وأبي. العلاء وعصر الفلاسفة الأفذاذ والمؤرخين الموفقين ، وهو عصر الحضارة الاسلامية الزاهي ومجتمع آثارها الباقية إلى اليوم . ويخطى. المؤرخون كذلك حين يقولون ان الذهن يكسب على حساب السياسة لأن الأمراء يتنافسون على العلماء والمهندسين والأطماء ومن إلى هؤ لاء مد إذ الحقيقة ان الذين يتنافسون ليسواهم الآمراء وإنما هي الوحدات القائمة الناهضة والقوميات الناشئة الآخــذة بأسباب الحياة ، فتدوس. الشهنامة أول مظهر للشخصية الفارسية ، والمتنبى أبين الناس منطقا عن الشخصية العربية وأشدهم اعتزازاً بها وتقديراً لها وسعياً لانها صنها (١)

<sup>(</sup>١) نظرية الاستاذ محمود شاكر عن المتنبي في عدد المقتطف الخاص به

والدولة الفاطمية حجر الأساس فى بنا. القومية المصرية بمميزاتها المعروفة وهكذا.

\* \* \*

الفتوح الاسلامية

يعرف المطلعون على تاريخ الاسلام ، أن الفتوح الاسلامية ، لم تكن سلسلة متصلة الحلقات من الحروب ، بل اتخذت هيئة و ثبات سريعة ، ويعرفون كذلك أن كل و ثبة من هذه الو ثبات ، كانت عقب دخول عنصر جديد في الاسلام ، فلا تكاد الدعوة الاسلامية تنتشر في قطر من الاقطار ، أو بين قبيل من الناس ، حتى يستجيبون لندائه القوى ، ويبعث الايمان في نفوسهم روحا جديداً ، وينهضون للغزو والفتح ، رافعين راية الاسلام في يد والسيف في اليد الأخرى ، ويبدأون سلسلة من الغزوات ، يمدون بها لواء الاسلام على أقطار جديدة .

الوثبة الاولى

الوثبة الثانية

كانت الوثبة الأولى بين سنتى ٣٠٠ و ٥٠٠ ميلادية ١ إذ لم تكد القبائل العربية تنطوى تحت راية الاسلام، حتى و ثبت و ثبة سريعة فتحت فيها العراق وفارس والشام ومصر وشهال افريقية والاندلس. وكانت الوثبة الثانية بين سنتى ١٠٠٠ و ١١٠٠ ميلادية ، وكانت نتيجة طبيعية لدخول السلاجقة والبربر فى الاسلام ، اتسعت فيها رقعة الدولة الاسلامية ، فأعادت آسيا الصغرى إلى الدولة الاسلامية نهائياً ، وفتحت غرب افريقية ، ويضيف المؤرخون إلى هذا الدور ، وثبة اسلامية أخرى نحو الشرق ، قام بها السلطان محمود الغورى فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى ، دخل بها الاسلام شمال الهند عد السف .

الوثبة الثالثة

أما الوثبة الثالثة ، فتقترن بدخول الاتراك العثمانيين فى الاسلام ، وفيها قضى الاسلام على الدولة البيزنطية ، وورثها فى البلقان وجنوب الروسيا ، وتمت فيها سيادة المسلمين على البحر الأبيض ، فأصبح بحيرة اسلامية ، تقوم فيه أساطيل المغرب من الغرب ، وأساطيل الدولة العثمانية من الشرق .

تفسيرهده الظاهرة

ومعنى هـــذا: أن الاسلام إذا صادف جماعة من البدو الذين يتأهبون للاستقرار ، أثار فيهم روحاً حربية دينية ، تدفعهم إلى الفتح والغزو ، هي صدى طبيعي للحرارة المنبئة في آيات القرآن ، والرجولة التي هي العنصر المميز للعقيدة الاسلامية .

أما إذا صادف الاسلام بلداً من ذوات الحضارات القديمة ، فلا يلبث أهله أن ينصر فوا إلى التفكير فى أصول الاسلام ، وتفسيرها وتقريرها والتفقه فيها ، ويفضى بهم الامر إلى نهضة واسعة النطاق فى العلوم والفلسفة والفنون ، كانعرف من الحركات الفكرية القوية التى أعقبت دخول الفرس والشاحميين والمصريين والاندلسيين فى الاسلام، وكانت نتيجتها الفتوح الاسلامية المعروفة فى ميادين الفكر والعلم . ويفسر ابن خلدون هذه الظاهرة فى مقدمته (١) ، بما نستطيع أن

دائرة العمران

ويفسر ابن خلدون هذه الظاهرة في مقدمته (۱۱) ، بما نستطيع أن نسميه « دائرة العمران » أى أن النشاط الاسلامي ، يبدأ حين يهم قبيل من البدو ويغيرون على بلد متحضر ، فيثير ذلك في العالم الاسلامي ، فورة من النشاط في السياسة والفكر ، ولا يكاد يستقر الرحل ، ويتناولون الزراعة والصناعة ، حتى تهدأ فيهم الثورة ، ولا يكاد يمضى على ذلك زمان طويل ، حتى تشييع فيهم الحضارة لينا وترفا ، فلا يابثون أن ينحط أمرهم ، فيكون هذا حافز الطائفة أخرى من أهل الريف ، لغزو الحضر من جديد ، أى أن الصحاري هي مهاد الحركات الاسلامية ، وأن سكانها هم عوامل النهوض والحركة والحياة في الاسلامية ، وأن سكانها هم عوامل النهوض والحركة والحياة في المجتمع الاسلامي .

<sup>(</sup>١) المقدمة: من ص ١١٦ الى ص ١١٩

متاقشة نظرية ابن خلدون هنا لم يكن ابنخلدون دقيقا فىالملاحظة ، إذالحقيقة أن هذه الغزوات التي يشنها البدو على مواقع الخصب ومهاد العمران ليست عاملا من عوامل البنا. ، وإنما هي عامل الهـدم والتخريب ، ولا تزيد على أن تقيم ملكا واسعاً أو ضيقاً ، وتصرف الأمور ردحاً من الزمن ثم تنحدر تاركة مكانها لغيرها الذي يعبد نفس الدور وهكذا ، من غسر أن يكون لاحدى هذه الدولأثر بعيــد في رقى الحضارة ، أو تترك في البلاد طابعاً خاصاً ، أو تضفي عليها لوناً ممتازاً ، والغالب على هذه الدول التي يقيمها الغزاةأن تكون كثيرة التشابه ، مترفعة عن الأهالي ، قليلة الاحتلاط بهم ، فلا تتأثر بهم ولا يؤثرون فيها ، والغالب كذلكأن يكون برنامجها عسكريا فلاتفطن لاصلاح اجتماعي أولنهوض بناحية من نواحي الانتاج .

\* \* \*

تفكك الوحدة الاسلامية

ظلت الشعوب الاسلامية مجموعة إلى لوا. الخلافة زها. قرنين ونصف من الزمان ، ثم بدأت الخلافة المركزية في الضعف وأخذت أجراؤها تتفرق عنها واحدة بعد واحدة ، ولم يكن هذا التفرق نتيجة لضعف الخلافة العباسية وحده، وائما يرجع في بعض أسبابه إلى تطور الوحدات والشعوب الاسلامية تطورا جعل بقاء الوحدة الشاملة الاسلاميةواتجاهها نحو القوة وميلها إلى بد. حياة قوميـة جديدة ، ويبدو ذلك جليـًا فى نهضـة العناصر الفارسية التي سادت الدولة نهضةالمناصرالفارسية الاسلامية سيادة فعلية خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ، ويبدو بشكل أوضح فى نهوض العناصر التركية والمغولية والجركسية

وزعامتها فى نواحى العالم الاسلامى من منتصف القرب الثالث الهجري تقريبا

للعناصر التركية

امل العاصر التركية

منذ أحقاب سحيقة فىالقدم ، كانت العناصر التركية والمغولية تعمر الآقاليم الشاسعة الواقعة بين حدود فارس والصين القديمتين ، ولم يكن فى استطاعتها أن تتخطى أسوار إحدى هاتين القيصريتين العظيمتين ، ولكنها ظلت تنقل الحضارة بينهما ، وتتعلم من الاتصال بهما أساليب الحكم والادارة والحضارة والحرب ، مما أورثها استعدادا لانشاء الدول القوية والقيام بفتوحات واسعة المدى .

فتح العرب لفارس وأثره

وفى النصف الأول من القرن السابع الميلادى طرق العرب أبواب فارس ، وكان الاضطراب قد طرق أبوابها قبل ذلك بسنوات فسهل على العرب فتحها والقضاء على كسروية الساسانيين التى كانت قائمة بالحكم فيها على شى، من الضعف ، فكان لهذا الحادث أبعد الآثر فى مستقبل الآتراك الذين كانت فارس تحول بينهم وبين التدفق إلى بلاد الشرق الآدنى ، اذ افضت جيوش العرب الفاتحة إلى مواطن الترك فيما وراء النهر ونواحى خوارزم وما إليها حاملة الاسلام اليهم ، فأقبلوا يدخلون رحابه أفواجا ، وبهذا أصبحوا أعضاء مواطنين فى المجموعة الاسلامية الكبرى

نبوض العماصر التركية

وأخذت الدولة العباسية فى الضعف وأخذت الشعوب الاسلامية فى التفرق ، وأحست العناصر التركية فيما وراء النهر بضعف السلطة المركزية ، فأخذت تحاول انشاء دول تركية اسلامية على انقاض الدولة العباسية المنحلة ، وساعدتهم صفاتهم الجسمانية وثقافتهم الحربية والسياسية التى ورثوها عن الدول التى اتصلوا بها ، فأصبحوا أصحاب القوة الفعلية فى دولة الخلافة الاسلامية ، ثم تمكنوا من إنشاء أول دولة تركية وهى الدولة الساسانية التى سيطرت على الجماعات الاسلامية فيما يلى

هرة المناصر التركية السلاجمة

دجلة والفرات شرقا ، والتي كان قيامها حافزا للقبائل التركيـة على مغادرة مواطنهما والاسراع إلى بلاد الشرق الأدنى ، ومن ثم بدأت من أوائل القرن العاشر الميلادي حركة هجرة تركية واسعة النطاق كان أظهر عناصرها القبائل السلجوقية ، التي استقرت على أطراف البلاد الإسلامية في شمالي العراق وآسيا الصغرى ، وأخذ سلاطينهايوسعون ملكهم حتى وحدوا البلاد الاسلامية وردوا عنها عدوان البيزنطيين ـ الذين كانوا قد تقدموا حتى عبروا الفرات وحطوافي أقلم جورجيا وماجاوره .. وإلى هذا الجهد السلجوق فيالتوحيد يرجع الفضل في تمكن المسلمين من مقاو مةالمو جات الصليبية : لأنهم ـ أي السلاجقةـ أورثوا خلفاءهم الآيو بيين وحدة اسلامية قوية البنيان .

الملاجقة

عَيْدُ عَيْدُ

وتفرقت دولة السلاجقة واتجمهت القبيائل التركيبة التيكانت خاضعة لها تبحث عن مو اطن جديدة لها ، فتخيرت قبيلة عثمان نو احي وسط آسيا الصغرى فحطت فيها، وبدأت تتوسعنحو الشمال والغرب، ودفعها إلى ذلك قيام الدويلات الاسلامية إلى جنوبها من جهة وضعف الدولة البيزنطية من جهة أخرى . وواتاها الحظ وساعفتها خصال رجالها فتقدموا فى الاناضول وعبروا الارخبيل ونزلوا البلقان وفتحوا نواحيه وأزالوا القسطنطينية واتخذوها عاصمة لهم ، وبهذا تقدموا إلى العالم في أواخر القرن الخيامس عشر بدولة قوية تضم الابراط ريالمثانية الأناضول والبلقان ونواحي شاسعة في حوض الدانوب، وبدءوا بعد ذلك يلقون أبصارهم نحو الشرق، ويضعون خطة سريعة لفتح البلاد الاسلامية وتوحيدها تحت لوائهم من جديد، واعانهم على ذلك أن مصر والشاموالعراق كانت قد أخذت تنحدر، و تطلبت أحوالها العامة فتحا جديدا ينقذها بما صارتاليهمن ضعف واضمحلال، ولنستثنمن ذلك فارس التي أخذت هي الآخري في اهداب نهضة قوية ابتداء من

القرن العاشر الهجري فانمر مسرعين خلال البلاد الاسلاميـة لننظر حالها قبيل الفتح العثماني .

نيضة فارس

حينها أخذت الدولة العربية في الاضمحلال كانت فارس في طريق نهضة كبرى ، فقد انتقل النشاط السياسي من بلاد الجزيرة إلى هضاب إبران ، وأخذت تظهر هناك دول جديدة عربيــة المظهر فارسية الروح، وأخذت جهود الفرس تنصرف نحو بلادهمو تتحول نحو إيقاظها والسمو بها من جديد ، ولكن هذه النهضة لم يكتب لها النجاح في ذلك الحين إذ أخذ الاتراك فالمغول يطرقون أبواب البلاد ويرعونها عابرين إلى نواحي الشرق الأدني أو مقيمين في نواحيها ، فأوقفت هذه التيارات التركية والمغولية حركة النهوض، وكان على الفرس أن ينتظروا حوالى ثلاثة قرونحتى تنجاب عنهم،غمرات الترك والمغول، ثم يأخذوا في النهوض من جديد في أوائل القرنالسادس عشر .

> النهصة الادبية والفكرية

بيد أن جذوة النهضة لم تخمد تماما طوال القرون التي حكم الترك والمغول خلالها بلاد فارس ، فقد تحول النشاط السياسي إلى نشاط ذهني ، وظهرت النزعات الوطنية الحبيسة نبوغا فكريا فنيا ملا هذه القرون كلها ، فأخذت الآداب الفارسية تنتعشو تنهض ،وأثمر المزاج بين الثقافتين الفارسية والاسلامية تمرته فأخذ يظهر في ربوع فارس أدباء وشعراء ومؤرخون نابهون من أمثال البيروني صاحب والآثار الباقية» والفيلسوف ابن سينا والفردوسي الشاعر الذي أيقظ الإمال الفارسية بملحمته الكبرى « الشاهنامة »

لهذا ليس بغريب أن نجد فارس تنهض نهضة سياسية قوية بعدأن زال عنهـا كابوس من المغول ، لأن الروح الفارسية كانت تتوفز النهضة السياسية للنهوض ولا يعوقها إلا سلطان المغول ، الذي أخذ يضعف ويتفرق

خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر

صفى الدين

بشر بهذه النهضة أحد شيوح أردبيل المسمى صفى الدين ، إذ أخذ يدعو الفرس إلى المذهب الشيعى فلقيت دعوته القبول و توافدت عليه القبائل تعلن ولاءها ، حتى أصبح اقليم جيلان مركز النهضة الفارسية ، وأتصلت الأسباب بين صفى الدين وأوزون حسن شيخ قبيلة « الآق قيون لو » اتصالاانتهى بامتزاج المذهب الشيعى بالقوة العسكرية ، وتوافدت القبائل تشد أرز صفى الدين ، فلما مات خلف لابنه ـ الشاه اسماعيل القبائل تشد أرز صفى الدين ، فلما مات خلف لابنه ـ الشاه اسماعيل أساساً قوياً استطاع به أن يقيم دولة عظيمة ضم إليها بغداد وديار بكر والموصل وامتدت من باكوشم لا إلى ششتر جنو با.

الشاه اسماعيل

السلطان سليم يغزو وفارس وكانت الدولة العثمانية إذ زاك فى عنفوان نهوضها ، فلم يرض سلطانها سليم عن هـــنا العداء الذى صارحته به الشيعية الفارسية باستميلائها على بغداد ، فلم يلبث أن شن عليها الحرب . وهزم اسماعيل عند شالديران ، فكان هذا أول العداء بين فارس وتركيا ، هــنا العداء الذى سيصبح محورا من محاور التاريخ الاسلامى خلال العصر الحديث ، والذى سيكون له أثر بليغ فى كل من فارس و تركيا و العالم الاسلامى

الفاه عباس الا"كبر

وبلغت النهضة الفارسية أوجهافي عهد الشاه عباس الاكبر (٩٨٥ – ١٠٣٨ هـ ١٠٣٨ – ١٦٦٢٩ ) إذ أنه بذل الوسع في انعاش الحماس الشيعي ، فجعل مَشَدُ مركزا للشيعية الفارسية وحج إليها ، فهفت إليه قلوب الفرس وارتفعوا به إلى مقام القديسين ، ففزه ذلك إلى الجد في انهاض دولته ، ولمح سائحو الأوروبيين فيه بوادر القوة فمضوا إليه يشدون أزره ليستطيع مقاومة الاتراك ، وفطن هو إلى الخير الذي يجنيه من الاستفادة من أساليبهم، فاستعان بالاخوة الانجليز شيرلي على النشاء جيش جديد مسلح بالمشاة والفرسان المدربين والمدفعية القوية

ما مكنه من طرد الاتراك من بلاده والانتصار عليهم قرب بحيرة أرميا فاسترد آذربيجان وكردستان وبغداد والموصل وديار بكر.

بهذا نهضت فارس وأوجدت لنفسها شخصية مستقلة فى العالم الاسلامى ، وأصبح لها جيش قوى منظم بالاساليب الاوروبية فى أوائل القرن السابع عشر ، فتوافد اليها الرحالة وذاع صيتها فى الآداب الاوروبية ؛ بيد أن هذا الصيت جلب اليها قوما آخرين من الشمال ، هم الروس الذين كابوا قد نهضوا نهضتهم وجددو ادولتهم برعاية قيصرهم بطرس الكبير، واقبلوا بجيوشهم منحدرين إلى فارس وبلاد النهرين : وبهذا أصبح لزاما على فارس أن تدفع ثمن هذا النهوض والاتصال باوروبا ، تدفعه بالصراع مع الروس من شمال والبرتغاليين من جنوب ، وهو صراع شديد تهدد فارس بشر مستطير وأصبح مدار سياستها ، وارتهن بنتيجته مستقبلها و تاريخها الحديث

\* \*

وكان العراق شريكا لفارس فى كل مامضى من الاحداث ؛ منى مثلها بغارة المغول ، وظل يرزح تحت نير خاناتهم ثمانين عاما ، ثم استقل به تابع من أتباعهم وأنشأ به حكومة شبه مستقلة ظلت مدى سبعين عاما لم تكن خيرا من الثمانين الماضية ، وأعقب ذلك فترة من الفوضى كان العراق اثناءهافريسة يتنازعها أمراء التركان ، وظل على ذلك حتى وضع قيام الصفويين للاضطراب حدا ، بادخالهم البلاد فى

دولتهم سنة ١٥٠٨ م فهدأت إلى حين

بدأ الفتح الفارسيعصرا جديدا للبلاد ، فا منها من غزوات التركمان ومنافسة الأمراء، وأعاد الرخاء فى بوعها بعد عصر طويل من الفوضى والاضطراب ، وفي ظل الشاه أخذ تجار الفرس يخفون إلى

العر ق

الصفويون يستولوں على العراق

انتماشالعراق

نهضة الثميعية فى العراق

سليم يفكر في غزو العراق

الفتح العثانىالثاني

البلاد ليعيدوا الحياة في مدنها والنشاط إلى أسواقيا يروفي ظل الصفويين أخذت الشيعية تتنفس فى نواحى البلاد وتؤسس لنفسها مكانا بين أهلها : فقد اشتد اسماعيل شدة ظاهرة مع السنيين وقتل منهم نفرا عظيما ، وأعاد انشاء مرا كنر الشيعية فى البلاد ، فأقام عند قبر موسى الـكاظم مسجدا، وعلى الجملة أصبحت البلاد جزء من فارس الصفوية وكان هذا مبررا كافيا للسلطان سليم لغزو العراق، فما هو بمطيق - كخليفة المسلمين ـ اضطهاد السنة فى بلاد العراق ، ولاهو بمطيق -كسلطان الدولة العثمانية ــ خروج العراق من يده ، فلم يلبث أن حشد حشوده وهوی بقواته علی رأس فارس عند شالدیران فکسر جیوش اسماعيل ورده من الشمال والعراق جريحا ، ففتح بذلك ميدان الصراع بين الصفويين والعثمانيين على أرض العراقوما يتاخمه من ولايات ، وهو صراع طويل سيستمربين الجانبين إلى منتصف القرن التاسع عشر. ثم عادت البلاد إلى احضان فارس بعد عودة سليم بعد مناورة قصيرة قام بها ذو الفقار أحد شيوخ القبائل اللورية النازلة بينفارس والعراق ، ولكن الأتراك لم يلبثواأن فتحوها فتحاعظها ثانيا بقيادة سليمان القانونى سنة ١٥٢٥م ، الذى لم يكتف بمجرد الفتح و أقامة حاكم من أهل البلاد كما فعل سلم، بل قسمها وأقام عليها ولاة إلا تراك وآمنهامن أن يغدر بها الفرس الصفو يون مرة أخرى ، وأعلىبها منار السنة من جديد فأقام مسجدي أبي حنيفة النعمان وعبد القادرالجيلاني معا ، ولم يضطهد الشيعة كما فعل سليم بل آمنهم وعني بمزاراتهم في كربلا. والنجف ، وعاد بعد أن خلف في البلاد سليمان باشا أو لسلسلة طويلة من الباشاوات الاتراك سيتناوبون حكم العراقحتي الحرب الكبرى

أثرالحروبالصليبية رفى مصر

دارت رحى الحروب الصليبية فى ميادين الشام ، ولكن مصرهى التى حملت معظم عبئها واضطلعت بأكثر نفقاتها ، فني مصر كانت تعد

الجيوش وتزود بآلات الحرب ، ومنهاكانت تصل المؤن والأمداد والأذواد وكل ماكانت تحتاج اليه الجيوش إذ ذاك ، وفي بوعهاومن خيرهاكان جنود الحرب وفرسانها يربون ويعلمون ، فلا غرابةأن وقعت البلاد في أزمات مالية حادة عقب الحروب الصليبية

الا'زمات 'لمالية القاسبة

لهذا لاينبغى أن يقال إن حكومة المماليك هى التى هبطت بالبلاد إلى الحضيض وقضت على كل أمل في اصلاحها ، لأنها كانت في الحضيض فعلا حينها قتل توران شاه آخر الأبوبيين و تولى سطنتها عز الدين أيك أول المماليك حوالى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى .

حكومة المهاليك

سلاطين الماليك

ايبك اول المماليك حوالى مسصف الفرل الثالث عشر الميلادى وليس من الصوابأن يقال إن المماليك كانوا طغمة من الأشرار والمرتزقة حلت بالبلاد فامتصت دماءها وقضت على كل رخائها ، لأن السكثيرين من هؤلاء المماليك كانوا على درجة عظيمة من القدرة واتساع الذهن ونية الخيير ، ولا نزاع فى أن أمثال قطز وبيبرس وقلاوون والناصر ابنه ولاشين وبارسباى يعدون من أعظم حكام المسلمين وأقدرهم وأوفرهم نصيبا فى بناء مجده وحضارته ، ويضاف إلى هذا أنهم كانوا جميعا من أشد المسلمين اخلاصا للاسلام وأكثرهم تضحية فى سبيله ودفاعا عن حوزته .

صعف لروح المعنوية عندالمصر بإن اذذاك

وكان ضعف الرعية وهبوطها نفسه دافعا بالمهاليك إلى الاستبداد ومانعا اياهم من التحرج منه أو إيثار العدل عليه. ويكفى أن يقال إن الرعية كانت ترجو الانصاف ولكينها لم تجرؤ على المطالبة به ، وكانت تكره الحيكام ولكنها كانت تعلن الحب والولا، لهم ، وكان رجال الدين في هذه الآيام أضيق المسلمين عقلا وأبعدهم عن فكرة الانصاف في هذه الآيام أضيق المسلمين عقلا وأبعدهم عن فكرة الانصاف والعدل والحسكم الصالح. ولم يكن العصر في الشرق على الآقل – عصر إصلاح أو نهوض ، ولا عصر نهضة فكرية ، بل كان نهاية عصر طويل من الاضمحلال والاضطراب، ولهذا اتصف بما تتصف به نهايات العصور وخواتم الدولات من الإضطراب والفوضى والركود وهبوط الهمم .

وكانالكمثيرمن سلاطين المماليك أندادا لمعاصريهم من ملوك الشرق

والغرب: يحالفونهم ويبعثونالسفارات إليهم فلايقصرون فيشيء من

الماثيك والغول

ذلك ، بل كانوا يظهرون براعات تفوق ماكان يقوم به سلائل بيوت الملك فى ذلك الزمان، مما رفع مركز مصر الدولى إلى أوج لم تبلغه فى أى عصر بعد ذلك ، حتى أصبحت مصر بفضلهم محورا من محاور السياسة العالمية إذ ذاك ، فاذا أضفنا إلى ذلك أن سلاطينهم كانوا يحكمون مصر والشام فعلا ، ويبسطون سلطانهم على الحبجاز واليمن وطرابلس وأرمينية والنوبة عرفنا مدى سلطة هؤلاء الماليك وقدر تهم على الحملم ، وعرفنا كذلك نسبتهم إلى معاصريهم من الملوك فى الشرق والغرب على السواء ولعل أعظم ما أداه المماليك لمصر والشام هو حربهم للمغول واقتدارهم على هزيمتهم أربع مرات متواليات ، أثبت المماليك فى كل واقتدارهم على هزيمتهم أربع مرات متواليات ، أثبت المماليك فى كل منها أنهم أقدرالناس على الحرب وأثبتهم جنانا ، وأكثرهم قدرة على احتمال الهجمات ، فقد كان المغول جماعات زاحفة تتدفق على الشام بين الحين والحين على هيئة مو جات غربة شديدة الهجوم لا يثبت فى وجهها أحد ، الحين والحين على هيئة مو جات غربة شديدة الهجوم لا يثبت فى وجهها أحد ، ويكنى أن نذكر ما أحدثوه ببغداد ودمشق وحلب حين دخلوها حتى ندرك مدى الحدمة التى أسداها المماليك لمصر والشام والحضارة ندرك مدى الحدمة التى أسداها المماليك لمصر والشام والحضارة الاسلامية عامة بهذا العمل .

أعادة الحلافة

وإلى المماليك كذلك يرجع الفضل فى إعادة منارة الخلافة الاسلامية ، إذ أن بيبرس أحب أن يعوض الاسلام ما تهدم من خلافته بقضاء هو لاكو على خلافة بغداد ، فاستقدم أحد سلائل بنى العباس وأقامه خليفة ولقبه المستنصر ، وتسلم منه الخلع الخليفتية ، ثم أرسله إلى بغداد مع قوة مكنت له من دخولها ، ثم عاد فقرر نقل مركز الخلافة إلى القاهرة حذراً من وقوع الخليفة تحت سلطان أحد غيره من أمراء المسلمين ، وبهذا انتقلت الخلافة العباسية إلى القاهرة ، وعادت،

للاسلامخلافته ولوصوريا فقط ، وظلت قائمة بها حتى تسلمها السلطان سلم سنة ١٥١٧ فانتقل مركزها إلى الاستانة .

الماليك برهقون البلاد

لكى يستطيع المماليك القيام بنفقات هذا كله كان لابد أن يرهقوا البلاد التى كانت مرهقة فعلا حين بدأ سلاطينهم يتعاقبون على عرشها ، ولكى ينعم المماليك بهذا المظهر الخلاب كان لابد أن يكتفى بقية أهل مصر بالقفار والاطمار، وكان عليهم أن يجتهدوا فى اعداد معدات الجيوش دون أن ينالوا أقل الجزاء ، ومن ثم حرم المصريون من مغانم الحرب وطرائف السلطان ، واقتصر عملهم على تقديم نفقات الحروب وصناعة معداتها وولاية مسائل الدين فى البلاد ، فأخذت قواهم تضمحل وشخصيتهم تضعف ، وكلما انقضى عصر زاد المماليك الأول قوة وزاد المصريون ضعفا ، حتى إذا انتهت أيام المماليك الأول كانت النسبة تكاد تكون معدومة بين الحاكمين والمحكومين . بيد أننا لابد أن نذكر أنهم - أى المصريين ـ قد قاموا فى هذه العزلة بأخلد ما يذكر لهذه الأيام ، فبنوا العمائر الفخمة ، وصنعوا الطرف بأخلد ما يذكر لهذه الأيام ، فبنوا العمائر الفخمة ، وصنعوا الطرف من ذلك العصر المملوكي أوج الفن الاسلامي فى الصناعة والهندسة والتصميم والزخرفة والنسيج

اضمحلال الماليك

وحوالى منتصف القرن الرابع عشر الميلادى انتهى عصر المماليك العظام وخلفهم بماليك ضعاف لايقتدرون على ما اقتدر عليه الرعيل الأول منهم ، ولم يستطع أحدهم أن يوقف جنده عند حده فبدأ جنودهم يعبثون بالبلاد ويركبونها بكل مساءة ، من غير أن يكون عليهم حرج من سلطان ، فاشتد الضعف بالبلاد ووصلت فى أو اخر القرن الرابع عشر إلى حال من الضعف والاضطراب لم تعهد عليها فى أسود أيامها ، واقترن هذا الهبوط التام بظهوئ فئة جديدة من المماليك

عرفت باسم المماليك الجراكسة ، غصبت الامر من آخر البحرية واستبدت بالامر استبدادا عظماً . ولا محل لتقسيم المماليك إلى يحرية وشراكسة ، فليست الطائفة الأولى كلما من مماليك قلعة الروضة ، وليست الطائفة الثانيةجر اكسة اطلاقا ، و إنما هم جميعا طائفة واحدة ذات أصول مختلفة وأسلوب واحد من الحكم.

بجارة الهند

وفى أواخر القرن الرابع عشر وأوائل الخلمس عشر الميلاديبن انتظمت تجارة الهند عن طريق مصر والشام ، وتفطن بارسباى إلى ماتغله هذه التجارة من الربح ، فاهتم بتيسير سليلها وتمكينها من المرور ببلاده حتى يفوز من أرباحها بأوفر نصيب ومن هناكان اهتمامه باعادة سلطانه في اليمن وبلاد الحجاز ، وكان أصحاب اليمن يعسفون السفن المارة بالبحر الأحمر عسفا يمنع التجار من التقدم شمالا إلى الموانى المصرية كالسويس وعيذاب ، وكان أشراف مكة بالصعود في البحر الأحمر إلى سواكن وبيع بضائعهم هناك ، فأمر بارسباى عماله في جدة وينبع بالتدخل في ذلك الأمر ، فكان من نتيجة ذلك حماية التجار الهنود منءسف البمنيين والحجازيبن ،ولهذا أخذت المتاجر الهندية تصعد آمنة إلى جدة وينبع من حوالي سنة ١٤٢٥ م وربحت خزانة 'بارسباى منها حوالى سبعين ألف دينار فى العام ، أدباح التجارة الهندية وكانت المتاجر تمر بعد إذلك في أراض وبحار كلها خاضعة لسلطان المماليك فتتبعوها إالضرائب من مينا. لمينا، ومن سوق لسوق حتى أصبح ما يجي عليها من المال أضعاف ثمنها الأصلي ، فامتنع تجار البنادقة عن شرائها في أسواق القاهرة أو الاسكندرية ورشيد ودمياط، وفضل تجار الهندأن يبيعو ابضائعهم في أسو اقءدن وسواكن ، وأرسل البنادقة سفينة لتنقل تجارهم من 'لاسكندرية إيذانا بقطع العلاقات التجارية ،

فلما لمح بارسبای الخطر يهدد موارده بسبب ذلك كف عن الاحتكار وخفض المكوس وأطاق التجارة ، ولكنه عاد فاشتد مماأديإلي تو تر العلاقات واضطراب بجرى التجارة مرة أخرى ، وقد حاول جقمق وينال أن يعالجًا الأمرفلم يفلحا ، وأخذإيراد المماليك من التجارة فىالهبوط مما أضعف ساطانهم وزادهم عسفا للرعية وافسادا للحكم فى البلاد ، وكان من نتائج ذلك العسف أن توجهت همم البرتغاليين إلى كشف طريق جديد للتجارة بعيدا عن احتكار المماليك والبنادقة ، مما انتهى البرتعاليون بحاولون على البحر الأبيض المفاطرة والسالوجاء ، وتحول التجارة عن طريق البحر الأبيض

يد. الاحتكاك بين

وكان نجم الأتراك العثمانيين في صعود في هذه الأمام ، وكانت الماليك والاتراك فتوحاتهم في البلقان قد بلغت مبلغا مكنهم من الالتفات للشرق ، فاخذوا يمدون حدودهم في أعالى الفرات وشمالىالشام ، وهناك بدأ الاحتكاك بينهم وبين المماليك ، إذ كان أمراء دى القدر وغيرهم يتوجهون بالولاء لسلطنة مصر ، فأخذت العلاقات بين الجانبين تسوء ، ولم يهتم سلطان المماليك إذ ذاك \_ قايتباى \_ بأن يصانع العثمانيين ، بل صارحهم بالعدا. ، فاوى الأمير جمأخابايزيد الثاني وعدوه ، ثم تورط في العداء أكثر من ذلك فباع هذا الأمير إلى البابا بيعة جلبت عليه العار وأثارت غضب بايزيد وألمه .

> مقدمات الفتح العثباني

ولم تزل الأمور تتعقد بين الاستانة والقاهرة حتى انتهت بالفتح العثماني لمصر ، على ماهو معروف ، بيد أنه من الواجب أن نقول ان هزيمة مرج دابق لم تكن قاضية على سلطان المماليك في هذه ألديار، بل كانت إيذانا بعصر ثالث من حكمهم تحت سيطرة آل عثمان بدأ من صيف سنة ١٥١٦.

كانت البلاد الشامية ميدان الحروب الصليبية ، فكانت أحفلها

الشام

سقوط عكا

بمصائب تلك الحروب وأشدها تأذيا من عقابيلها ، فقد انتهت المحلات الصليبية في النصف التاني من القرن الحادي عشر ، ولكن الأسلام والنصرانية ظلا يتساجلان في أرض الشام بعد ذلك إلى نهاية القرن الحامس عشر ، فاستمر بماليك مصر يو اترون الحملات على ما بقي للصليبيين من محارس في الشام حتى استولوا على آخر معاقلهم عكا \_ في حدود سنة ١٢٩١ ميلادية ، وبهذا بارح أرض الشام آخر امراء الصليبيين إلى قبرص واستقروا بهاعلى أمل العود القريب . ترك الصليبيون أرض الشام ولكنهم أقامو في بحار الشام ، وظلوا يهددون الساحل الشامي ويهاجمونه و بنزلون بأهله الاذي بين الحين والحين .

ولو قد اقتصرت نكبات الشام بعد الحروب الصليبية على عقابيل هذه الحروب لكان فى صلاح الحال رجاء، ولكن حكومته صارت بعد هذه الحروب إلى بماليك مصر فحكموه من القاهرة حكما سيئا زاد حاله سو. وأضاف إلى علله علة جديدة : هى انتشار المظالم وزيادة الحبايات ودوام المنازعات بيننواب الأقسام

هبوط البلاد

وكانت نتيجة ذلك هبوط بلاد الشام هبوطا تاما خلال القرون التي تلت الحروب الصليبية ، استمر إلى أو اخر القرن الثامن عشر ، فلما فاجأها الفتح العثماني في أو ائل القرن السابع عشر ألني بها رمقاً من الحياة يضطرب في تجارة الساحل وبعض المدائن ، فقضى عليه وهوى بالبلاد إلى حال من الركود والفساد لم تعهد عليما خلال تاريخها الطويل جميعه .

العلاقات التجارية بىنالشرق والغرب بيد أن لحروب الصليبية خلفت بين المسلمين و الأوربيين لونا آخر من العلاقات غير الحرب والعداوة ، وهو التجارة و تبادل المنافع والحضارة ، فقد فطن الكثير من تجار الفرنج إلى خيرات الشرق وما يعود عليهم من الربح من المتاجرة فيها ، فواصلوا جهودهم بعد خروج الصليبيين ، ولماكان المماليك قد تابعوا حملاتهم على بلاد الشام فقد انتقل تجار الفرنج والايطاليين إلى قيليقيا بآسيا الصغرى ، وهناك

أنشأوا سوقا واسعة للمناجر توافد اليها التجار من نواحي الشام وآسيا

الصغرى يبيعون للفربجة ويشترون منهم . ولكن تلك السوق لم يطل

بها الامد زمنا طويلا إذ لم يلبث المماليك أن فطنوا لهـا فهاجمها

سوق فيليفية

الناصر بن قلاوون سنة ١٣٤٧ م واستولى عليها وخرب سوقها . فحمل تجار الأوروبيون متاجرهم إلى جزائر الارخبيل: وحطوافيها ، معتمدين على أساطيلهم و تفوقهم فى البحار فى تأمين متاجرهم وايصال بضائعهم إلى سواحل الشام ، ومن ثم كثر نزول الأوربيين بالساحل واقامتهم أسواقا سريعة لا تلبث أكثر من بضعة أيام: يهرع اليهم خلالها تجار المسلمين فيتبادلون السلع ثم يطوى التجار متاجرهم و يعودون إلى سفنهم ليحطوا فى مكان آخر ، وهكذا حذرا من الحكام . وأخذ المماليك فى الانحلال وأخذ سلطانهم على البلاد فى الضعف تبعاً لذلك ، فجعل التجار يطيلون مكثهم و يحتالون لذلك بالقوة حينا والرشى حينا آخر ، حتى نشأ فى كثير من ثغور الشام مثل بيروت وصيدا والاسكندرية أسواق تجارية نافقه ، واعتاد الناس المتاجرة مع الاوروبيين ، ولم يلبث الحركام أن تبينوا ما يعود عليهم من الربح إذا سمحوا بقيام هذه الحكام أن تبينوا ما يعود عليهم من الربح إذا سمحوا بقيام هذه

الاسواق المتقلة

الهوض بيروت

القنصايات

وكانت بيروت أكبر هذه الثغور وأكثرها تجارة ، لأنها مقابلة لقبرص ملجأ الافرنج وأقرب الثغوز لتجار الايطاليين من آل البندقية وجنوه وبيزه ، فسكانت قبرص مخزن المتاجر الأوروبية اليها يخف تجار أوروبا من قطالونيا وبروفانس وليون ومرسيليا والبندقية واليونان ، ومنها تنصرف التجارة إلى بيروت حيث يتسلمها عمالهم من الفرنج وعملاؤهم من المسلمين و بمرور الزمن أخذت حكومات الجمهوريات

التجارة وفرضوا عليها المكوس والجمارك ، فأخذ وايسمحونباقامتها

ويشجعون أسواقها فى ثغور الشام

الايطالية تنشىء قنصليات فى بيروت وغيرها من أنغور الشام ومدنه. وبهذا أخذت العلاقات السلمية التجارية بين الشرق والغرب تنمو وتشتد ، وفطن المماليك إلى ما يعود عليهم من الضرائب والجمارك التي كانوا يجبونها على هذه المتاجر والقنصليات فشجعوها ، ولهذا أصبحت الجامكيات التي كانوا يجبونهاموردا لا ينضب من الربح لهم ، وكانت نتيجة ذلك انتعاش الموارنة واتصال الامور بينهم وبين المجموعة المسيحية فى أوربا ، مماأدى إلى اهتمام دول أوربا ... وفرنسا خاصة .. بالشام

أضمحلال البلاد

أما داخل البلاد فقد كانت الامور تسير فيه من سي إلى أسوأ، فقد اشتد بالاهلين عسف الماليك و ثقلت عليهم المجاعات وغارات البدو ووافدات الاوبئة ونوازل الجراد وغزوات المغول، وكان نواب الاقاليم لاينفكون يتدابرون ويتنازعون فيصيب البلاد من جراء ذلك أذى بالغ ، وزادت الاحوال سوء حين انتقل ملك مصر من الماليك البحرية حوالى سنة ١٣٨١ م

سو, العلاقات بېن الماليك والانراك وكانت العلاقة فى هذه السنوات آخذه فى السو ، بين المماليك والأتراك الذين كان ساعدهم قد اشتد فى آسيا الصغرى ، مما جعل الاتراك ينظرون للشام يعين الطمع ويرجئون الضربة إلى حين ، حى اذا سنحت الفرصة سنة ١٥١٧ فقد أسرعوا فغزوا الشام

\* \*

الاتراك يعيدون الوحده الاسلامية بهذا أعاد الاتراك الوحدة الاسلامية ، وجمعوا بلاد الشرق الاسلامي إلى لوا الخلافة من جديد ، ووجدت الشعوب الاسلامية قوة تحميها وترد عنها أذى الغزوات المفاجئة والغارات الطارئه التي ظلت تروعها قرونا طويلة . وبدأ العثمانيون يضعون لهذا العالم الغفير الذي صار إليهم نظاما ثابتاً للحكم والادارة والدفاع ؛ فأقرواكل ناحية على نظامها مع تعديل في تقسيمها اقتضاه نظام الدولة العام ، وأقيم على كل ناحية حاكم تركى يرسل من الاستانة ويبق في مركزه ثلاث سنوات تعززه قوة من الجيش العثماني تقيم معه في عاصمة البلاد أو على حدودها ،

وما عدا ذلك كان يترك لأهل البلد أنفسهم ينظمونه على النحو الذي يريدون، فظل مماليك مصر مثلايقومون بحكم البلادكما كانوا قبل مجيء العثمانيين ، وظل أمراء الشام ورؤساء قبائله يصرفون الأمر على النحو الذي اعتادوه قبـــل مجيء العثمانيين ، اي الحكم العثماني الجديد لم يزد على أنضرب نطاقاءسكريا حول البلاد ، وفرض عليها جبايات منظمة تؤدى كل عام ، وتركها بعد ذلك حرة تصرف أمورها على النحو الذي اعتادت أن تصرفها به قبل الفتح ، و لهذا لم تكسب الوحدات الاسلامية شيئا كثيراً بهذا الفتح الجديد ، حتى الأمن الذي شملها في السنوات الأولىمنه ، لم يلبث أن اضطرب حبله و عاد الأمر فوضي كما كان فالقول بان الدولة المثمانية كانت وحدة تجوز براد به التبسيط والايجاز لا التدقيق والتحديد، اذ أن كل ناحيه استمرت بعد الفتح على نظامها قبله ، والقول بان الدولة العثمانية كانت حكومة عامة خطأ ظاهر لأن رجال الدولة ما كانوا يقتدرون على وضع نظام جامع مانع للدولة كلما وظلت الفوضي على حالها وان سكنت حينا قصيرا ، وكآنت الدولة إلى ذلك غاصة بالهيئات والأقليات التي تعيش بانظمتها وقوانينها بل في رعاية ملوكها لا يكاد السلطان يملك من أمرها شيمًا ؛ حتى القول بان قيام الدولة العثمانية كان يقظة للعالم الاسلامي لايخلو من خطأ ، اذاستمر الركود بلاستحال خمودا ، وزادت الهمم.هبوطا والعقول جهلا ، وتضاءلت في نواحي الدولة موارق النهوض الأدبي أو الفني التي كانت تنبيء بالخير في بعض نواحي مصر والشام ، فسكن كل شيء وركد في ظل هذه الوحدة الظاهرة التي عرفت م بالدولة العُمَّالَتَة ». وانقطعتالصلاتالتجارية والحضارية بين الشرقوالغرب بعد انكانت قائمة ماضية في سبيل القوة في أواخر أيام المماليك كما سبق القطاع الملات بين بيانه ، فكان انقطاع الصلات هذا أكبر العو امل في تفوق أورباعلي العالم الشرق والغرب دأترة الإسلامي إذانه وقف مكانه و مضت أوروبًا في سبيلها قدما كما سيجيء.

الدولةالعثمانية

وكانت الأمم التي تكون هذه الوحدة ، قد أدركما شي. من الأعياء والفتور من فرط ما جاهدت تحت راية الاسلام . ولعلما الشيخوخة أدركتما بعد أن اطمأنت إلى الجنة التي فتح الاسلام أبوابها للمتقين ، فأخذت تنسحب من ميدان السياسة والتاريخ واحدة فواحدة : ارتد العرب إلى جزيرتهم ، وصاروا أعراباً لا يملكون من أمر الاسلام والمسلمين شيئاً ، واضمحل الشام عشية بارحته الخلافة إلى بغداد ، وانتهى أمر العراق غداة غزوة التتار .

ولم يكن في مقدور العثمانيين ـ لقلتهم ـ أن ينهضوا بأمر هذا العالم الغفير ، ففعلوا ما يفعله الرعاة حينها يروضون الغنم ، فيستعينون بالكلاب على حراستها . واتخذت الشعوب الاسلامية هيأة قطعان من الماشية ، ترعى في كنف السلطان ، وتطمئن في حماية الانكشارية والماليك وأصبح حالها أشبه بهذه الضفادع التي حدثنا «لآفونتين » والماليك وأصبح حالها أشبه بهذه الضفادع التي حدثنا «لآفونتين » أنها عجزت عن أن ترد الأعداء عن أرضها ، فأقامت على نفسها بجعاً حاكم ، فكان يأكل من الإعداء ا

اضمحلال الشرق الاسلامی ف حکم الانراك بهذا نستطيع أن نفهم كيف كانت سيادة العثمانيين شرآ على العالم الاسلامي ، فبدأ يضمحل من الناحية المعنوية ، حتى أصبح وقطعان الماشية قريبا من قريب ، يؤدى للراعي ما عساه يريد منه ، وإذا كانت هذه هي كل مهمته في الحياة ، فلم تعد به حاجة إلى التفكير أو العلم ، فبدأ يطغى عليه الجهل والجمود ، حتى أصبحا ظلمات بعضها فوق بعض ، وما هي إلا سنون ، حتى بدأ النوم يداعب أجفان الراعي ، ومال به غناه إلى الزف والراحة ، فوكل للانكشارية أمر الراعية ، وأقبل على النوم ، فاستولى عليه سبات عميق .

\* \* \*

وكانتأوروبا قد بدأت تفيق من غفوة القرون الوسطى ، وكان (٣) ارتدادها إلى حضارة الأغريق والرومان ، قد أفضى بها إلى رحاب واسعة من الحرية . وبدأت الحياة تتكشف أمام أهلها عن أفاق جديدة ، فتفطن بعض علمائهم إلى استدارة الأرض ، وزاد آخرون فاستنتجوا أنهم يستطيعون أن ينفذوا إلى الشرق دون أن تكون بهم حاجة إلى المرور بأرض الاتراك الذين كانوا يؤذونهم أذى شديدا ، وذلك بأن يسلكوا طريق الجنوب فيدورون حول أفريقية ، ومن هنا كانت العزلة التي ضربت على العالم الاسلامي . فلم يعد أحد يطرق لهباباً . أقفلت الثغور وطويت الأشرع ، وانقطعت التجارة التي كانت تتيح لأهله ربحاً وفيرا ، فزادت عليه علة جديدة هي الفقر الذي بدأ يعم ويشمل ، حتى بات الحكام يشكونه قبل الرعية ، فاذا زاد بهم ألم يعم ويشمل ، حتى بات الحكام يشكونه قبل الرعية ، فاذا زاد بهم ألم وأضرب الناس والحكام ، فلم يعودوا يقيمون المساجد والآبنية ، وسكنت ربح الشرق ، وساد عليه ظلام رهيب ، لا تكاد تلمح فيه غير وسكنت ربح الشرق ، وساد عليه ظلام رهيب ، لا تكاد تلمح فيه غير أشعة ضئيلة ، تضطرب في صحون الأزهر وغيره من المساجد .

بهذا ساد الانكشارية والمهاليك ، فأما الأولون فقد استهواهم النوم الذي استولى على سيدهم ، وبدأ الكسل يطغي عليهم ، حتى أصبحوا كذكور النحل تؤذى ولا تفيد ، وأصبح لزاماً على الناس أن يفعلو ابهم ما تفعله عاملات النحل حين يهجمن على الذكور فيقتلنها ، دفعة و احدة ، وأما الآخرون — أى المهاليك — فلم يكن بمكنا أن يهدأ أمرهم ، إذ أنهم لم يكونو اكالانكشارية خدماً لسيد واحد ، يرفع منهم من يشاء و يخفض من يشاء ، وإنما كانوا عبيد سيوفهم ترفعهم إلى مراتب الاحرار وعروش من يشاء ، وإنما كانوا عبيد سيوفهم ترفعهم إلى مراتب الاحرار وعروش الملوك ، فكانوا يحاذرون النوم مخافة أن يؤخذوا على غرة ، وقامت بينهم المنازعات واتخذوا المزارع والأسواق ميادين لها فانقطعت عن الرعية مواردالرزق ، ولم يبق أمامها إلا أن تقنع من العيش بالكفاف

وبدأت الأمراض والطواعين تفتك بها ، وانتهى بهـا الأمر إلى حال من السوء ما عليها من مزيد .

\* \* \*

النهضة الاوروبية فى هذا الحين ، كان قد استقام لاوروبا لون من الحضارة جديد ، نستطيع أن نميزه عن غيره من ألوان الحضارات ، إذا قلنا أنه لم يكن حضارة ملوك أو أحبار ، وإنما كانحضارة شعوب ، تحررالناس فى ظلالها من آثار القرون وأعراف الزمان ، وأصبحوا أحراراً فيما يأتون من أمر ، وما يعلنون من فكر ، وأصبحت الشعوب تسير الملوك فاذا أبى الملوك طاعة الرعية ، ردوا إلى حدودهم أو خلعوا .

وكان العلم قد فتح الأوروبيين, حاب الأرض، فانطلقو ايجوبون للقارات و المحيطات طلباً للرزق، وهداهم العقل إلى الطبيعة، فسخروها لانفسهم فحملتهم اذا ازمعوا الرحيل، وحاربت فى صفو فهم إذا حاربوا.

وعرفت الثروة طريقها الى خزائن المصارف والبلديات ومحال التجار ، وظهر فى ربوع أوروبا ، من أفراد الشعب ، من هم أغنى من ذوى التيجان ، وأخذت الشعوب تجند من صفوفها جيوشا تساهم بالمال والعمل ، وتنشىء الشركات ، التى وفقت الى الفتوح توفيقا لم تدركه الجيوش ، فما يعبأ المحارب إذا تزعزع نفوذ تملكه ، مادام يتقاضى أجره ، وأنما يفزع المساهم فى الشركة ، إذا مس ماله الأذى .

كذلك حل رجال الفكر والعلماء والشعراء ، محل القسوس والرهبان فى قيادة الناس ، وأصبح الأوروبيون أكثر صلة بالطبيعة وأمس رحماً بالحياة ؛ ولم يتحرجوا فى سبيل العيش ، من أن يعلنوا ثورتهم على الدين ، وأن يهملوا حدوده وشعائره التى كانت همهم فى القرون الوسطى ، بل استدعى نضالهم فى الحياة أن يتحدكل فريق ، ويعتز بوطنه ، فصارت الوطنية عندهم إلى مقام يشبه مقام الدين

تطور المجتمع الاوروبى الشركات

> التقدم الفڪری والعلمی

الحضارة الغرىية جوانب حيرها

بهذا هاجم الغرب الشرق بثلاثة أسلحة لا قبل للأخير بها ، هي الحرية والعلم والفكر .

كل هذا ، ولا زال الراعى وكلابه فى نومهم الهادى ، ولا تزال رعاياه فى مرعاها ، وقد أحالها الفقر وألمرض والجهل إلى حال من الجمود لم تعد تحس معها شيئا عا حولها وكانت أوروبا لا تزال تحفظ للشرق الاسلامى الشيء الحثير من الاحترام لأبها لم تنس بعد ، بأسه الشديد فى الحروب الصليبية وفتوحات الاتراك ، ولكن نفرا من السائحين ، بدأ يدخل الشرق ، ويطوف به ، ويتأمل أحواله فيزداد عجباً ، شم يمضى إلى قومه ، فيتحدث اليهم عما رأى من انحطاط المجموعة الاسلامية وبدأت هيبته تسقط من أعينهم وفكروا فى استعمال طريق البحر وبدأت هيبته تسقط من أعينهم وفكروا فى استعمال طريق البحر الاسلامية الاسلامية من الشرق — فى المحيط الهندى ، وكان بعض المجاز فين منهم المسلمية من الشرق — فى المحيط الهندى ، وكان بعض المجاز فين منهم المسلمين شيئاً كثيرا .

وكان الأوروبيون قدشغلوا بالمنازعات التى استطارت بين قومياتهم الناشئة . شغل آل هابسبرج بالبربون ، وشغل الانجليز بالفرنسيين ، وثارت بينهم منافسة حادة على المستعمرات فى الهند وأمريكا .

كذلك قامت البروتستنتية فى أوروبا ، ولم يكن بد من أن يقوم النزاع بينها وبين الكاثوليكية ، فاشتدت الخصومة بينهما ودامت زمناً طويلا ، وظهرت بأجلى صورها فى حرب الثلاثين سنه التى اشتركت فيها أوروبا كلما وانتهت بانتصار البروتستينية الذى تقرر فى صلح وستفاليا سنة ١٦٦٨ ، فشغل الاوروبيون خلال ذلك عن عدائهم المسلح للاسلام

على أن أهم تطور حدث في أوروبا في أوائل العصر الحديث ، هو تطور أساليب الحرب وفنونها وآلاتها ، فقد كانت كفة الشرق والغرب متعادلة \_ إلى حد ما \_ عندماكان سلاح الفريقين واحداً ، بلكان الشبرق هو الأرجح لما لأهله منالحماس والاندفاع في الميدان ، نرىذلك واضحا لا يحتاج لبيان فىالحروب الصليبية التيكانت الكيفة الراجحة فيها للشرق دائماً ، فلماكان العصر الحديث وحروبه الكشيرة ومنازعاته الشديدة وجد الاوربيون في ذلك بجالا طيباً للاستزادة من الحبرة والمران والاختراع فنشأت أساليب جديدة فياعداد الجيوش وترتيبها ، واعدادا لجنو دللميدان ، وفي الحركات الحربية وهندسة الميدان وما إلى ذلك ، وسنرى أن هـذا التقدم الحربي سيكون هو السبب الأكبر في هزيمة الشرق وانتصار الغرب ، وسنراه واضحاً جلياً في كل معركة أو نزاع بين الاثنين ، سنرى الشرق جامدا على أساليبه محاولا الاستفادة منها على خير وجه ، وسنرى الغرب يفتن ويبتدع في الحركات الحربية وآلات القتال من بنادق ومدافع وآلاتحصار فيكون الفرق بين الاثنين ظاهراً بيناً له نتيجته الحاسمة . وقد أحس المسلمون الذين تلقوا هجمات الغرب الأولى بهذا الخطر وحاولوا أن يصلحوا شأنهم من الناحية الحربية ليصدوا تقدم الغرت ولكنهم لم يفلحوا ، لأن هذا التطور — ككل تطورغر بي فى العصر الحديث ـــ إنما أساسه العلم والتجربةالطويلة ، فقواد نابليونالذين كانوا يستعملون مربعات الجنود لصد هجوم المماليك الشديد كانوا يطبقون أساليب درسوها في المدارس الحربية ومرنوا عليها في عشرات المواقع التي اشتركوا فيها قبل قدومهم إلى مصر ، ومن الغريب أن المماليك لم يحاولوا أن يقلدوا الفرنسيين في شيء من أساليبهم على رغم أنهم استبانوا فضلها وقوتها ، وإنما مضوا على ما الفوه في حروبهم القديمة فكانت النتيجة هزيمة ساحقة متوالية انتهت بفنائهم من التاريخ ، ولعلنا لا نعجب كثيراكيف استمر تفوق الغرب إلى أليوم مع آن الشرق بدأ يتخذ أساليب الغرب منذ زمن بعيد ، واكمن الواقع أن أقوى عناصر الجيش الأوروبي هي روحه المعنوية ، يشعر كل جندي فيه بنفسه وبوطنه ويندمج مع الآخرين فى الصفوف فيصبح الجيش قوة معنوية عظيمة لايكاديقاس الهاحماس الشرقيين الذي يقوم على الاندفاع ولهذاسترى ان الشرق سيظل مهزوماً مهما يصلح في أساليبه ، وسيخسر المواقع مهمايتقن من عدة في الحرب وآلاتها، ولا يبدأ ينتصر حتى ترتقي روح جنوده المعنوية فيصل بذلك إلى مستوى العسكرية الأوروبية . بدأ هذا التقدم الحربي يأخـــن شكلا اظاهراً في حرب المائة عام بين انجلتر وفرنسا اذ اكتشف الناس أثنائها قوة المشاة وعرفوا سبل الاستفادة منهم على خير وجه ، ثم حروب شارلكان التي شملت أوروبا كلها واتخذت هيأة صراع بين البروتستنتية والكاثوليكية والتيأ يقظت في نفوس المحاربين الأوروبيين روحاً جديداً ، وزادتهم خبرة بأساليب الحرب وأخرجت قادة قادرين من امثال جستاف أو دلف و اسكندر فارنين وموريس نساو ومن اليهم ، وأصبحت الحرب علماً له قواعده وأصوله ولم تعديجرد حماس واندفاع وبهلوانية في استعمال السيوف والقرابينات. كذلك كانت العقول تتطور في أورو باتطوراً شاملا عميقا ، وأخذ موقف الاسلام من النصر انية يتبدل تبعاً لتبدل التفكير في بلادالغرب واليك كلمة ممتعة للاستاذ باركر مؤرخ الحروب الصليبية يفصل فيها هذا التطور أبين تفصيل:

« ولم تجد أوروبا فى الحروب الصليبية سبيلا للاتحاد الداخلى فحسب ومؤثرا جديدا فى شتى مرافق حياتها الداخلية ، ولكنها كسبت عن سبيلها نظرة جديدة واسعة للحياة ، وقد كان هذا الاتساع فى مدى النظر أكبر ما كسبته أوروبا من الحروب الصليبية

إذا أضفنا اليه نمو روح الكشف وتقـــدم الجغرافيا . . . . . بدأ عصر الكشف الاسيوى الزاهر في القرن الثالث عشر ، وهو معادل عصر الكشف الأمريكي في القرن السادس عشر ال لم يساويه ـــ وانتهى بعد ذلك بقرن من الزمان . وكانت آسيا أثنــا. هـذه الفترة تجمعها امبراطورية مغولية مفككة العرى تمتد من القرم. وتبريز وبخارى وسمرقند الى كمبالوك ( بكين ) وهنكاو . وكان المغول الذين احتفظوا بعقيدتهم الشامانية متسامحين مع العقائد الأخرى ، ولم يكونوا هم أنفسهم مسيحيين ولكن بلادهم ضمت نفراً من هؤلاء فرجا المتفائلون من المسميحيين تحويلهم إلى النصرانية ، وعزز هذا الرجاء ميل الأوروبيين التجارى الذى دفع بهم إلى البحث في بلاد المغول عن مراكز التجارة الاسيوبة . وقدكانت البعثات التبشيرية التي أرسلت إلى بلاد المغول ترجو من وراء رحلتهـا أن تحقق أمل الصليبيين وتستعيد بيت المقدس إلى الأبد . . . وقد كان بن أعضاء هذه البعثات أفرادمثل رايمند لـَلْ يقدرون أن البعثة التبشيرية أبعد-أثراً من الحملة الحربية ، ومن هنا أصبح تنصير آسيا غاية قائمة بذاتها يرمى من وراءها أمثال هؤلاء المتفائلين ان يملأوا الدنيا بعلم الله كما هي علوءة بماء المحيطات . . وقد وجدت هذه البعثات عونا طيباً في تسامح المغول وفى وجود مدارس النسطوريين فى آسيا ، فاستطاع جون مونت كورفينو ــ مؤسس الكنيسة اللاتينية في بكين ــ في أو ائل القرن الرابع عشر أن يصبح اسقفا لبكين وكان معه ثلاثة من الرهبان الفرنشسكيين المساعدين . . وسار التاجر الايطالي في ظل البعثة التبشيرية كماكان ملاحو الموانى. الايطالية يرافقون الحملة الصليبية ، ولم يسفر ذلك عن رحلات «آل بولو » وحدهم بل استطاعت شركة ملاحة جنو ّية ان تمخر میاه بحر قزوین ، واستقر قنصل بندقی فی تبریز . . . . . . بیدان كل هذا الأمل المعقود قد تهدم عن آخره ، وتلاشى ذلك الحلم الخادع

الذي كان يرسم لأصحابه في الخيال صورة آسيا وأوروبا المسيحيتين. تعصران بينهما الاسلام ، فلا يصبح بعد ذلك الاعقيدة متضائلة محصورة في فئة قليلة من الناس في ركن أسبانيا وفي جانب من شرق. البحر الأبيض ، ذلك ان خانات فارس دخلوا الاسلام سنة ١٣١٦ ، وأسلم أهل وسط آسيا في منتصف القرن الرابع عشر ، وتربعت على. عرش الصينأسرة منج الشهيرة بينسنتي ١٣٦٨ و١٣٧٠ وأقفلت أبواب الصين في وجهالتجارة الاجنبية ، فكانت النتيجة انقطاع السبيل بالمسيحيه واتساعا بعيدا في رقعة الاسلام الذي ادرك شأوا بعيدامن الاتساع بظهور الاتراك العثمانيين ، . . . ولكن أملا جديداً ترامى للغرب الذي لا ييأس ، وكان هذا الأمل الجديد سببا في أكبر انقلاب عرفه التاريخ . . . تساءل الأوروبيون : إذا كان طريق البر قد أقفل ، فلم لا تسلك أوروبا طريق البحر ، لماذا لا تبحر إلى الشرق وتهاجم الاسلام من الخلف وبذلك يستعاد بيت المقدس . كان هذا أمل الملاحين الذين حملوا الصليب على صدورهمواعتقدوا أنهم ( برحلتهم. إلى بحار الهند) يعملون لتخليص الأراضي المقدسة ، وإذا كان كولومب قد وجد الجزائر الكاريبية بدلا من الهند . . فانه يمكننا أن نقول إن المسيحيين الذين قاموا بهذا العمل (أي بالالتفاف حول. الشرق ومهاجمته من بحار الجنوب) قد كسبوا قارة للمسيحيين . . وان الغرب استطاع أن يعيد ميزان الأمور لمافيه خيره بسبيل لم تـكن تخطر له على بال . . . »

> انتقال الصراع الى البحار

وهذا حديث فيه بلاغ عمائريد أن نقول ، إذ أن أوروبا لم تكف عن التفكير في الاسلام والآخذ بثأرها منه حتى هداها الفكر إلى حركة الالتفاف الجنوبي ، وقد رآيت محاولاتها العديدة التى قامت بها في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، كيف سعت إلى تنصير المغول لحصر الاسلام بين دولتين مسيحيتين ، وكيف اتصلت الاسباب بينهما

١ ) تراث الاسلام : الترجمة العربية ترجمة الملجنة ص ١٤٤ - ١٤٥ - ١٤١ ح

وبين الحبشة النصرانية للقضاء على مركز المقاومة الاسلامية في مصر ثم كيف يئست من طريق الشرق فبدأت تتجه إلى الغرب للوصول الى الهندوللجنوب للوصول إلى بلاد الاسلام . . وهذه هي خطوة الانتقال الكبرى التي تعين عصراً جديداً من عصور التاريخ ، عصر البحرية الغربية المتفوقة التي تحطم قوات الاسلام البحرية في لبانتو وتنزع منه زعامة البحر الابيض . . ثم تتوغل نحو الجنوب فتغزوه غزواً موفقاً من بحار الشرق..

من هذا اليوم ، بدأ ميزان الحياة يتغير ، وبدأت وجهة التاريخ تتبدل . . ستضع الأمم البرية السلاح لتنهض الأمم البحرية وننشر الشراع الذي أثبت أنه امضى من السيف . . وستسمع بأمم صغيرة فى حساب البر عريضة بحساب ما تملك من شراعوما في طباع أهلها من نهضة الامهالحرية مواهب بحرية . . ستسمع بالبرتغال وهولنــدة وانجلترا ، وسيبدأ العصرا لحديث بطابعه البحري السائد

يكون الهجوم من البحر فتكون أمم الاسلام أول الفرائس. يبدأ التقدم الأوروبي من الشرق ويسير نحو الغرب تسقط الهند وجزائر الملايو . . ثم جنوب فارس . . ثم امارات جنوبی بلاد العرب . . ثم البحر الأحمر . . ثم دول البحر الابيض . .

الآن أوجزنا للقارى. ما ينبغي أن يعرفه عن الشرق الاسلامي وعن تطور أوروبا من القرون الوسطى إلى العصر الحديث ، وذكرنا ما أصاب الملاقات بين الاســـلام وأوروبا من تبدل نتيجة لذلك التطور ، فلنبدأ الآن بتتبع العلاقات بينهما ناحية ناحية حتى ننتهى مهما إلى القرن التاسع عشر

١ \_ حركة الكشف الجغرافي يرجع تقـــدم الأوروبيين في البحار ووصولهم بحر الهند إلى

أسباب كثيرة ، أهمها التقدم البحري الذي أدركته أوروبا في ذلك الزمان، وليس صحيحاً على إطلاقه أن نقول ان بلاد الاسلام أصبحت في ظل الدولة العثمانية فوضي لا أمان فها لتاجر ولا طريق فيها لعابر أوْ ما يذهب اليه الكثيرون من أن التعصب الجاهل دفع بالأتراك إلى الوقوف في وجه مرور التجارة الغربية ، فأدى ذلك إلى انصراف التجارة الغربية إلى الجنوب ، إذ المعروف أن الأبواب بين تركيا وأوروبا لم تكن مغلقة تماماً بلكانت للاثراك علاقات موصولة مع البندقية وفرنسا، وكان لها تين الأخير تين احتكار التجارة في بلاد الدولة وبحارها ، للاولى تجارة البر في بلاد السلطان والشام ، وللثانية احتكار نقل التجارة الشرقية من موانى مصر والشام إلى بلاد أوروبا ، وقد كانت هذه العلاقات نفسها سبيا من أسباب حركة الكشف ، إذكانت المنافسة بين فرنسا وأسبانيا في هذا العصر على أشــدها ، فاذا احتـكر الفرنسيون تجارة الشرق فقد انصرف الأسبان للبحث عن طريق آخر للاستيلا. على هــذه التجارة والغلبة على منافستهم فرنسا ، وكذلك ضاقت البرتغال ذرعاً باحتكار البندقية لتجارة البحرالابيض فتلمست سبيلا أخرى للاستيلاء على هذه التجارة والوصول إلى منابعها في الهند، فانتهى بها الأمر إلى كشف طريق رأس الرجاء الصالح

وكانت طبيعة الحروب الصليبية نفسها وما تلاها من احداث تدفع بالشرق إلى التفوق فى البر، وبالغرب إلى التفوق فى البحر، فقد كانت السفن سبيل الصليبين الاوروبيين إلى الشرق فزاد مران الملاحين الاوروبيين، وعرفو اأساليب اعداد الأساطيل و الجملات البحرية الطويلة التي تحمل الناس و الجندمسافات شاسعة، وكان اعتماد الصليبيين فى كشير من الاحيان على الأساطيل فى مهاجمة موانى المسلين فى الشرق بحيث يندر أن نجد حملة صليبية لايرافقها اسطول بُجنُوى أو بندقى يساهم فى الحرب وفى الغنيمة، فرن الغربيون فى أساليب الحرب البحرية فى حين سكنت ربح

تركياوأوربا فىأوائل العصرالحديث

> طلائع التقدم البحرى

الملاحة فىالشرق وقلت سفنه وأغلقت ثغوره . . وفهم الغرب ضعف الشرق في هذه الناحية فصاريها جمه \_ إذا أراد \_ من البحار.. ويحصره في المياه إذا أراد أن يصيب منه مغنما لا يصيبه منه في الس، وهذه أوروبا كلها تضيق ذرعاً بجندالاتراك الذين يغزون قلب أوروبا حتى يصلون فينا .فلا يجد الاوربيون سبيلا لردهم إلادفعالدولة إلى حرب يحرية تنجل عن هزيمة ساحقة للاسطول التركي في لسانتو سنة ١٥٧١ في عهد سلمانالقانوني أي في اوج التفوق الاسلامي البري

التقدمالبرنعالي

أشرف البرتغاليون على بلاد الشرق فى مطالع القرن السادس عشر ، وقد حفرهم إلى الاجتهاد في التوغل في البحار ماوفقت اليــه جارتهم أسبانيا من بنا. امبراطورية واسعة في أمريكا فبدأت تشي وتقوى وتصبح خطراً ساحقاً يهدد البرتغال ، فاتجهتهذه نحو البحار وتركت وجهة الفرب للأسيان واتجهرجالها نحوالجنوب بمحاذاة ساحل افريقية ، وكان يقود البرتغاليين هنرى ،ذلك الأميرالذي يذكرنابامراء الحروب الصليبية من أمثال آل تولوز ، يعطينا لقب الأمير الذي عرف به فكرة عن الغرض السياسي الذي كان يسيره ، ويكشف لنا الصليب الذي رسمه على ظهره عن الروح الدينية الصليبية التي كانت تسيطرعليه ، ويفسر لنا لقب الملاح الذي عرفه به التاريخ هذهالروح الملاحية التي سيطرت على البرتغال بل على أوروبا كلها في ذلك الزمان.

مترى الملاح

وانتهى المرتغاليون أخيراً إلى المحيط الهندي على يد فاسكودي جاما، واتصلوا بالهند وكاليكوت في أواخر القرن الخامس عشر ، وأنشأوا الاستمار البرتمالي يبنون لانفسهم ملكا على يدمستعمرين معروفين ، وقواد ذوى خطر من أمثال الميدا وكبرال والبوكرك . وكانت تلك البحار مقصورة والبحر الأحمر وافريقية أو يسلبون مايمر به منالسفن. فـكانطبيعياً أن تثور الخصومة بينهم وبين البرتغاليين المهاجمين ، وكان للملاحين

المسلمين شركاء آخرون يقاسمونهم هذا الربح الوفير . . هم مماليك مصر الذين كانوا يتسلمون البضاعة عندالبحر الأحمر في السويس تم وينقلونها إلى الاسكندرية وبذلك يربحون منها أعظم الربح ، وهناك يتسلمها منهم شركاء ثالثون هم البنادقة الذين غلبت عليهم الروح التجارية فصالحوا المسلمين على احتكار نقل التجارة في شرق البحر الأبيض المتوسط ، وتسامع الشركاء بهذا المنافس الخطر الذي أنشأ يسير أشرعته العريضة في بلاد الهند ، ويتسلم التجارة ويمضى بها إلى الجنوب فيحرمهم من رزقها ، فتداعوا وتسارعوا وجمعوا أساطيلهم وأسرعوا إلى بحر الهند ليقضوا على ذلك الدخيل ، قدمت البندقية أجزاء السفن ونقلها الماليك ليقضوا على ذلك الدخيل ، قدمت البندقية أجزاء السفن ونقلها الماليك بل بلغ الغيظ بسلطان المماليك مبلغاً دفعه إلى الكتابة لبابا أوروبا بل بلغ الغيظ بسلطان المماليك مبلغاً دفعه إلى الكتابة لبابا أوروبا بالشركاء في واقعة ديو سنة ١٥٠٩ فانجلت عن فوز باهر للبر تغاليون بالشركاء في واقعة ديو سنة ١٥٠٩ فانجلت عن فوز باهر للبر تغاليين . المنتصر بن يفعلون فها ما يشاءون

موقعة ديو

بعد ثلاثين سنة فقط شعر المبراطور دلهى المسلم أن يد البر تغاليين ثقيلة عليه ؛ وأنهم انفردوا به وأخذوا يهدددونه تهديداً خطراً . . . فاستنجد بسليم الفاتح سلطان تركيا فى ذلك الزمان ، وانضم اليهما أمير مسلم آخر كاد البر تغاليون يبتلعون ملكه . هو أمير ججارات . وسار الثلاثة لحرب البر تغاليين فهزموا سنة ١٥٣٨ .

هريمة الحلف الاسلامي سنة ١٥٣٨

وبعد عشر سنوات بدأ التوغل البرتغالى يثقل على صدر فارس 4 إذ وقع فى يد البرتغال كل الخليج الفارسى وسيطرت على التجارة بم بحيث كانحاكم هرمز البرتغالى يتصرف حسبا يريد بتجارة الفرس، وأحس الاتراك بذلك فأرسلوا حملة بحرية يقودها بيرى بك ولكن ذلك لم يغن إذ ارتد الاسطول التركى منهزماً.

حملة بیری ىك

هكذا قرر التقدم البحرى مصير الاسلام فى بحار الهند ، وأخذ يمتد شيئاً فشيئاً حتى استولى على الملايو وعلى سواحل الهند بل على دلهى نفسها كما سترى .

## ۲ \_ النمسا وتركيا

التقدم العثماني

فزعت أوروبا كلها من التقدم العثمانى السريع ، وتسامع أهلها بسقوط عواصم أوروبا الشرقية والوسطى الواحدة بعــد الآخرى ، سقطت أدرنة سنة ١٣٦٦ ، والصرب بعد واقعة كسوفا سنة ١٣٨٩ ، وبلغاريا في حكم بايزيد الأول بين ١٣٨٩ و ١٤٠٢ ثم المجر بعد موقعة فارنا سنة ١٤٤٤ ثم القسطنطينية سنة ١٤٥٣ ، ثم الموره بين ١٤٥٨ و ١٤٥٩ ثم بلغراد سنة ١٥٢١ ورودس سنة ١٥٢٢ ، فزعت أوروبا لهذا التقدم الشديد السريع ، وساورها القلق على مستقبلها ، وبدأ الملوك والامراء يفكرون في بذل المعونة والوقوف في وجه التقدم العثماني الاسلامي ، وأحست به الشعوب إحساساً دينياً بسبب ماكانت تعلنه الكنيسة هذه الأيام من حرب صليبية عنيفة على المسلمين في أسبانيا ، وزاد خطر العثمانيين ظهوراً ماكان منانشغالأوروبا بالحرب بين الهيسبرج والقالوا بين شرلكان وفرنسوا الأول ، فكان ذلك فرصة طيبة توغل الأتراك فها دون أن يلقاهم أحد أو يردهم أمر . . بل أدى تنافس الأسرتين إلى زيادة سلطان العثمانيين وبعد صيتهم إذ سقط فرنسوا أسيرا في يد شار لكان في سنة ١٥٢٥ في موقعة بافيا فلم بتو ان هذا الأخير وهو في حال اليأس عن أن يستنجد بسلطان تركياً لمغيثه وينقذه من عدوه اللدود. فأرسل السلطان سلمان إلى فرنسوا خطابا يفيض فخرا وثقة يعده فيه بالمعونة وينذر شارلكان بالعقاب الشديد وبعث عمارة بحرية وصلت إلى طولون ووقف الأمر عند ذلك الحد لانشغال سلمان بأمور أخرى ، وإنما أشرنا إلى هذا الحادث

بدأ العلاقات بين فرنسا والدولة المثمانية لانه سيكون مبدأ للعلاقات القوية بين فرنسا وبلاد الاسلام ، وأصلا للامتيازات العديدة التي سيحرزها الفرنسيون والتي ستكون منشأ لطائفة من الشرور التي ستصيب الشرق الاسلامي في العصر الحديث ، إذ أن كل فتوح سليان زالت بعد ذلك بقرن من الزمان ببنها بقيت هذه الغلطة السياسية إلى اليوم داء من أدواء الشرق الاسلامي ونكبة من نكباته التي يصعب أن يحد منه المخلصا ، كذلك كان البنادقة يمنون أنفسهم من قديم بالاستيلاء على القسطنطينية وكانوا ينتظرون الفرصة المواتيه ليعيدوا مافعلوه سنة ١٢٠٤ م من الاستيلاء على الدولة البيزنطية وإنشاء دولة لا تينية فيها فساءهم قيام الدولة العيمانية ، ولم تلبث الخصومة أن دبت بينهم وبينها ، ولسكنها لم تلبث أن وجدت أساطيل أسبانيا والبر تغال دبت بينهم وبينها ، ولسكنها لم تلبث أن وجدت أساطيل أسبانيا والبر تغال دبت بينهم وبينها ، ولسكنها لم تلبث أن وجدت أساطيل أسبانيا والبر تغال دبت بينهم وبينها ، ولسكنها لم تلبث أن وجدت أساطيل أسبانيا والبر تغال دبت بينهم وبينها ، ولسكنها لم تلبث أن وجدت أساطيل أسبانيا والبر تغال دبت بينهم وبينها ، ولم بلادهم ، وقد أفلحت في ذلك ، وأصبحت بعد يليه صديقة للدولة موالية لها .

البندقيه

النمسا

بولنده

كذلك كانت النمسا ترقب هـذا التقدم بعين القلق والفرع، فلما سقطت بلاد المجر بلغ منها الخوف مبلغه، وبدأت تستعد لدفع هـذه العادية الشديدة ، وتحققت مخاوفها حين توغل الأتراك في الأرض النمساوية وعسكروا في سهل نويهوزل وأخذوا يحومون حول فينا ، ويحاصرونها المرة بعـد الآخرى بدون توفيق ، وأدركت أرب ماحل بالقسطنطينية سيحل بها يوما ما . فبدأت تطلب المعونة من دول أوروبا في هـذا الظرف العصيب ، وكانت بولنده هي الأخرى تتوقع هذا المصير ، فبدأت تتخذ الأهبة لتلقي الاتراك إذا فكروأ في الاتجاه شمالا . . وبالجملة فقـد انتشرت في أوروبا كلها دعاية واسعة النطاق ضد الاتراك العثمانيين ، وساعدت الكنيسة على ذلك في الاتجاه شمالا . . وبالجملة فقـد دينية ستزيده قوة وشدة ، لم

الـكـنيسة واثرهــا فى علاقات أوروبا بالاسلام حصار نيسا

لیستریحرضالویس الرابع عشر علی غزو مصر

سان جو تارد

يخطىء النمساويون فيها قدروا ، فهذا هو محمد الرابع ١٦٤٨ — ١٦٨٧ يدبر مع وزيره أحمد كبريلي فتح فينا ، وهاهما يعدان للأمر عدته ، ويسير انجيشاً إسلامياً عظما نحو فينا ليسقطها جملة . وينزل نويهوزل ويصبحعلىأ لواب فينا ويبدأ يهاجمها هجوماً عنيفاً . هنالك تفزع أوروبا كلها . ويسرع لويس الرابع عشر ملك فرنسا فيرسل إلى النمسا ستة آلاف جندى من خيرة مشاته . و تصل إمدادات من نواحي أخرى . ويزداد سخط أوروبا على المسلمين فيسرع ليبنتز الفيلسوف ويقترح على لويس الرابع عشر فتح مصر . ويهم هذا بتنفيذ الأمر ولكنه يكستتي بضرب تونس والجزائر بالمدافع سنة ١٦٦٨ . ويلتتي الفريقان عند سان جوتارد . . ويتأمل الصـدر الاعظم الجنود الفرنسيين المصطفين بنظام محكم ، وعلى رؤوسهم قبعاتهم ذات الريش ويتعجب من شعورهم المدلاة وملابسهم ذات الألوان فيناله عجب ويسأل ه ما هؤلاء الفتيات ι» . . ويشتبك الجيش ويندفع الانكشارية في عنف وشدة وتأخذ الجنود الاوربية تتحول بانتظام وترتيب وتتقدم مشاتها بقوتها الجديدة ومدفعيتها المتحركة . . فتنتهى المعركة عن هزيمة ساحقة للا تراك.

دوى خبر هـذه الهزيمة فى أوروبا وأصاب من النفوس مكان الدهشة وأنكره الكثيرون وحسبه الآخرون خدعة ، ولكنه كان حقيقة مرة بل بدأ لعصر جـديد . اذ ستصبح القوات العثمانية بل الاسلامية من ذلك اليوم رمزاً للهزيمة والفشل ، عرف الاوروبيون أن النظام والترتيب والرسم الححكم . . أمور تنقص الجنود التركية والجيش الاسلامى . . ومن هنا سيبدأ الهجوم وتكون الهزيمة . . بل تنشأ المسألة الشرقية باسرهافى ظلال الهزيمة ، يوقع الاتراك معاهدة فاسفار ، ويشمل الفرح أوروبا كلما وتتنفس شعوب البلقان وأوروبا فاسفار ، ويشمل الفرح أوروبا كلما وتتنفس شعوب البلقان وأوروبا

معاهدة فاسفار

الصعداء أن بدا الكابوس يزول . . ويتهلل الناس ويزدادون حماساً . . لأنالأتراكهزموا مرة أخرىعند أبواب فينا وكان الذي هزمهم قائد سوبيسكي ملك ولنده مسيحي آخر هو سوبيسكي ملك بولنده ، ارتدت القوات الاسلامية في تقهقر سريع غير منتظم . . وتقدمت القوات الأوروبية يحدوها النصر ويتلقاها الناس بالبشر في كل مكان · أخلي الأتراك المجر . . ثم سقطت بلغراد درة فتوح سليهان فانفجرت الثورة فى البلقان ان حسب أهله ان قضاء الله قد حم في الاسلام وأن الله قد تاذن بزوال سلطانه وذهاب قواته وسبحان الباقي العزيز . . وتقدم يوجين أمير سفوا فاستعاد زنته قرب البحر الأسود ثمم اتجه جنوباً .

وهكذا ! . . يكشف الله الستر ! وتهتك الأقدار الحجاب . وينبين يفصل الشرق الاسلامي عن العصر الحديث ، وستكون الحوادث المقبلة كلما براهين تؤيدهذا الفارق وتظهر التفوق الغربي بشكل ظاهر لا يحتاج إلى ىيان . . وستزداد أوروباكل يوم له فهما . . فتهاجمه بكل قواها وتشل حركة الشرق وتذهله فلا يدرى أي السبل يسلك ، وسيقوى شعور الشرق بالضعف فيهبط اليائس على أفئدة المسلمين ويدفعهم إلى الهاوية مسرعين . .

سينزل البنادقةالمورة ويستعيدوا كريت ويستوى قائدها توماس توماس مورسيي موروسيني على حصون البلقان الواحدة بعدالأخرى حتى تسقط تباعا سنة ١٦٨٥ ويشطر أكر جز. من دلماشيا .

في اللقان

وستسرع الروسيا نحو الجنوب، ويصبح حال تركيا شرا ليس بعده شر . . وسسيبدأ من هنا ليلها الطويل الأسود ومرضها الطويل الشات . .

ولكن ربك يتدارك المسلمين بالرحمة ، فها هي حرب الوراثة

ثورة البلقان

المنساوية تتاذن بالبدأ ، وهذا هو المبراطور النمسا يسعى ليقفل الباب فى الشرق ليفتحه فى الغرب . . فيعقد الصلح بين تركيا والروسيا والنمسأ ولكن أى صلح . . إنه الموت بعينه ا .

تأخذ النمساكل المجر وتراقيا ونصف بنات وتامسفار وبلغراد بل أنها تتعمد للسلطان أن تحفظ قبرولىمسلم وقع فى يدها . . هو جل بابا أي أبو الزهور . . الزهور القائمة على قبر تركيا !

وتأخذ الىندقية المورة والروسيا آزوف وحق الملاحة في اليحر صلح كار لوتنز 1799 الأسود . هذا هو صلح كارلوفتز ١٦٩٩ م .

## ٢ \_ آسيا الوسطى

في مطالع القرن التاسعءشر بدأت روسيا تنهض نهضتها العظيمة نهوض الروسيا يحدوها بطرس الأكبر ، وكانت قد اتجهت إلى توسيع حدودها والاتصال بالبحار فحاربت السويد لتصل إلى البلطيق وحاربت تركيا كما ذكرنا لتصل إلى البحر الأسود ، وصاحب ذلك امتداد عظم سريع إلى الشرق في آسيا ، استولوا على تمسك ١٦٠٤ وكراسنودسك ١٦٢٨ ويا كتسك١٦٤٢واخستك ، وفي سنة ١٧١١ أتموافتحسيبرياووصلوا إلى ساحل المحيط الهادى واستولواعلى كمتشكا وبدأوا ينشئون علىساحل المحيط الهادي ميناءهم العظم فلاديفستك.

فتح التركستان واتجه تيار روسي آخر نحو الجنوب اخــترق هضاب القرغيز وصحاريها، وتلك بلاد اسلامية يتوارد ذكرها في روايات المسلمين بل كانت في فترات كثيرة مركزاً للحضارة الاسلامية وهكذا طرقت أوروبا أبواب الاسلام من ناحية أخرى : كانت تركستان خلاء قواء فسهل فتحها ووقوعها فى أيدى الروس ، فتم لهم ذلك وتأسست مينا. كراسنو فد سك على بحر قزوين سنة ١٥١٦ وانحدر الروس كذلك.

فتمح سيبريا

من بين البحرين ، قزوين والاسود وأطلوا على فارس فألقوا فى نفوس أهلها الرعب والفزع .

فارس ومقامها فىالمجموعة الاسلامية

لفارس مقام خاص في المجموعة الاسلامية ، فهي أعرق الدول. الاسلامية حضارة وأطولها تاريخا ، وهي أول عنصر اسلامي استطاع أن يستعيد قوامه وينهض على قدميه ، بل يطغى على الدولة العربية فيغزوها بحضارته ثم بسودها سياسياً فيخلافة العباسيين، وهيمن عنصر آري في وسط المجموعات الحامية والسامية (١) ، ولغتها أقرب إلى لغات. أورويا إذ أنها من نفس الأصل الآرى ، وهي من بين الشعوب الاسلامية ، ذات حضارة لهـا طابعها الخاص ، وذات فن معروف. وتصوير قوى وأساطير ذائعة الصيت لاتقل جمالا ورواء عن أساطير اليونان ، هي بعد هذا كله مجموعة شيعية وسط السنيين في الأفغان والهند والكتلة السنية الغربية : العراق ومصر وتركيا ، هذه الأمور كلها اتجهت بفارس وجهة خاصة ، وانحرفت بها عن مجرى تاريخ الدولة الاسلامية . . فأخذت تسلك ــ في ظل الاسلام ــ مسلكا خاصاً تتضح فيه شخصيتها ومميزاتها وضوحا بينا . . ولا تزال كذلك حتى يتحول ذلك الانحراف المذهىالجنسي ويتخد هيئة شعورقومي ، يبدأ شعوبية تعتز على العرب وتتسامى عليهم ، ثمم يأخذ شكلا واضحا بعض الوضوح في ظل الدولة الغزنوية ، ويصل إلى درجة طيبه من النضوج في القرنالسادس عشر في حكم الصفويين.

> القدم الروسى نحو فارس الصفويون

كانت فارس فى أواخر القرن السادس عشر ومطالع السابع عشر فى فترة زاهرة من تاريخها الطويل المجيد ، كانت تقوم بالأمر فيها أسرة الصفويين التى أسسها الشاه عباس الأكبر (١٥٨٦ — ١٦٢٨ م)

<sup>(</sup>١) لم يعد تفسيم الناس الى حامى وسامى متبعاعندعلما . الاجناس لانه تقسيم لغوى و إنما التقسيم البوم يحسب مقاييس الحسمو الرأس . ولكنناذكرنا السامى والحامى لسهولة فهم هذه الاصطلاحات فقط

وكانهذا أميراً شرقياً ممتازاً ، استطاع أن يوسع المبراطوريته حتى شملت فارس كلما ، فأسس على الخليج الفاسى مدينه بندر عباس ، واستولى على الموصل ، وحارب البرتغاليين واستولى منهم على هرمز ، وفتح فى الشرق بلخ وقندهار ، فدخلت أفغانستان تحت لوائه ، وحارب الاتراك واستعاد منهم بغداد .

النراع بين تركياً وفارس كانهذا الامتدادمثارا للنزاع بين فارس وتركيا ، فاستطارت بينهما الخصومة ، اذ أبى مراد الرابع (١٦٢٣ — ١٦٤٠ م) أن يدع بغداد فى يد الفرس ، فسارع واستردها سنة ١٦٣٨ وقسا فى معاملة الفرس حتى قيل إنه قتل ثلاثين ألف فارسى فى بغداد ، فكان هذا النزاع الاسلامى من عوامل ضعف المجموعة الاسلامية فى هذه الفترة العصيبة ، التى كان ينبغى أن تتوجه جهودهم فيها إلى الوقوف فى وجه أوروبا التى بدأت تهاجمهم فى كل مكان

تمرقالدولة الفارسية بين أيدى الحامات وكانت الدولة الصفوية مكونة من خانات (جمع خان) يقومون على النواحي ويخضعون للشاه عباس لما له من المهابة والقوة ، فلما تأذن الله بوفاته ، استقل الخانات و تفرقت الدولة وأصبحت اقطاعيات كبقية الدول الاسلامية وأخذت تضعف شيئا فشيئا ، فانتهز الروس هذه الفرصة وغزوا القوقاز وبدأوا يمتدون إلى الأراضي الفارسية .

غزو القوقار

نهصة الافنان مير محمد وأسرعت الأفغان لتثأر من جارتها ، فتقدم ملكها مير محمد في أوائل القرن الثامن عشر ، وفتح فارس ، ونزل كرمان ، وأحرز انتصاراً عظيما في جلباباد قرب اصفهان ، ودخل العاصمة سنة ١٧٢٢ وكذلك انتهت الاسرة الصفوية ، وهبطت المقادير بفارس هبوطا أضعفها أمام الهجوم الاجنبي ، وسترى بعد قليل ماسيفعله الانجليز في الخليج الفارسي ، ولم يقطع هذا الركود الا مغامر اسمه نادر يظهر ويكون لنفسه امبراطورية واسعة تمتدمن الدجلة إلى لاهور ودلمي

المغامر نادر

ومن بحر الهند إلى القوقاز وسمرقند ، إذ استطاع أن يهزم الروس ويردهم على اعقابهم . ولكن المبراطوريته انحلت عقب موته مباشرة ولم تدم الا أحدى عشرة سنة بين ١٧٣٦ و ١٧٤٧

الهند الاسلامية

أما الهند فلا حاجة لنا بالتفصيل في شــؤونها وما صارت اليه في أواخر القرن السابع عشر، لأن ذلك تطويل يخرج بنا عن الحدود المرسومة لهذه الرسالة ، ولكننانستطيع أننشير في اجمال الى ان الاسلام · دخل الهند على يد المغول، وأنه لم يستطع بطبيعة الحال أن يفتح الهند كلها ، بل بقى فى الشمال فى حوض السندوجزء كبير من حوض الكنج وهضبة الدَّكن ، وان مناره ارتفع وقامت له امبراطورية قوية ظلت المجموعة الهندوكية تنظراليهاعلى الدوامكا نها قلية غازية ، وكذلك لم يستقر الاسلام هناك ويثبت أقدامه الافي القرن الثامن عشر يحين مد رواقه وشمل سلطانه وأصبح أصلا من أصــول الثقافة والمجتمع في الهند ، ولهذا ينبغي أن نلاحظ أن المجموعة الاسلامية الهندية لا تحارب أوروباوحدها ، بل تحارب المجموعة الهندوكية كذلك ، وسنلاحظ أثر ذلك حينها تبدأ المبادى. الأوروبية تتسرب الى الشرق ، إذ سنجدروح القوميـة تنشأ عند المجموعة الهندوكية فتتطلع إلى التخلص من الغزاة المسلمين فيكون هــــذا أشد خطرا على المسلمين من الانجليز الغزاة وعلة من أشد علل الهند واقساها. ونلاحظ كذلك أن مسلَّبي الهند دخل فيهم من الفرس عدد كبير وأنهم ظلوا محتفظين بكيانهم السياسي مدى طويلا حتى أقبل الانجليز .

اورانج زميب

كان آخر الاباطرة العـظام اورانج زيب ابن شاه جيهان ( ١٦٦٠ م - ١٧٠٧ م )، وكان رجلا شديد الايمان والتأثر بطبيعة الاسلام ، فكان غازيا فاتحا أثار في الدولة نشاطا محموداً لم يضعف بعد موته مباشرة ، بل استمر على كثير من القوة والمنعة . أ

وكان يعاصر الامبراطورية الاسلامية امبراطورية هندوكية قوية

اشتدساعدها بين ١٧٤٨ و ١٧٥٩ واشتدت الخصومة بينها وبين الدولة الاسلامية

فى هــذه الفــترة : فترة الحلاف والنزاع ، بدأ زحف الفرنسيين والانجليز ، فكانوالا يصادفون فى طريقهم الا وهنا على وهن وانحلالا يعقبه انحلال ، فكان الفتح هينا والخطر جارفا .

في قصة سقوط الهند، ينبغي أن نتفطن إلى معنى جديد من معاني التدخل الأورى في شؤون الشرق ، فان الواقع أن قوى الهند المبعثرة كانت تستطيع المقاومة بل التغلب لو أنها تصورت الخطر المقبل على حقيقته ، أو لو أن الأوروبيين سلكوا مع الهنود مسلكا يفهمونه ويقدرون خطره ، كان الزحف الأوروبي في الهند زحفاً اقتصادياً ، بدأ بمراكز تجــارية أصبحت بعد قليل شركات قائمة ، ثم احتاجت الشركات إلى قوات تحمى متاجرها ومخازنها ، واتسمت تجارة الشركات وامتدت مخازنها حتى أصبحت مدنا بأسرها . دبالفرنسيون على أرض ' الهند في النصف الثاني من القرن السابع عشر . . وحصل أول قوادهم سان مارتان على تصريح باقامة سوق فى بندشيرى فأجابه ملوك الهند إلى ما أراد دون تردد أو توقع للخطر ، وينبغي هنــا ان نفهم معــني « التجارة » في القرن السابع عشر ، فاغلب الظن أن بعض الناس يحسبون أن سفن الامس التجارية كانت كسفن اليوم مجموعاً من الملاحين والمسافرين وهذا غير الواقع ، إذ كان القرن السابع عشر ، قرن القرصنةولصوصالبحار، وكانلابدلاً يةسفينة تغامر بالتوغل في المحيطات ، أن تكون قلعة حصينة ملائى بالجنود والمدافع والحراس حتى يستطيع التجار أن يأمنوا على بضائعهم ، وكانت السفينة اذا رست على شاطى. مجهول عسكر جنودها حول البضاعة ليردوا عنهـا أذى الأهالي . . وكان. التجار يعرفون ذلك فكانوا يدفعون نفقات الجند

أوروبا تغزو الهند اقتصاديا

سان مارتان

السفن التجارية ف بداية العصر الحديث ويعينونهم ، ومن هناكانت قوة البعثات التجارية وكان بعد أثرها ، ثم ان التوفيق الذى أدركته أسبانيا فى أواخر القرن الخامس عشر من كشف أمريكا وما أفاض عليها هذا الكشف من الذى والثروة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ، أثار فى نفوس الدول غيرة وخوفا ، ولاسها الدول البحرية (كانجلترا والبرتغال) ، فاخدت الدول المتاجر والشركات تحت حمايتها وعضدتها بل أرسلت معها الجنود وتدخلت عن طريق القناصل لحماية مصالح التجارحي أننا لنلاحظ أن البعثات التجارية تتطور بسرعة إلى حملات حربية ومن هنا نفهم السر فى قوتها وكيف أنها انتهت آخر الأمر إلى أن تكون لها فتوح ذات شأن بعيد .

نوجز الأمر فنقول: إن الفرنسيين سبقوا الانجليز، واتخذوا بندشيرى وشندر ناجوروكاريكال مراكزا لمتاجرهم وأمدوها بالجند، وسارع الانجليز فاحتلوا مدراس وبومباى وكلكتا، وتوغل الاثنان في الهند واشتدت بينهما الخصومة واستطارت الحرب. ولكن فرنسا شغلت بحروب أوروبا فقلت عنايتها بشؤون الهند، فانهى الأمر بغلبة الانجليز وطرد الفرنسيين

التقى الفريقان فى بلاسى .. وهى حلقة ثانية بعد سان جو ثارد تلحظ التشابه بينهما قائما ، والفروق بين قوة الشرق وقوة الغرب واضحة فيها لاتحتاج إلى زيادة بيان ، وهى السبب فى هزيمة الجيش الاسلامى الهندى وسنرى المأساة تشكرر بعد قليل سنة ١٧٧٤ فى كتشك كينارجى فى أوروبا ، وفى امبابه سنة ١٧٩٨ فى مصر . .

المراد الاتجليز في الهند

كليم

بلاسي

وتتوالى الهزائم بعد بلاسى كما توالت الهزائم بعد سن جو تارد وتسقط الهند كما توشك تسقط تركيا على السقوط.

## ع'ـــمصر

بقيت ناحية أخيرة من هذا الصراع ، وهي ميدان لا يختلف في طبيعته ولا في نتائجه وجملته . عن كل ماذكرنا ، ولكن تفاصيله تكشف لنا عن حقائق أخرى جديدة ، ينبغى أن نلم بها في هذا الحديث الذي نقدم به الشرق الاسلامي للعصر الحديث .

كان سبب الهزيمة فى الميدان الأوروبى جمود الدولة الاسلامية وعدم مسايرتها الأساليب الحربية الحديثة ، وكانت – أى الهزيمة راجعة كذلك إلى اتحاد أوروبا ضدها ، وهجومها عليها فى وقت واحد من نواح متعددة

وكان سبب الهزيمة فى الميدان الفارسى ، اضمحلال الدولة الاسلامية و تفرق كلمتها

وكان سبب الهزيمة فى ميدان البحار ضعف الدولة الاسلامية من الناحية البحرية وجهل المسلمين بشؤون البحار .

وكان سبب الهزيمة فى الميدان الهندى جهل المسلمين بأساليب التجارة والاقتصاد وانقسام الهند إلى دولتين تحارب إحداهما الاخرى .

أمافى مصر. فنجدشيئاً آخر، إذا ننا رأينا فى البلاد الآخرى حكومات وجيوشاً وعرفنا ان الصراع كان بين الحكومات والحضارة الغربية ، فاذا انهدمت الحكومة تهدم معها كل شى. ، أما فى مصر فنحن نعرف أن الظروف الجغرافية تنحو فى هذا الوادى دائما إلى أن تقوى الرابطة بين سكانه ، وأن توجد بينهم على مر الزمن شعوراً من التا لف ، والتواد الذى ينتج القومية والشعور بها ، ولا يقتصر هذا الشعور على أبناء

طبيعة مصر

بدأ ظهور القومية المصربة

البلد المولودين فيه ، وانما يشمل الأجانب كذلك ، يتطورون شيئاً فشيئاً ويقتربون رويداً رويداً من مستوى الناس حتى يأتى زمان يندمجون فيه مع المصريين تماماً ، ونلاحظ ذلك واضحاً طول الفترة التي مررنا فيها ، فنجد شعوراً من الحب لمصر أخذ ينمو في قلوب الماليك صئيلا خابياً أول الأمر . . ثم يأخذ في الظهور شيئاً فشيئاً حتى نراه واضحاً كل الوضوح في الفترة التي نزل فيها الفرنسيون مصر فنجد شيئاً يشبه أن يكون شعباً مصرياً إلى جانب قوة الماليك الحربية هذا الشعب يتمثل لنا في مشايخ الازهر وأعلامه بمن ثبتوا للفرنسيين وكان لهم دور طويل معهم ، نعم اننا لا نجد عاطفة وطنية صريحة ظاهرة ولكنها ملحوظة على كل حال ، وسنرى هذه القوة تزداد و تنمو باتصال ولكرنها ملحوظة على كل حال ، وسنرى هذه القوة تزداد و تنمو باتصال المصريين بالفرنسيين ، حتى تظهر بشكل واضح أشد الوضوح في هذا الشيخ الشريف الذي لا يرقى إلينا الشك في صدق وطنيته وصراحة قوميته ، وهو الشريف عمر مكرم الذي سنتحدث عنه في حينه اذن الله .

كذلك نلاحظ عند الماليك شعوراً وطنياً يصلهم بأرض مصر ، ياخذ فى الوضوح شيئاً فشيئاً كلما توغل الفرنسيون فى البلاد ، ويظهر فى شكل مقاومة عسكرية طويلة لاتخلو من بطولة وجلال ، وتستطيع أن تقول إن هؤلاء المماليك كانوا ينطوون على كثير من الحب للبلاد والاخلاص لارضها ، وليس أدل على ذلك من هذه الجملة التي يرويها الجبرتي عن لسان الالني ، نطق بها قبل وفاته وهي :

**ىدا** ظهور القومية حند الماليك

«يامصر، انظرى إلى أولادك وهم حولك مشتنين متباعدين مشردين واستوطنك أجلاف الأتراك واليهود وأراذل الأرنؤود، وصاروا يقبضون خراجك ويحاربون أولادك ويقاتلون ابطالك، ويقاومون فرسانك، ويمدمون دورك، ويسكنون قصورك، ويفسقون بولدانك

وحورك ، ويطمسون بهجتك ونورك . ولم يزل يردد هـذا المكلام وأمثاله ، وقد تحرك بهخلط دموى وفى الحال تقيأ دما وقال فض الأمر وخلصت مصر لمحمد على وما ثم من ينازعه ويغالبه وجرى حكمه على المماليك المصرية فما أظن أن تقوم لهم راية بعد اليوم .. » (١)

وهي كما نرى حنين خالص لمصر ، وتكادأن تكون نغمة جديدة لم برا كيرالقومية المسيع مثلها أيداً في دولة من دول الاسلام ، وهي الطابع المميز الذي يحملنا ننظر لمصر في العصر الحديث نظرة خاصة و نفر دها عن زميلاتها في العروبة والدين ، هذا الشعور نشأ في قلوب المماليك من طول ما أقاموا بمصر ، ومن كثرة ما أصابوامن خيرها ، ومن طول ما كانت عند حسن ظنهم ، فأمدتهم في كل زمان بما عساهم يديدون من مال وجاه ، فازدادوا عليها حرصا ، وبعثت في نفوسهم شعوراً من الثقة يكاد أن يكون غروراً ، فقد أغرتهم مصر ونصرتهم على الآتراك ، فازدادت ثقتهم بأنفسهم أي ازدادت ثقتهم في البلاد . ودفعهم هذا الشعور الجديد بأنفسهم أي ازدادت ثقتهم في البلاد . ودفعهم هذا الشعور الجديد بالمصرية فائتمروا بأمرهم وأطاعوهم وخضعوا خضوعا روحياً لروح الشعب التي سيرتهم ووجهتهم في كثير من الأحيان . ويقص علينا المجال فيرفض العلماء ويأمرون المماليك بعقدونها ويحضرها العلماء ، فيطلب المماليك المال فيرفض العلماء ويأمرون المماليك بالخروج فيطلب المماليك المال فيرفض العلماء ويأمرون المماليك بالخروج

لهذا كله سلاحظ أن مصر لم تنهزم أمام ضربة الفرنسيين الأولى. بل ظل كيانها حياً صحيحاً بعد زوال المماليك ، ونهض الشعب يعاون

<sup>(</sup>۱) الجبرتى حـ ۳ فى وفيات سنة ۱۲۲۱ هجرية والالهى كان وأس المماليك فى مصر بعدان كبرت سن ابراهيم ومراد وخرجا من ميدان السياسة والنزاع بينه وبين البرديسى وبين الاثنين ومحمد على معروف وسيأتى عليه

الفرنسيين فى إدارة الأمور وسياسة الدولة ، ممثلا فى مجالس المشايخ التى كان الفرنسيون لايبرمون أمراً إلا برأيها ومشورتها

بل نلاحظ أكثر من ذلك ، أن القومية المصرية كانت قوية الأثر فى الفرنسيين ، فأخذوا يقتربون من المصرية شيئا فشيئا ؛ وحبب اليهم الظهور بالمظهر الشرق ، فجلسوا على الأرائك والطنف ، وتناولوا القهوة المصرية ، وتسمى نابليون بصارى عسكر وتسمى ديزيه فاتح الصعيد بالسلطان العادل ، بل أسلم بالفعل ثالث قواد الفرنسيين وتسمى بهذا الاسم الغريب الذي يصور لنا التفاهم والتقارب بين الشعب وأوروبا . بعد زوال المماليك وهو عبد الله مينو

مصر تؤثر فی العا تحین العرسیین

ونلاحظ كذلك أن المصريين كانوا يشعرون فى قرارة نفوسهم باحتقار للفرنسيين ، ويخجلون من التعاون معهم فى إدارة البلاد ، لابدافع النفور من الحضارة الغربية بل بشعور وطنى نلاحظه عند راوية هذه الآيام ، الشيخ الجبرتى الجليل الذى يخجل من ذكر اسمه بين أعضاء المجلس الذى كونه الفرنسيون من العلماء المصريين

لهذا كله لا نجد المصريين يفقدون رشدهم يوم تطرق أوروبا أبوابهم ، بلهؤلاء هم المماليك المصرلية (كايسميهم الجبرتى) يغرقون في الضحك حين يصلهم نبأ نزول الفرنسيين أرض مصر ، ويتندرون بالفرنج وأبطالهم وعلمائهم ، وإنهم ليؤمنون إيمانا لايرقى اليه شك فى أن هؤلاء « الجنود الكفار كحب الفستى للكسر والأكل ولو كانوا مائة لأفنيناهم عن آخرهم »

إنهم ليأخذون أهبتهم ، بما أتقنوا من فنون الحرب ، وما مهروا فيه من ضروب الفروسية ؛ إنهم ليخفون سراعا إلى طريق الاسكندرية يتسابقون إلى الغنيمة التى بعثها الله اليهم باردة لا تكلفهم عناء ولاجهدا . ثم انظر

اليهم منقلبين على أعقابهم بعد أن قابلوا العدو فى شبر اخيت ، وتأ ملهم مهر ولين إلى القاهرة ، بهم من ألم الهزيمة شيء كثير ، إن مراداً ليدرك أنهذه القوة المقبلة ليست شيئاً يسيرا ، وإنه ليسعى جهده فى أن يتوقى القتال ، فيبعث فى طلب «كارلو روستى » قنصل البندقية ، ويقول له فى كبرياء محطم أن يعطهم قليلا من المال ، ويدعهم يذهبون ، لأنه لا يريد أن يؤذيهم .

ورع الماليك

وما هى إلا ليال حتى يكون ماخاف منه مراد . إن الفزع ليدب إلى قلبه ؛ وإن اليأس ليطغى عليه ويشمل أصحابه ، فهذه مجامعهم تجتمع لننفض ، وتنفض لتجتمع ، يبحثون المسألة ، ويقلبون وجوه الرأى فيها · فلا ينتهون إلى شيء ، وبينا هم فى ذلك ، إذا نبأ يبلغهم ، فتطير له قلوبهم شعاعا ، لقد أدرك الفرنسيون امبابه ، فلم يبق من حربهم مفر ·

هنالك سارعوا — وهم أئمة الحرب فى العالم الاسلامى — إلى المبابه، تحف بهم أعلامهم؛ وتتصاعد الدعوات لنصرتهم من القاهريين الذين نال منهم الفزع كل منال

هى ساعات انقضى فيها كل شىء ، دق المماليك مدافعهم فى الأرض دقا، وانحرف الفرنسيون عنها يسيرا ، وأخلوا قلب معسكرهم فانطلقت فرسان المماليك كالسهوم المارقة ، حتى انتهت إلى ضفاف النيل ، ثم التفتوا إلى الوراء، فاذا نار الفرنسيين تنصب عليهم حامية ، هنالك أدركوا وهم يتشهدون أن مصير الشرق الاسلامى فى الميزان

موقعة امبابة

杂杂草

نحاول الآن أن نتعرف صدى هذه الهزائم فى نفوس الشرقيين ، وأن نلم بالاحساسات الى أثارها انتصار أوروبا فى نفوسهم ، لعل

ذلك أن يكون ذا أثر فى مجرى الحوادث التى سنراها على مسرح السياسة. الشرقية الاسلامية.

\*\*\*

تخوف الشرقيون خوفاً شديداً عقب هذه الهزائم التى ترددت في كل مكان من سهول الهند إلى جبال البلقان. وأصابهم من ذلك فزع لا يوصف ، لم يقبلوا على الحضارة الغربية ولم يثبتوا لها ، وإنما وقفوا منها موقف العاجز الذي لا يعرف أي السبل يسلك. ومن الشواهد على ذلك موقف الاتراك إزاء الجملة الفرنسية على مصر (١٧٩٨ – على ذلك موقف كان في استطاعة السلطان أن يفعل شيئا لو أنه حزم أمره ، ولست أقصد أنه كان يستطيع أن يهزم نابليون ، وإنما أريد أن أقول إنه كان يستطيع أن يتصرف تصرف دولة محترمة ، ولكنه لم يفعل ، فكانت سياسته أقرب إلى العبث . احتج في أول الأمر احتجاجاً شديداً . ثم دبر خطة حربية لم يفلح في تنفيذها ، قرر إرسال جيشين ، واحد بالبحر والثاني بالبر فيصلان إلى مصر في وقت واحد ، ويقضيان على الفرنسيين دفعة واحدة ، ولكن جيش البر تلكا في الشام ، فخف اليه نابليون وقضي عليه ، وجيش البحر تلكا بالبحر فيا اليه نابليون وقومه في أبي قير . . . ؛ وعلى هذا المثال تستطيع أن تقيس سياسات الدول الاسلامية في القرن التاسع عشر

استولی علی نفوس الشرقیین جزع شدید ، وأصبح الحکام الشرقیون یراقبون الدول وقناصلها وجالیاتها فیمایاتون منامر ، حتی کان الناس یتوسلون بالسائحین الافرنج ، لیسعوا لهم عند الحکام ، لیردوا عنهم المظالم ، کما سعی کنجلیك السائح الانجلیزی ، لیرفع عن طائفة من الیهود من أهل الشام الظلم الذی کان ینزله بهم رجل عربی یدعی النبوة ویسمی نفسه النی دمور (۱)

فزع الشرقيين من هجوم أوروبا وأثره

د. طهور قوة القياصل

<sup>(1)</sup> Eothen. «The Prophet Dammur».

هذا الفزع الذي استولى على الشرق الاسلامي سهل للأوروبيين مهمتهم كثيراً، ومهد لهم بلاد الشرق فأقبلوا مطمئنين، إذ أنه أضعف المقاومة الشرقية، فجعل الحكام يسلمون بعد مقاومة قصيرة، أودون مقاومة أصلا، وجعلهم يستمعون لنصائح الأوروبيين عن خوف لا عن ثقة، فسهل خداعهم وسهل العبث برعاياهم.

ولعلنا واجدون لهؤلاء الحكام عذراً فيما أصابهم من خوف ، إذا ذهبنا نتروى الموقف ونتامله ، فان الحضارة الغربية التي بدأت مطالعها في أواخر القرن الثامن عشر ، لم تلبث أنانقضت على الشرق فى سرعة مفاجئة فى أوائل القرن التاسع عشر ، ولم يلبث الحكام الشرقيون أنوجدوا أنفسهم محوطين بالحضارة الغربية من كل جانب ، وكان الأوروبيون قد بدأوا ينزحون إلى بلاد الشرق الاسلامى في أوائل القرن التاسع عشر زرافات زرافات ، حتى أصبحت مدائن الشرق وثغوره تعج بالآلاف من الأجانب ، الذين سهل عليهم أن يتسلطوا على مرافق الاقتصاد من مال وتجارة ، ثم خفت حكوماتهم التحمى مصالحم ، وأسعدهم الحظ بنظام الامتيازات الذي فرض على الشرق الاسلامي من أيام سليمان ، فأفادوا منه خيراً كثيرا ، وأصبحوا يخفون الى الشرق فى رعاية أساطيابهم وقساصلهم وقرانينهم، وازدادوا جرأة وازدادوا طمعاً ، وأنشأت مصالحهم تزداد ، وأعمالهـم تكثر ، وأقاموا منالمصانع والمتاجرالشي. الكثير واشتروا من الارض ، وارتهنوا من العقار قدرا وفيرا ، بل تغير الأمر ، وعرف الأوروبيون فالشرقيين هذه الرهبة وذلك الحذر ، فطفقوا يأتون من الأمر مالا يستطيعونه في بلادهم ، ويلبسون من الحريات مالا تبيحه حكوماتهم ، وصار من السهل على الكثيرين منهم أن يخدعوا الولاة في الاعمال ويمكروا بهم ، أو يتهموا الحكومات

هجرة الا'وروبيين إلى بلاد الشرق

أورو با تستغل تخوف الشرق منها بأنها سببت لهم خسائر لم تـكن ، فيضطر الحكام إلى بذل التعويض. كرهاً أو طواعية ، حذراً من الجند والقناصل والأساطيل ·

كان هـذا الفرع الذى استولى على أمم الشرق علة بالغة ، حالت دون أن ينتفع بالحضارة الغربية على وجهها الصحيح ، ذلك أن الجاليات الأجنبية ، وجدت أنه من الخير لها ، أن يبقى الحال على ماهو عليه ، فصارت تنظر بعين السخط إلى كل حركة يراد بها إيقاظ البلاد ، وصار النزلاء الأجانب بذلك أسوأ الدعاة عن المصلحين ولعلنا نذكر موقفهم عن عرابي وعداءهم له ، والحاحهم على دولهم فى القضاء عليه ، وكان من أثر ذلك أيضاً ، ان ساءت سمعة الشرقيين فى بلاد أوروبا ، لأن هؤلاء النزلاء كانوا يرون أن توفيقهم فى بلاد المشرق ، إنما يرجع إلى تفوقهم وغفلة الشرقيين ، فاذا كان فى الشرق نظام وأمان فهعشه قيام القناصل وحدهم .

اوروبا تقف فی وحه الحرکات الوطبیة

أثرت هذه الفكرة أثراً بعيداً فى سياسة أوروبا نحو الشرق الاسلامى ، إذ جعلتها تنظر إليه باحتقار وعداوة ، فحينما استطارت الخصومة بين الترك واليونان ، وقفت أوروبا كلما صفاً واحداً ، ساسة وشعوباً وشعراء إلى جانب اليونان وأعلنت على الترك عداء لا يعرف هوادة ولا لينا .

وثم مسألة أخرى لا يحسنأن نغفلها فى سياق هذا الحديث ، فان هذه السرعة التى اقبلت بهما الحضارة الغربيسة ، أيقظت فى الشرق الاسلامى نشاطاً سريعاً لم يكن محمود العواقب ، فكان الاندفاع نحو الحضارة الغربية ، أضر بالشرق من الاستغراق فى النوم والجمود . شعر الحكام الشرقيون أنهم بحاجة إلى الاصلاح السريع ، فكانت السرعة سبيلهم فى كل شى ، ، فاذا ساروا عدوا ، وإذا أدبوا قتلوا ، واقتضى هذا أن ينظروا إلى الغاية وحدها دون الاهتمام بالواسطة ، واقتضى هذا أن ينظروا إلى الغاية وحدها دون الاهتمام بالواسطة ،

الشرق ينشـط نشاطاً سريعاً خطرا فلم يكن يهم محمد على أن يقضى على الماليك هذا القضاء البشع ، مادام ذلك سيؤدى به إلى الخلاص منهم ، وليس يضير السلطان أن يرمى بالوحشية ، إذا أباد الانكشارية بالمدافع لأن الغاية هي أن يخلص منهم على أي وجه ، وليس يضير اسماعيل أن يستدين ، وأن يضع أرض البلاد في يد المرابين الأجانب ، مادام المال الذي سيأتيه من هذا السبيل ، سيمكنه من بناء الأوبرا ، والظهور أمام لداته من الحكام ، بمظهر الحاكم الغرب.

كانوا يسرعون فى كل شىء ، كائنهم مدفوعون إلى ذلك دفعاً : يعدون فى لمحة خاطفة ماقطعته أوروبا فى قرون ، ويحفظون عن ظهر قلب ماتعلمته بالتجربة ، ولهذا مست أعمالهم السطوح دون الأعماق ، وشملت الفروع دون الأصول .

وطبيعى بعد ذلك أن تنهدم هذه الأعمال أمام الضربة الأولى ، لانها كانت كاثم درمان التى بناها المهديون ، قامت من التراب فى يوم وليلة ، وأصبحت ترابا فى يوم وليلة .

ذلك أن الشعوب كان يدفعها الملوك ، والملوك يدفعهم الفرع ، فكان السير متعثرا مضطربا ، ولم تـكن السبيل التي يدفع الجيع إليها واضحة كل الوضوح ، فلم يلبثوا أن ضلوا .

جاهدت مصر ماجاهدت ، وجمعت ماجمعت أيام محمد على . جيشت الجيوش واتخذت هيئة الدول الغربية ، ولكن ذلك كله لم يغن عنها فتيلا ، حينها وقفت جنود محمد على أمام الانجليز فى الشام ، تبخر كل شيء ، ضاع جهاد أربعين سينة فى بضع ساعات ، فى خطبة ألقاها بالمرستون فى مجلس النواب البريطانى .

لم تكد مبادى. القومية تنتشر فى أنحا. الدولة العثمانية حتى قام بين أجناسها عدا. شديد ، إذ أن الاجناس الخاضعة للدولة ، خيل إليها

شعوبالشرق تفهم فكرة القومية على انها نزاع وصراع يين الاجناس أن اعتزاز المرء بقوميته يستدعى عداء القوميات الآخرى ، ومن ثم كانت المذابح المعروفة بين الأتراك والأرمن ، وبين الاتراك واليونان ، والتي ستعيد نفسها بعد قرن من الزمان بعد الحرب الكبرى ، بين الترك والعرب .

> أثر الاتصال بأوروبا في الاخلاق

وكان للاتصال المفاجى، بأوروبا أثره السيء فى الآخلاق ، حمل الفرنسيون الحرية ، ففهمها المصريون خطأ ، ومن ثم انطلقوا يعربدون ويأتون من الأمر منكرا ، ويسرفون فى هذا إسرافاً يفزع له الجبرتى ، ويشكو منه مر الشكوى ، ويعزو إليه مقدمات ثورة أغسطس سنة ١٧٩٩ .

كان اللقاء الأول بين الشرق والحضارة الغربية. شرآ مستطيراً على شعوب الشرق الاسلامى، وهزيمة ساحقة لملوكه وأمرائه، وضربة شديدة فى صرح الوحدة الاسلامية ، زادت العلة بالرجل المريض، ولم يعد يخفى على أحد أن الأمر خرج من يده. وإن تركته أصبحت رهنا ببنيه الناشئين: لو أن له بنين. كان البنون صغاراً ، بينهم وبين المرشد سنون طوال ، ترى كيف سترعاهم الأيام .

## المسألة الشرقية

وهلت سنة ثلاثة عشر ومائتين هجرية ى وهى أول سنى الملاحم العظيمة ى والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة ى والنوازل الحائلة ى وتضاعف الشرور ى و ترادف الامورى و توالى الحين ى واختلال الزمن ى وانعكاس المطبوع ى وانقلاب الموضوع ى و تتابع الاهسوال ى واختلاف الاحوال ى وفساد الدبير ى وحصول التدمير ى وعموم الحنسراب ى وتوا تر الاسباب ى وماكان ربك عملك القرى وأهلها مصلحون ؛ ى



تدبرهذه المحكمات قليلا ، وقلبها على وجوهها لتفهمها على الوجه الذى اراده منها كاتبها يوم كتبها ، تجد فيها بلاغابينا يعجز القلم عن شرحا دقيقا وافيا ، فهذا الشيخ يفزع لمقدم عام ١٢١٣ هجرية ، كانما كانت البلاد آمنة مطمئنة قبله لا يروعها حادث ولا يعكر صفوها معكر ، ويتخوف منه ومن أحسدائه مع أننا نعلم أن مصر كانت قبل الاحتلال الفرنسي ، مسرحا للفوضي والانقلابات والمذابح وأنواع الظلم والاضطهاد ، وان المصريين كانوا يقاسون في ظل المهاليك الوانا من العسف والشر لاتكاد تقاس بها ماقاسوه من الفرنسيين . فما الذي أيقظ في نفس هذا الشيخ كل هذا الخوف وما الذي أقام في نفسه هذا التشاؤم والتطير ؟ . .

الجبرئی یمبر عن شعور معاصریه المسلمین هذاهوسر بلاغة حديثهذا الشيخ الجليل ا. وهذا ماسنفصله الآن لم يفهم الجبرت الغزو الفرنسي على انه فتح سياسي برى الفرنسيون من ورائه إلى اغراض بعضها اقتصادى وبعضها سياسى ، ولكنه فهمه على أنه — أولا وقبل كل شيء — فتح دينى قام به النصارى ، عادت الى ذهنه ( واذهان معاصريه معه ) ذكرى الحروب الصليبية النائمة في أذهانهم واستيقظ في نفوسهم كل ما يضمره الشرق الوسيط للغرب الوسيط وطافت باذهانهم ذكريات الصراع الطويل بين الاسلام والنصرانية والكره العميق بين المسلم والنصرانية والكره العميق بين المسلم والنصراني وتصوروا أنهم وقعوا اليوم وسوء التقدير ، وتخوفوا منه خوفا بالغا ، ولم يجدوا في مقدمه الا وقائع وسوء التقدير ، وتخوفوا منه خوفا بالغا ، ولم يجدوا في مقدمه الا وقائع نازلة ونوازلها ثلة ، و تضاعف شرورو ترادف امور ، كان مسلوهذه الآيام يرون أن ميزان الحياة لا يستقيم الا اذا كانت كفة الاسلام هي الراجحة ، وكلمة العلماء هي العليا ، و يعتقدون أن سلوان الا تراك سيد السلاطين ورأس الملوكمهم البغت شكواهم منه ورأيهم فيه ، فاذا انهزمت

جيوش السلطان واستباح جند النصارى أرضه فقد اختل ميزان الحياة واضطرب أمرها ، كان هذا نذيرا بكل ويل وشر ، وكان المعروف عند المسلمين انهم أقوى عباد الله جندا وأعزهم نفراوأ كثرهم علما ، وأن الحليفة هوسيد العالمين لا ينازله أحد فى ملكه ولا يثبت له عدو فى ميدان . كان ذلك هو ميزان الدنيا في حسابهم ، وهؤلاء أهل الاسكندرية يسألهم « نلسن » عن الاسطول الفرنسى فيجيبه زعيمهم محمد كريم : « إن هذه أرض السلطان » ليفهم هو من نفسه أن أرض السلطان لا يجرؤ أن ينزل بها عدو أو يعد وعليها أحد اصلا ؛ أما اليوم فهؤلاء هم النصارى يجتر أون على بلاد السلطان و يملكونها و يحكمونها . و بهذا يختسل نظام الحياة في حسابهم « يختل الزمن و ينعكس المطبوع و ينقلب الموضوع و تتتابع الاهوال! »

أصبح المصريون المسلمون خاضعين لحاكم مرسل اليهم « من طرف الحديثة والتسوية المبنى على أساس الحرية والتسوية » لا من طرف الحديثة والمسلم فى الاستانة .. وهذا هو الشر الذى لا يوازيه عسف ابراهيم أو ظلم مراد أو شرور المماليك والأتراك كلها مجتمعة بعضها الى بعض على في في رسالته « الجنرال ويفسر لنا الاستاذ الجليل شفيق غربال ذلك الامر فى رسالته « الجنرال يعقوب » تفسيراً موجزاً حيث يقول « وكانت الانقلل المن وضروب العنف يعرفونها بما يصحبه الشيء الكثير من اختلال الامن وضروب العنف والتعسف واعادة الطلب عليهم فيا أدوه من الضرائب والمغارم ، الا أن هذه الانقلابات كلها كانت على بمط واحد ، لا يأتى واحد منها بجديد ولا يصطدم بمألوف لديهم: فمثلا يتغلب على الكبير على خضومه ويحكم البلاد كا حكمها خصومه ، ثم يتغلب عليه ابو الذهب ويحكم كا حكم على وهكذا دواليك . . . . . أما الحكم الفرنسي فكان انقلاياً من نوع لم يعرفه المصريون ، إذ لما زال حكم مراد وابراهيم حل محلهما بو نابرت يعرفه المصريون ، إذ لما زال حكم مراد وابراهيم حل محلهما بو نابرت يعرفه المصريون ، إذ لما زال حكم مراد وابراهيم حل محلهما بو نابرت

اسباب قاق الجبرتي ولم يكن مسلما ولا مملوكا ، ومهما قيل فى تدين الفرنسيين فى تلك الآيام فهم غير مسلمين ، قـد تصل بهم الضرورة الحربية ــ أو ما ظنوه ضررة حربية ــ الى انتهاك الحرمات الاسلامية (١) »

\* \* \*

المسألةالشرقية كما فهمها المسلمون في ذلك الزمان لا نكاد نخطى، إذا قلنا ان هذا الشعور الذى عبر عنه الجبرتى كان يساور الشرقيين المسلمين كلهم حين انتهت اليهم أخبارهذه الهزائم التى حدثناك عنها فى الفصل السابق ، فلا غرابة أن تولاهم الفزع الشديد فلم يستطيعوا أن يصيبوا اذا فكروا أو يفلحوا اذا حاولوا ، وفهموا « المسألة الشرقية » هذا الفهم الدينى ولم يتفطنوا إلى أسبابها ومعانيها وأسرارها وماينبنى عليها ، فلم يوفقوا الى مقاومة أوروبا بل لم يعرفوا كيف يقاومونها . فكانت مقاومتهم لهما عبثا لا يكترث له الأوروبيون أو يحفلوا له ، وأصبحوا لهذا حوعلى الرغم مما بذلوه من جهود للدفاع والنجاة حكلة جامدة لا يحسب لها حساب عند ساسة الغرب وأصحاب الشأن فيه ، وأصبح مصيرهم موكولا إلى دول أوروبا .

المسألة الشرقية فى دورها الاول : نزاع بيزدولأوروبا

لهذا لم تكن المسألة الشرقية فى دورها الأول ، نزاعا بين أوروبا والشرق الاسلامى ، وانما كانت نزاعا بين دول أوروباعلى مصير بلاد الاسلام .

وما دام الأمركذلك فيحسن أن تدرس هذه المسألة في مراكز السياسة الأوروبية ، في باريس ولندن وفينا وما إليها ، ونفهمها عن

<sup>(</sup>۱) ﴿ الجنرال يمقوب والفارس لاسكاريس ، ومشروع استقلال مصر سنة ٢٨٠١ ، للاستاذ شقيق غربال استاذ التاريخ الحديث بكلية الاداب بالقاهرة ، وهي رسالة ذات قيمة علمية عظيمة جدا لما تحويه من صدق النظر وصواب الاستنتاج واستفامة الحجمة ووفرة المراجع ، وعلى الرغم من أنها لا تريد على ستين صفحة الا أنها تعطى القارى. وأيا مستقلا صائيا في الحملة الفرنسية على مصر .

ساسة الغرب ومراميهم وآرائهم من أمشال نابليون وبت ومترنيخ واسكندر الأول ومن اليهم ، حتى المسألة المصرية وتهضة محمد على نستطيع أن تكون أدق فهما لهما إذا درسناهما في لندن أو باريس، على الرغم من أن القاهرة أصبحت في هذه الأيام \_ أي النصف الأول من القرن التاسع عشر ــ مركزاً من مراكز السياسة العالمية بحسب له كل حساب

يبالغ المؤرخون الأوروبيون في تقدير الأدوار التي لعبتها دولهم في هــنّـه الفترة ، فالفرنسيون يصورون أنفسهم يصرفون السياسة العالمية ويرسمون للدنيا سبلا جديدة من العيش ، ويزعمون أنهم كانوا المؤرخون الاورويون يجاهدون هذه الايام ليخلصوا بالدنيا الى فراديس الحرية والمبادى الجديدة والعصر السعيد ، والانجليز ليسوا على هذا الرأى طبعًا،وانما هم محور سياسة الدنيا وأصحاب الكلمة الأولى والآخيرة في تاريخ العالم حتى أيام نابليون نفسه . وكذلك الروس والنمساويون وغيرهم ، ولست تجد في حديث أحد من مؤرخيهم كلمة واحدة تدل على أنهم يشعرون بوجود أى لون من الحياة في الشرق الاسلامي . فمسألة تركيا نزاع بين الفرنسيين والروس والانجليز والنساويين ، لا ناقة فيها للأتراك ولا جمل ، ومسألة مصر نزاع بين الانجليز والفرنسيين ، وهكذا يتخذكل مؤرخ ناحية تختلف بحسب جنسيته ، فيرجح كفة دولته ويبالغ -كثيرًا أو قليــلا ـــ في تقــدير أثرها والدور الذي قامت به وهــذا أمر يجعـل دراسة الاتجاهات الدولية في هـنه الفترة معقدا شائكا حقيقتها

أشرنا في الفصل الماضي الى صعود نجم الفرنسيين في الشرق وما وفقوا اليه من امتيازات اقتصادية وسياسية حسدتهم عليها بقيـــــة.

تفوق فرىسا

الدول، وقد زاد فى مقام الفرنسيين فى شرق البحرالابيض انصراف منافستهم — انجلترا — فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر إلى شئونها فى البحار والمستعمرات ، ووقوف بقية الدول الاوروبية من تركيا موقف العداء ، فانفرد الفرنسيون بالتقرب من السلطان وكسبوا ثقته ، وأصبحوا أرجح كفة من سواهم

فيلنيف

يقترن هذا التوفيق الفرنسي باسم المركين فيلنيف Villeneuve وهو أول حلقة من هذه السلسلة الطويلة من السفرا. الأوروبيين في الاستانة أو القــاهرة أو الشام الذين سيصبحون أصحاب الــكلمة النافذة واليد العليا في تصريف سياسة الدول الشرقية الاسلامية ؛ استطاع فيلنيف بفضل الظروف الدولية التي أشرنا اليها أن يوفق لدى السلطان توفيقاً مشكوراً ، فأصبح ناصحه الامين فيما يعرض له من مشاكل السياسة وأحوالها ، وقد بدأ نفوذه يظهر بوضوح فى الحوادث التي أدت إلى صلح بلغراد في أول سبتمبر سنة ١٧٣٩ الذي أستردت يه الدولة كثيرًا من أملاكها فعاد اليها كثير من مقامها وهيبتها بين الدول الأوروبية ، ثم توسط بين تركيا والسويد فعقد بينهما صلحاً موفقاً في يوليه سنة ١٧٤٠ فأصبح بذلك موضع ثقة السلطان وصاحب الرأى النافذ فيسياسة الدولة العُمَّانِية ، وَلَمْ يَجِدُ السَّلْطَانُ ــ لَيُؤكُّدُ شكره و تقديره لفيلنيف \_ إلا أن يجدد الامتيازات التي كانت فرنسا قد كسبتها قبل ذلك « وبهذا أصبح الشرق امبراطورية استعمارية عظيمة لنا (أي للفرنسيين) يستورد بضائعنا ويصدر لنبا بضائعه بظروف ظلة موفقة جدا وأضبحت الأماكن المقدسة في فلسطين خاضعة . لسلطان رجال الدين اللاتين (أي الفرنسيين) على الرغم من المزاعم الأورثوذكسية (أي الروسية) التي كانت ترعاها روسيا، وأصبحت

تجذید انتیازات فرنسا فر ترکیا المتيازات سينة ١٧٤٠ ــ مرة أخرى ــ قانون الفرنسيين الذي يعيشون مقتضاه في للاد الدولة(١) »

بعد ذلك بقليل أن يستغلوا ثقة الدولة فيهم وتقديرها لهم فأحبوا أن يدفعوا بهما في تيار السياسة الأوروبية جملة، وسعى فيلنيف لادخال. تركيا في حرب الوراثة النمساوية ، ففطن الآتراك إلى ذلك ورفضوا دخول حرب لامصلحة لهم فيها، فأحفظ ذلك الفرنسيين عليهم ، ويدأت العلاقات بين الدولتين تفتر ، وسترى أن السياسيةالفرنسية بدأت تأخذ وجمة جـــديدة ليس فها من العطف شيء كثير به ولكن اضطراب امو ر فرنسا الداخلية الذي انتهى إلى ثورتهاالمعروفة على المستعمرات صرفها عن ذلك فلم تأخذ السياسية الجديدة مظهرها الحقيق إلا في السنين الثلاثة الأخيرة من القرن الثامن عشر ، أي حين سكن غليان الثورة واستقرت الأمور لحكومة الادارة

هنا ، يقف المؤرخ الفرنسي وقفة طويلة جدا ، يعدد مشاريع نابليونوخططه التيكان يرسمها لحل المسألة الشرقية • وسياستهومراميه التي كان يرجو بلوغها ، ومحالفاته العديدة مع الروس وغيرهم لادراك هذه الغاية، بحيث يقتنع القارى. أنفرنساكانت محور السياسة العالمية في الشرق والغرب في ذلك الحين ، والحقيقة أن أثر فرنسا في المسألة الشرقية في هذه الفترة لم يبلغ ذلك المبلغ ، إذ أن مشاكلها في غرب أوروبا وقلبها ، حالت دون أن يتمكن نابليون من توجيه سياسة هذه المسألة إلى الناحية التيأراد ، ولم تخرج المسألة فيأى دور من أدوارها عنأن تكون محاولات لا أكثر ، لم تؤت من اتساع الوقت والعناية

تابلبون ومشاريمه الشرقية

<sup>(</sup>١) دريو: المسألة الشرقية ص ٥٩

ما يسمح لها بأن تكون ذات أثر فى مجرى الحوادث فى الشرق الاسلامى

حملة بالميون علىمصر

\* \* \*

ماهى الدوافع الحقيقية التى دفعت بنابليون إلى القيام بحملته المعروفة على مصر؟.. وهل هذه الحملة تدل دلالة صادقة على سياسة مبيتة رسمتها الحكومة الفرنسية؟.. وماذاكان يريد منورائها؟لكى نجيب على تلك الاسئلة يحسن أن تقول إننا لانوافق كثيرين من المؤلفين الذين يذهبون إلى أن حملة نابليون على مصر كانت مغامرة حربية قام بها هذا الرجل ليشبع رغبة خيالية كانت تضطرم فى رأسه، أو أن رجال حكومة الادارة دبروا له هذا الأمر إبعاداً له عن فرنسا، كل هذه الفروض والتعليلات غير مقبولة عقلاً فان تنظيم الحملة واعدادها والوثائق الخاصة بها تثبت أن الأمركان ثمرة سياسة منظمة مدبرة وانه كان يرجى من ورائها أمور عديدة ، أكثرها تحقيق مدبرة وانه كان يرجى من ورائها أمور عديدة ، أكثرها تحقيق ملطامع فرنسا القديمة فى شرق البحر الأبيض المتوسط.

مطامع فرسا البعيدة في شرق البحر الابض المتوسط

لفرنسا فى شرق البحر الأبيض مطامع بعيدة. موصولة من أيام الصليببات ، وقد كان الفرنسيون أشد أمم أوروبا كفاحا فى الحروب الصليبية وأشدهم اصرارا على مواصلتها ، فلما ثبت لديهم أن الدولة الاسلامية قوية لاتؤتى فى سهولة ويسر ، كفوا عن المحاولة إلى حين ، فلما بدأت الدولة الاسلامية تضعف ، ولما استبانوا ذلك الضعف تجددت هذه الرغبات وعادت لها حدتها الأولى فنشطوا يحاولون من جديد (١) ، ولا عبرة فى هذا لما حصل من تغيير فى

<sup>(</sup> ١ ) إلى هذا يشير الاُستاذ سورل فيقول في مقدمة الـكلام عن فتح مصر :

<sup>&</sup>quot;Un rève qui; depuis les croisades, hante les imaginations françaises "Sorel: Bonaparte et Hoche en أى: - حلم يطوف بأذهان الفرنسيين منذ الحروب الصليدية 1796, p. 37

حكومة فرنسا وسياستها والقائمين بأمرها لأن حكومة الجهورية لم تفعل أكثر من أن نفذت ما كانت الحكومة الملكية تريده وتحجم عنه (١) ، وتوسعت في هذا التنفيذ لأنها وجدت في الحروب الخارجية

<sup>(</sup>١) تتبع الاستاذ الجليل محمد رفعت فى كتابه القيم « تاريخ مصر السياسى فى الازمنة الحديثة » الجزء الاول ، المحاولات المتكررةالنى قامت بها فرنسا لتحقيق حلمها القديم فى احتلال مصر ، واليك إيجازها ؛

ا) محاولة لويس الناسع ( ١٣٤٨ -- ١٣٥٢ م ) التي أنتهت بهزيمته وأسره عند المنصورة
 وشل الحلة

ب تما هد قرنسوا الاول مع سليمان القانوني سنة ١٥٣٥ الذي أكسب فراسا في ذلك الوقت في أملاك الدولة مركرا ممتازا على حدد و تعتبر التسهيلات والاعفاءات التي ما لها الفرنسيون وغيرهم بفضل هذه المعاهدة أساساً للامتيازات الاستيان على المسلمة ا

مشروع الفيلسوف ليينز الذي عرضه على لويس الرابع عشر سنة ١٩٧٧ وقد أهمل هـذا المشروع. ولكن الحسكومة الفرنسية مافتت تمود اليه بين الحين والحين و وقد عثر تاليران ونابرت عندما فكرا في مشروع الحلة ثناء بحثهما في سجلات الحكومة على مشروعات وخرائط كثيرة خاصة بالاستيلاء على مصر»

د) رحلة اليارون دى توت سنة ١٧٧٧ الذى ﴿ كَانَ مَكَلْفًا أَنَ يَقُومُ بِاسْتَطْلَاعَاتُ حَرَّ بِيَةً و باحتبار حالة السواحل والقلاع الواقمة على البحرالابيض المتوسط ومعرفة أعماق الما في المواثي. > وسيشار إلى ذلك بعد قليل

ه) آداً الرحالة الفرنسيين الذين كانوا لاينفكون يسهلون على دولتهم غرو مصر ى وقى مقدمتهم فلى Volney الذي نشرر-لتمسنة ١٧٨٧ فكان عاجاً فيها وأنه ليس فى المدينة (اى الاسكندرية) سوى أدبع مدافع في حالة صالحة ى وليس بين الحامية التى يبلغ عددها خميائة من يمكنه أن يصيب المرمى بل جمعهم من العمال العاديين الذين لا يحسنون سوى التدخين > ومما قاله أيضا « إن المستيلاء على مصر يحب أن يكون محور السياسة الفرنسية »

و) محاولة نابليون الني كانت حكومة الادارة تمهد لها الا مور منذ زمر طوبل ، وحسبت حساب الاستيلاء على مصر في معاهدة كمبو قورميو فاستولت على جزائر الا يونيان ، وقد كتب تاليران مدير الشئون الحارجة في حكومة الادارة الى نابليون بتاريخ ٢٦ أغسطس يقول ﴿ يجسب أن تكون علاقاتنا ودية مع البانيا واليونان ومقدونيا وجميع ولايات الدولة العثمانية في الشرق ، بمل مع جميع الشعوب التي تمس سواحلها البحر الا ييض المنوسط وخاصة مثل مصر التي قد تصير يوما ماذات منصة عظيمة لفرنسا »

تاريخ مصر السياسي في الآزمية الحديثة . ج ١ ص ٢٧ ــــ ٣٦ الطبعة الرابعة

نابليوں يدبر الحملة على مصر تثبيتا لأقدامها ورفعا لها في عيون الشعب الذي قامت بين اعجابه وتهليله . وكانت الفترة التي قام فيها نابليون بحملته على مصر مناسبة جدا لتحقيق ذلك الحلم القديم ، كانت تركيا في حالة من الضعف يرثى لها ، وكان ضعفها قد تجلى ولم يعد يخفي على أحد ، فأسرعت الحسكومة الفرنسية بالتنفيذ ، ويسر لها الأمر وجود ذلك القائد المغام الذي كان يتوق في نفسه إلى بناء مجده الحربي العظيم ، فأسرع في التنفيذ ويظهر أنه كانت لديه تعليمات خاصة بهدذا الفتح قبل القيام بالحملة بزمن طويل ، إذأنه قام يبضعة أعمال أثناء فتح إيطاليا تنبيء أنه يمهد لأمر ذي بال في شرق البحر الأبيض ، فقد حرص في معاهدة كمبو فورميو على أن يكون لفرنسا نصيب موفور من الجزائر، والشواطيء ، وكتب إلى حكومة الادارة ينبئها عن الحالة البحرية في شرق البحر الأبيض ومتمد ورأى ببصره مشروع مصر مردودة إلى أنه قد خبر الأمر بنفسه ورأى ببصره الثاقب سهولة الأمر وما ينطوى وراءه من توفيق عظيم

فوالی

ولم لا نفهم شيئًا من رحلة الرحالة فولني التي قام بها سنة ١٧٨٧ ولبث أربع سنوات في مصر والشام ، ثم إعاد إلى بلاده يحدث تلاميذه بما رأى من ضعف بلاد الاسلام واضطراب أمرها وسهولة فتحما ، لقد كان هذا الرجل في الفترة التي قامت فيها الحلة عضوا في المجمع الفرنسي (دخل المجمع سنة ١٧٩٥) وكان قبل ذلك أستاذاً للتاريخ في مدرسة المعلمين بياريس ، وكان عضوا في الجمعية العمومية والجمعية التشريعية ؛ لم لا يكون هذا الرجل وأمثاله كثيرون قد صوروا للحكومة الناشئة الحال في مصر والشام فعجلت حكومة الادارة بالتنفيذ النهارة منة السانحة (١) ؟

<sup>.</sup> Constantin Francoir Chasseboef. (Comte de Volney . . . ۱۷۵۷ مصر وقفی فیهاوفیالشام

بيد أن الثابت أن حكومة فرنساكانت تؤكد لنفسها أن هذه الحملة لن تثير من جانب السلطان هذا الغضب الذي أثارته كله ، كانت تأمل أن يرضى السلطان عنها لحربها المماليك وقضائها عليهم ، وكانت تحسب أن المصريين سيخفون اليها مهلاين لما ثقل عليهم من ظلم المماليك ، ولكنهم نسوا ما أشرنا اليه من أنكل دولة اسلامية لها كيان هاسلامي ولكنهم نسوا ما أشرنا اليه من أنكل دولة اسلامية لها يصيبه داخل الكيان السياسي ، و ان هدذا الكيان شديد الحساسية لا يصيبه الوهن ، فلا يكاد يمسه السوء حتى ينتبه ، لم تكن الحملة انقلابا من نوع ما ألفه المصريون من كثرة الحروب والاضطراب ولكنها مست عاطفتهم الدينية ولم تعد في نظرهم إلا عدوان جديد للنصرانية على الاسلام فكرهوا أمرها كرها بالغاً ،

لنتبع علاقات فرنسا بتركيا قبيل الحملة عسانا نكشف من أسبابها أمراً مستورا ، عرفنا أن جهود فيلنيف كادت تنتهى إلى الفشل لمحاولة فرنسا الاستفادة من ثقة فرنسا فيها، واكن العلاقات عادت بعد قليل إلى ما كانت عليه على يد السفير Aubert Dubyet الذي كسب

أربعسنوات ثم عاد إلى بلاده حيث نشر عن رحلته كتابه الذى أشرنا اليه "ى ثم انتخب عضوا فى الجميه العمومية ثم قالجمية التشريعية ى ثم عين أستاذا فى مدرسة المملين ى وكتب كتابا آخر عن علاقة الدولتين الروسية والتركية هو Turcs et de la Russie وقد أرسلته حكومة فرنسا فى رحلة سياسية سنة ١٧٩٥ الى الولايات المتحدة لبحث مسألة لو يزيانا فلم يخف على حكومة الجمهورية أمره وقبضت عليه ولمل الرجل لم يكن مكلما رسمياً من الحكومة بالقيام برحلته الى مصر ولكنه صور الحال لحكومة الادارة وسهل لها الامرى و ونلاحظ من منشورات الحلة الفرنسية و تصرفاتها أن القائمين بامرها كانت لديهم فكرة واضحة جدا عن البلاد قبل أن ينزلوابها و لا يبعد أن يكون ذلك من عمل فولنى وغيره من الرحالة والتجار

وقد حام فی کتابه المسمى : ــــ

Les ruines, ou meditations sur les revolutions des rouines, ou meditations sur les revolutions des وأن مصر نستطيع الوصول الى الهند ، ونعبر طريق السويس ونستطيع أن الزائد الصالح ، وقد صدر كمتابه هذا قبل قيام الحلة على مصر بسنوات قلائل

صداقة السلطان وحسن ظنه ، واستطاع أن يؤكد امتيازات فرنسا التي كانت كسبتها سنة ١٧٤٠ ، وهذا نصر اقتصادى حاسم لا شك فيه يؤكد ما ذهبنا اليه من مطامع فرنسا في شرق البحر الابيض في ذلك الزمان .

فرنسا تسعىلتصلح الدولة العثمانية فاذا تم لفرنسا ذلك واطمأنت إلى أنها صاحبة الـكلمة العليا فى الاستانة ، فقـــد بدأت تعمل على تقوية الدولة العثماتية من الناحية الحربية ، لتقوى على صد الروس ؛ وكان دوباييه رجلا فرنسيا بارعا استطاع أن يكسب حب السلطان وتقــديره . واستطاع أن يقنعه بضرورة الاصلاح ، فاستمع اليه وطلب منه أن يمده بالمهندسين والمدافع ثم كلفه بتنظم الجيش التركى نظاما جديداً .

بدأ الاصلاح فى تركيا : الجيش هكذا تركون نقطة البدء في الاصلاح هي الجيش ، في تركيا ثم في مصروسنري خطأ ذلك بعد قليل، استطاع دوباييه أن يعد للسلطان ثمانمائة مدفعي وفرقة من الفرسان وفرقة من المشاة منظمين على أحدث الاساليب ، وفعلا سمى هذا الجيش الجديد الصغير: النظام الجديد

ولكن حكومة الادارة لم يكن لديها من الصبر ما يمكنها من الانتظار لقطاف الثمر بعدحين طويل (١) ، فماكاد نابليون ينتصر فى الحملة الايطالية ويوقع اتفاق كامبو فورميوحتى خطر له أن هناك سبيلا أخرى لانقاذ

التفكير في انقاذ الجلة

ما ترمى اليه فرنسا ، سبيل سريع لا يكلفها إلا جيش صغير يضرب

ضربة حاسمة فى مصر، فتفهم تركيا ويرتد شر انجلترا ويذهل الروس وتتبدد السحب، ولم يكمد يخاطب رجال الحكومة فى الأمر حتى

تُواقَفُوا في الثنا. اليه وهمل تاليّران للفكرة وصفق لها، ومن هنا بدأ

الاستعداد للحملة ، استعداد خارجي واستعداد داخلي، أما الاستعداد الخارجي فارسال الرسل الى اليونان يحرضونهم على الثورة ، يؤكدون

الميونان أنهم « سلائل الاسبرطيين . الشعب اليوناني الوحيــد الذي

الاستعداد لها

<sup>(</sup>١) اذكانت ترمى من ورا, محاولاتها لاصلاح الدولةالىالسيطرةعليها جملة ، وكان سفراؤها مهدون لذلك على مهل .

حافظ على حريته » ، و مخاطبة نابليون لعلى باشا والى يانينا بقوله «أيها الصديق المبجل » وارساله اليه أحد ضباط أركان حربه للتفاهم معه ، ثم العناية بالاستيلاء على ساحل دلماشيا وجزائر البحر الادريانيكى . . كلهذه مقدمات للحملة على مصر. . كانت فرنسا تدبر — ولاشك أمراً خطيراً ولكن الظروف وحدها ومعارضة الدول ضيقت حدود البرنامج الفرنسي المهذه الحملة التي لا تعد أكثر من فشل من الناحية السياسية فاذا تم هذا كله فقد تمت معه المعدات في داخل فرنسا بهذه الحملة المصرية ، وأعد لها الجنود والعلماء والآلات ، ووضع لها برناميج عظيم لا يدل إلا على أن الذين رسموا للحملة نظامها أرادوا بها أن تكون فتحاً واستقراراً واستعاراً «وعما يدل على أن فرنسا كانت تريد تأسيس مستعمرة فرنسية بمصر ما أرسلته مع الحملة من علماء وصناع وعدد وآلات ومطابع ومترجمين(۱) »

الاستمداد للحملة

كذلك لا نزاع فى أن الفرنسيين استبانوا أهمية مصر للتجارة الهندية ، قال تاايران فى خطابه الى نابليون فى ١٣ سبتمبر سنة ١٧٩٧ « ان مصر كطريق تجارى ستعطينا تجارة الهند ، لأن المعول فى التجارة على الوقت ، وبالاستيلاء على مصر نستطيع أن نقوم بخمس رحلات مقابل ثلاث بالطريق المعتاد حول رأس الرجاء الصالح» وكان الصراع على المستعمرات على أشده بين انجلترا وفرنسا فى ذلك الوقت ، وكانت الاخيرة قد فقدت مستعمراتها فى الحروب مع انجلترا ، ففكرت فى الاستيلاء على مصر لتستطيع ضرب انجلترا فى الهند ضربة قاضية ، الاستيلاء على مصر لتستطيع ضرب انجلترا فى الهند ضربة قاضية ، الوطنيين و دفعهم الى الثورة على الانجليز ومدهم بما عسى أن يحتاجون اليه من آلات حديثة و تنظيم .

<sup>(</sup>١) الاستاذ محد رمعت ـ تاريخ مصر السياسي ج ١ ص ٣٨

موقب ابحلتر

وكانت انجلترا في هذه الآيام ترقب بعين القلق تطور فرنسا وازدياد قوتها وكانت تخشى أن تثب فرنسا أو الروسيا على الدولة العثمانية فيبتلعانها لأن هذا يخل بالتوازن الدولي ويجعل لاحدى الدولتين قوة خطرة في أوروبا ، فكانت تهتم في هذه الآيام اهتماما خاصا بشئون القارة أي بشئون أوروبا ، لما لها — أي لانجلترا — من المصالح التجارية العظيمة مع دولها . فكانت تحرص الحرص كله على أن تبقى الدولة العثمانية على ماهي عليه ، لا يهدد سلامتها عدو ولا يفوز بأرضها منافس ، لهذا ستكون سياسة انجلترا أزاء الدولة العثمانية هي المحافظة عليها من كل خطر يتهدد كيانها ، خارجي كالروسيا أو داخلي كالثائرين من أمثال محمد على وسنعود إلى هذا الأمر بالتفصيل بعد قليل

\* \* \*

الحلة المرنسية مز الماحية الحربية كان الفتح الفرنسي لمصر كفتح الاسكندر للشرق سواء بسواء، كان خطوة بالحضارة إلى الامام لانصراً من انتصار الميادين ، فان وقائع شبراخيت والاهرام وأبي قير وحروب الصعيد وهذا الصراع الطويل الذي استحر بين الفرنسيين والمماليك لايكاد يعد نصراً للأول ولا يستحق أن نقف عنده طويلا ، فهذه جنود أوروبية منظمة على أحدث الاساليب يقودها نابغة من توابغ الحروب . تلق شراذم من الفرسان لانظام لها فليس بغريب أن تنتصر الاولى على الثانية ، بل لعل تفاصيل الصراع أن تقلل من جمال « اللوحة » التي يتأنق في رسمها الفرنسيون عندما يتحدثون عنهذه الفترة من تاريخهم. فقد دافع المماليك دفاعا مجيدا وثبتوا ثباتا جليلا ، وحاربوا عن أرض مصر شبرا شبرا ، وناجزوا الفرنسيين في أقاصي الصعيد طويلا ، وخف لعونهم مسلمو الحجاز وعبروا اليهم البعر الاحمر وثبتوا معهم وخف لعونهم مسلمو الحجاز وعبروا اليهم البعر الاحمر وثبتوا معهم ما المينا ، بل ثبتوا لنابليون نفسه وحاربوه حربا شديدة استحقوا بها

دفاع المماليك

إعجابه فقال انهم فرسان يخشى بأسهم! redoutable بل انهم كادوا يظفرون به فى رمال الصالحية فى الوجه البحرى ، لولا أن أنقذه رجاله فنجامن الهلاك المحقق ،كل هذا الجانب الحربى يسير لا يستأهل الفخر ولا الذكر وإنما المجيد حقا هو هذا الجهد العلمي العظيم الذي بذله الفرنسيون فى مصر على رغم ماشغلهم من أحداث السياسة وما أحاط بهم من مخاطر الاعداء

الحملة الفرنسية من الناحية العلمية

كان جيش نابليون جيشين في واقع الآمر ، أحدهما جيش المحاربين والآخر جيش العلماء . . فأما الجيش الأول فقد انصرف من أول الآمر إلى هذا الصراع الطويل الذي لم ينته إلى شي ، إذ ظلمت القوى الحربية التي أنفقوا جهدهم في قهرها على حالها تقريباً لم تحضد شوكتها إلى حد محسوس ، ظل الماليك يتحينون الفرص في دنقلة بل تقدموا في الصعيد واستقر بعضهم في الجيزة والبحيرة ولبث الأتراك يحومون حول البلاد حتى جلاء الفرنسيين ، وظل الانجليز مسيطرين على مصير الحملة ورجالها بهذا الحصر البحرى الذي أحكموا حلقاته من سواحل الاسكندرية الى سواحل الشام

وأما الثمانى فجيش العلماء والبحاثين ، ماكادت الحملة يستقر بها المقام حتى بدأت العمل فى جد ونشاط وحتى تناولت مصركلها بدراساتها وأبحاثها فوفقت فى الميادين التى تناولتها توفيقاً محموداً مشكوراً .

أنشأ الفرنسيون معهد القاهرة . Jnstitut du Caire وتولى العمل فيه طائفة من أقدر العلماء من أمثال مونج وبرتوليه وفورييه وجوفرى سانت هيلير وكونتيه ، وبدأ وايعملون لاحياء مصرمن جديد كما يقول الاستاذ دريو . فاستوقفت أنظارهم آثار مصر القائمة فى نواحيها والتى تتحدث عن ماضيها ، فبدأ وا ينصر فون الى دراسة هذه الأثار ووصفها ورسمها والاعجاب بها ، وتشاء الفرصة المواتية أن يعثر

أحد ضباط الحملة الفرنسية على ذلك الحجر الشهير الذي أزاح الستار حمر رشيد عن ماضي مصر البعيد ، أقصد حجر رشيد الذي نقل الى لندن حتى تقيض الله له العالم الفرنسي شمبوليون الذي أكب عليه يدرسه بحماس يقرب من الجنون، حتى انتهى بعد جهاد عظيم لايخلو من روعة الى أن يحل رموز الكتابة الهيروغليفية سنة ١٨٢٢ ، فبدأ بذلك عصر جديد لمصر ، وانفتحميدان واسع للعلم ، فكان هذاالكشف في حسابنا نحن المصريين أجل نتائج الحملة الفرنسية وأبعدها أثرآ إذأنار للعالم ناحية أطبق عليهاالظلام وسادها السكون وأخرج الىالنور فقرةمفقودة كان لابد من العثور عليها حتى تستقيم سيرة الحضارة متصلة الحلقات ، موصولة الفقرات ، وأنار لمصر سبيلها فعرفت نفسها ومقامها بين أمم التاريخ فلم يخطى. دريو على ذلك حين قال إن هؤ لا. العلما. ﴿ أَحيوا مصر من جدید »

كونتيه وجهوده في الزراعة

وبدأ كونتيه من ناحية أخرى ينشىء المصانع ويغرسفى ثرىمصر هذه البذور التي كانت أولى معالم العصر الحديث ، وعني بالزراعة فأخذ يذيع أبحاثه في الحاصلات وتجاربه في الزراعة كماإيعود الى البلد رخاؤه الذي انصرف عنه من يوم أسدل الستار على ماضيه البعيد

المشاريع المندسية

ودرس المهندسون وسائل الاصلاح فاعادوا الى الوجود مشروع قناة تصل النيل بالبحر الاحمر وأنفقواجهدا مشكوراً فىدراسة مشروع هناة السويس ، وكان هذا الأمر الأخير من الأعمال التي كافت بها الحلة رسميا ، ومسحوا الارضوأنشأوا يعيدون تنظيم القاهرة وتنظيفها مما تراكم عليها طوال العصور الوسطى . . وبدءوا يدخلون اصلاحات جحية ويضطرون الناس الى الآخذ بأساليبغير مألوفة لديهم ، فحرموا الدفن فىالبيوت والمنازل وأرغموا الناس على كنس الشوارع ورشها واضامتها ليلا

تنظيم القاهرة

على مصر

وكانت خلاصة أعمال هؤلا. العلماء ذلك الكتاب الضخم الجليل الذي كتبوه حين عادوا إلى بلادهم ، ودرسوا فيسمه مصر دراسة وافية كاملة ، وأثبتوا في أجزائه العديدة خلاصة جهودهم التي أنفقوهك طُوال أقامتهم بمصر لاعادة الحياة إلى وادى النيل ، وأقصد بذلك. Description d'Egypte کتاب وصف مصر

كانت هذه الاصلاحات ايذانا ببدأ عصر جديد لمصر والمصريين. نعم أنهم لم يأخذوا بها ولم يعجبوا بها ، وأنما وقفوا منها موقف العدو الكاره وأقدموا عليها اقدام المرغم المضطر ، ولكنها كانت – كما سنرى - حجر الأساس الذي سيبني عليه صرح النهضة المصرية

انجلتراوالحلة الفرنسية

قلنا أن الانجايز حينها نمى اليهم أن الفرنسيين يعدون في الحفاء أمرآ جللا ، وأنهم يعدون الأساطيل والجنود والعلماء لحملة ذات بال ، أسرعوا فأرسلوا قائدهم المعروف نلسون ليقف على حقيقة الامر. وليحبط مساعي الفرنسيين أياً كانت، وصل نلسن الى البحرالابيض. ومر بالاسكندرية قبل وصول حملة نابليون ثم مضى الى الشام ، ولم يكمد يولى مصر ظهره حتى أقبـــل الفرنسيون ونزلوا أرض مصر ، ووضعوا أسطولهم في أبي قير ثم بدأوا يغزون البلاد ، كان نلسن لا يدرى أين يريد الفرنسيون ، وكان بحثه عنهم صورة لطيفة جداً من النزاع بين الانجليز والفرنسيين في هذه الأيام ، بحث عنهم في صقلية وفي المورة وفي كريت . وأخيراً عثر عليهم في أول أغسطس سنة ١٧٨٩ وهنـاك أنزل بهم هزيمة ساحقة ، تحطم فيها الأسطول الفرنسي تمامآ ومات قائداه برويز ودوبتي ثوار واستطاع فيلنيف واقعة النيل البحرية المعروف أن ينجو بسفينتين . . وتلاشت معها آمال الفرنسيين التي كانوا يعلقونها على هذه الحملة ، وأصبح موقفهم في مصر من اليوم

أشبه بالأسير الذى يجاهد حتى لا يجمع على نفسه عار الأسر وشنار التسليم المخجل

تركياوالحملةالقرنسية على مصر

أقفل الباب على الفرنسيين في مصر ، وتنفست تركيا الصعداء وتأكدت أن « بضاعتها مردودة اليها » واستراح الانجليز إلى القضاء على هذه الحملة التي كانوا يخشونها كثيرا، وانقلب الفرنسيون الى مصر وقد وطنوا العزم على اتخاذها وطناً ، وبدأت سياستهم نحو المصريين تتغير ، ومن هنا بدأوا يوطدون أقدامهم باكال الفتح من جهة وبالاصلاح واستقلال البلاد من جهة أخرى ، وهذا هو أصل كل المشاريعالتي نفذها الفرنسيون من جمع على الى دواوين للحكم أو اصلاح أو تجديد : سياسة تمهيد الى الاستقرار ، أملاها اليأس من الاتصال ببلدهم فرنسا بعد تحطم الاسطول ووقوف الانجليز في البحر بالمرصاد نشط السلطان بعض النشاط ، وقد ضرب له الانجليز الضربة الحاسمة وبق عليه أن يجهز على الفرنسيين ، وقد كان هذا الاجهاز أمراً الحاسمة وبق عليه أن يجهز على الفرنسيين ، وقد كان هذا الاجهاز أمراً ميسورا لو أن القائمين بأمره لم يكونوا هم رجال الدولة العثمانية في ذلك ميسورا لو أن القائمين بأمره لم يكونوا هم رجال الدولة العثمانية في ذلك ميسورا لو أن القائمين بأمره لم يكونوا هم رجال الدولة العثمانية في ذلك ميسورا لو أن القائمين بأمره لم يكونوا هم رجال الدولة العثمانية في ذلك ميسورا لو أن القائمين بأمره لم يكونوا هم رجال الدولة العثمانية في ذلك ميسورا لو أن القائمين بأمره لم يكونوا هم رجال الدولة العثمانية في ذلك ميسورا لو أن القائمين بأمره لم يكونوا هم رجال الدولة العثمانية في ذلك

حملة الشام

ولكن نابليون لم يمهل الأتراك حتى ينفذوا هذه الخطة ، إذ فضل - كما هي عادته ـ الهجوم على الدفاع ، فخف الى الشام بحيشه فى خريف ١٧٩٩ ، وكان السلطان قد أمر واليه على الشام أن يهاجم الفرنسيين فى مصر . سار نابليون فى البلاد سيراً هيناً ، يشبه الى حد كبير مسيره فى مصر ، استولى على العريش وغزة ويافا ، وشتت الجيش الثركى فى مصر ، استولى على العريش وغزة ويافا ، وشتت الجيش الثركى البرى الذى أقبل لملاقاته فى موقعتين إحداهما فى دمشق والشانية فى طبرية ، وكان قد أرسل مدافع الحصار بطريق البحر لتوافيه فى الشام فلم يُفَوِّ تَنْ الانجليز هذه الفرصة ، وكانوا قد أقاموا فى البحر الأبيض

وتقضيان على الفرنسيين دفعة واحدة .

سىدنى سميث

نابليون أمام عكا

أميرلايا جديداً هو السير سيدني سمث ، فاستولوا على مدافع الحصار حاول نابليون أن يستولى على عكا ، وهي حصن قوى منيع يقع على طرف اسان من الارض ممتد في البحر ، فلم يكن في استطاعة نابليُّون الوصول اليها عن طريق البر لوقوف الانجليز في البحر، ثم ان الجزار ماشا والى المدينة كان يعينه في صد الحصار مهندس فرنسي آخر ، من الأشراف المهاجرين ، اسمه فيليبو استطاع أن يقوى الحصون ويمنعها من نابليون . وأخيراً . . عاد نابليون الى مصر ، يائساً كل اليأس من الاستيلاء على الشام وآسيا الصغرى . عاد ليجد جيش الأثراك الثاني قد وصل بسلامة الله الى مصر ، وأنزل جنوده على شاطى. أبو قير فلم موقعة أبر قيرالبرية ﴿ يَكُن أَسْهِلُ عَلَيْهِ مَنْ هُوْ يَمْتُهُمْ وَالقَصَاءُ عَلَيْهُمْ . عَنْدُ أَبُو قير

اطمأن الانجليز إذن إلى أن الفرنسيين قــــد حصروا في مصر وألا" خطر جديد يخشى منهم ، فبدأوا يدبرون أمراً آخر لاخراجهم من مصر جملة.

الحالة السياسية في

كانت الآحوال قد تعقدت في أوروبا ، وتأليت الدول على فرنسا واستولت على ممتلكاتها وهددت بلادها ، وتطلب الأمر قائداً ماهراً ليرد عادية المتألبين ، وعلم نابليون بذلك فدبر هروبه من مصر وترك مقاليدها بيدكليبر وبارح الأسكندرية في ٢٢ أغسطس ١٧٨٩ ليحدث انقلاب برومير ويصبح القنصل الأول .

رحيل نابليون الى فرنسا

کلیر یبدأ المفاوضات اتفاق المريش

بدأ كليبر يتفاهم معالانجليزوالأتراك ليصل معهم إلىحل معقول للسألة وتشدد الانجليز بادى الرأى ، ولكنهم ، بعد مفاوضات عديدة دارت على سفينة السير سدني سميث ، انهوا الى ابرام اتفاق العريش فى ٢٤ ينــاير سنة ١٨٠٠ الذي يقضى بأن تنقل الجنود الفرنسية إلى فرنسا على سفن انجليزية

ولكن رجال السياسة في انجلترا لم ينظروا الى الاعتبار ات الكشيرة

التى عرضها سدنى سميث ، فلما وصلهم الاتفاق بعـــد وضعه بقليل ليبدوا رأيهم فيـه وليأذنوا للسير سميث فى تننفيذه ، رفضوا قبوله وأرسلوا إلى سميث يقولون إنهم لا يرضون إلاأن يُسلَّم الجنود الفرنسيون كأسرى حرب .

محاولات در سا لاسترجاع جنودها وكانت الحكومة الفرنسية قد تأكدت أن الحمدية المصرية قد فشلت تماما ، وأخذت تدبر الوسائل لاسترجاع جنودها من مصر لانقاذهم من أسرهم الطويل ، وللاستفادة منهم في حروبها الكتيرة في أوروبا . فكتبت في مايوسنة ١٧٩٩ الى نابليون تصف له شوء الحال وتستقدمه وجنوده الى أوروبا ، بل شرعت تأخذ الاهبة لاعادة هؤلاء الجنود فكلفت الاميرال بروى Bruix بأن يخرج من ميناء برست ومعه ٢٥ سفينة ويشترك مع الأسطول الاسباني ويخترق البحر برست ومعه ٢٥ سفينة ويشترك مع الأسطول الاسباني ويخترق البحر فشلت لرفض المتوسط ويصل الى الاسكندرية ، ولكن هذه الخطة فشلت لرفض الاسطول الاسباني التعاون مع الفرنسيين على الانجلين .

سأم الجود الفرسيين من مصر وكان الجنود أنفسهم قد سئموا المقام يمصر ولج بهم الشوق الى بلادهم ، فأخذوا يكتبون الخطابات الى ذويهم فى فرنسا يبسطون لهم سوء حالهم ويستصر خونهم سرعة العمل لانقاذهم ، ولم يقدر لهذه الخطابات أن تصل الى فرنسا لأن الأسطول الانجليزى استولى عليها فنشرتها الحكومة الانجليزية فى كتاب خاص ؛ وبدأ الشقاق يدب بين القادة — بعد سفر نابليون — ومال بعضهم ميلا ظاهراً لمبارحة مصر والعودة الى فرنسا ، وعلى رأس هؤلاء كليبر الذى أسخطه هروب نابليون فكتب الى حصومة الادارة يشكوه اليها ويبسط اخطاءه ويرجوها أن تنظر فى أمره ، ومال بعضهم الآخر إلى البقاء حرصاً على مصلحة فرنسا السياسية والتجارية الآجلة ، وتطرق هذا النزاع على مصلحة فرنسا السياسية والتجارية الآجلة ، وتطرق هذا النزاع بالشقاق

انسحاب الحيش الفرنسي من الصعيد

والمحاكمات العسكرية والعقوبات ، مما هبط بالروح المعنوية هبوطاً شديدا ، وزاد الأمر حرجا انسحاب الجيش الفرنسي من الصعيد بعد أن أخلاه ديزيه قبيل موقعة أبو قير البحرية ، فتقدم الماليك وأخذوا يرفعون رأسهم من جديد ويهددون البلاد تهديدا شديدا ، فبدأ الأهالي يضجون بالشكوى بل شكوا في قوة الفرنسيين الذين ضعف سلطانهم على البلاد ضعفا ظاهرا ، وفاضت نفوسهم بالثورة وباتوا يتربصون في انتظار الفرصة المواتية ، وبلغ بهم السخط أن ثاروا بشيوخهم ورمَّوهم بالخيانة والتعاون مع الفرنسيين

الفر سيونيستعدون للرحيل

فى هذه الأثناء كان كليبر قد اطمأن الى أنه مغادر مصر بسلام، فأخذ يعد المعدات للرحيل، وسمح للأتراك بأن يعبروا حدود مصر وأن يصلوا الى قرب القاهرة، وتسامع المصريون بقرب الأتراك ففرحوا فرحاً بالغاً.. ورحبوا بهم ترحيباً طيباً ، لا لأنهم الاتراك. بل لأنهم المسلون يخلصونهم من النصارى

رفض الحكومة الابجليزية

فلما وصل رد الحكومة البريطانية الى السير سدنى سميث ، وبلغه الىكليس ، أبى هذا أباء شريفا أن يسلم تسليم أسير ، وقال أنه «لايجيب على هـذه الأهانة إلا بالانتصار » وكان الاتراك يومئذ فى عين شمس فسار اليهم وانتصر عليهم انتصارا حاسما فى ٢٠ مارس سنة شمس فسار اليهم وانتصر عليهم انتصارا حاسما فى ٢٠ مارس سنة البقاء فى مصر الى النهاية ، وبدأ كليبر يتفاهم مع المماليك وصالح مراد بك وأخذ ينظم حكومة مصر تنظيادقيقا ، ولكنه فوجى ، وهو فى حديقة داره بطعنات سليمان الجلى الذى قتله فى ١٤ يونيو سنة ١٨٠٠ خلفه مينو ولم يكن على شاكلة سابقية (١) فبدأ يتفاهم مع الانجليز والاتراك على الخروج من مصر ، ورضى الانجليز بأن ينقل الفرنسيون

. وقعة عين شيس

مينو

(۱) كانت صلته تكثير من ذوى السلطان فى الحكومة هى السبب فى وصوله الى درحة الجنرالية وكان رملاؤه يعرفون ذلك ويكرهون الحضوع لرحل ليس له ماض حربى او انتصارات سابقة ، إلى بلادهم. أما السبب الذي حددا بالانجلير إلى قبول ذلك وكان في

الستطاعتهم أن يستمروا على حصارهم للفرنسيين فهو ان الحرب بينهم وبين نابليون كانت قد قاربت الانتهاء ، وبدأت طلائع صلح أميان تبدو ، وخافوا أن تبدأ المفاوضات والفرنسيون في مصر فيكونوا مخيرين بين أحد أمرين : إما ابقاؤهم في مصر والاعتراف بحكمهم فيها ، وإما اخراجهم منها و تعويضهم بجزء من الأرض في أوربا أو فيما وراء البحار ، فا ثر الانجليز أن يخلصوا من هذه الورطة وعجلوا بنقل الفرنسيين ، وكانت السياسة الانجليزية قديدأت تتبدل من العداء الشديد الله التفاهم ، إذ سقطت وزارة بت وجاءت وزارة أد نجتون فبدأ التفاهم ، والتمهيد لصلح اميان ، وأسرع في العمل ثم اخراج الفرنسيين من مصر بالقوة ، إذ سلم بليار القاهرة في ٢٦ يونية سنة ١٨٠١ ، وسلم مينو في بالقوة ، إذ سلم بليار القاهرة في ٢٦ يونية سنة ١٨٠١ ، وسلم مينو

خروج الفرنسيين من مصر

هكذا انتهت هذه الحملة التي لم تنتج شيئاً في عالم الفتوح والتي يبدأ بها تاريخ المسألة المصرية وفي التاريخ (٢) وسنعرض الآن لأهم آثارها وأبقاها، وهو الروح القومي والنهضة المصرية، وقد عرضنا قبل ذلك إلى آثارها في الحضارة والعمران، بتي أن نشير إلى أنها نبهت السياسة الأوروبية إلى مصر، ولفتت الأذهان إلى ضعفها وسهولة الاستيلا،

٢ ديسمبر من السنة نفسها

فاخذوا يحتقرونه واحس منهم ذلك فبدأ يخاصمهم ويضطهد كثيرا منهم بل باعدهم وخاصمهم وكان لهذا أثره السيء فيها اصاب الحلة في أواخر أيامها .

<sup>(</sup>٧) أمامن الوجهة السياسية الدولية فانه منذ ١٩ مايوسنة ١٧٩٨ وهو الوم الدى خرحث فيه الجملة الفرنسية من مينا، طولون قاصدة مصر ، ولدت المسألة المصرية وأخذت صبعتها السياسية فورا: لا نه إذا كان الاستحواذ على الهند مغنها اقتصاديا هاما . فان الاستيلاء على مصر بعد ان استقر بأرضها نابليون بمثل تلك السهولة أصبح من المسائل السياسية الدولية الأولى التي ما فتئت تضفل بال الدول إلى الان . ففرنسا وحدها هي الاولى التي اخترقت مصدق نظرها الححد المسميكة التي أخفت مركز مصر عن انظار الدول في ذلك الوقت »

الا متاذ محمد رفعت في تاريخ مصر السياسي ١٠ ص ٨١

عليها، وانها نبهت الانجليز إلى ضرورة الاهتمام الشديد بشئون شرق البحر الابيض وحراسته، ومن ذلك اليوم يبدأ الانجليز يتقربون من الباب العالى لمنافسة الفرنسيين السائدين هناك، فلما اقتربوا ونظروا الأمر عن قرب لمحوا عدوا آخر يتربص، واستبانوا أنه أشد خطرا من الفرنسيين: عدوا كان يخيفهم في أواسط الشرق وأقاصيه، فخفوا اليه سراعا، وأعدوا العدة لكفاحة والحدمن خطره وحماية الدولة العثمانية المسكينة منه ، ذلك هو الدب الروسي.

آار الحلة

هذه الحملة كانت بعيدة الآثر فى مستقبل مصر السياسى والاجتماعى. حتى ليعسر حصركل نتائجها حصرا تاما ، ونكاد نحن نحس هذه الآثار باقية إلى اليوم على رغم بعد الشقة وتقادم العهد.

يدأ عهدجديدلمصر

بدأت هذه الحملة عصرا جديدا لمصر والمصريين ، وليس هذا لأن المصريين استيقظوا على ضجيجها وفهموا مبادئها وأقبلوا عليها ، وليس لأن أفكار الحرية والمساواة استقرت فى أفهامهم وأخذوا يؤمنون بها ، بل ليس ذلك لأن الفرنسيين كشفوا الستر عن تاريخ مصر القديم ومجدها الذاهب فاستيقظت فى المصريين آمالهم ، لم يحدث شىء من هذا كله أثناء الحملة ولا بعدها بعشرين أو ثلاثين سنة ، اذ لم تكن الأفكار قد نضجت بعد لتلقي هذه الآراء الحديثة ، وكانت سحب الجهل قاتمة جدا لا تخترقها أشعة النور التي كان يحملها الفرنسيون ، بل كان لا يخطر على بال المصرى العادى انه صاحب حق فى إدارة شئون البلاد والتصرف بال المصرى العادى انه صاحب حق فى إدارة شئون البلاد والتصرف فيما يهمه من الأمور ، ولم تكن تربطه بأرض مصر صلة ولا تحفزه فيما يهمه من الأمور ، ولم تكن تربطه بأرض مصر صلة ولا تحفزه الى حبها عاطفة : كل هذا لم يكن آن أوانه ، وكل الذى حدث هو تهيؤ الظروف لنشو ئه وقيامه بعد زمن طويل (١)

<sup>(</sup>۱) ولا ينافى هذا وجود نهر قليل من الدين كانوا يحسون بعاطفة صحيحة نحوالبلاد وأهلها؟ كما سنرى ، وانما نتكلم الآل عن عامة الناس .

كسر شوكة" المماليك أما هذه الظروف المواتية فأهمها كسر شوكة المهاليك واضعافهم بهذه الضربات المتتالية التى لن يعود أمرهم بعدها الى ماكان عليه فى سابق الآيام ،كان المهاليك قبل ذلك سوطا يلهب ظهور أهل البلاد ، وكان هذا الخوف من المهاليك وطول الخضوع لهم قد ذهب بالكثير من شعور المصريين بأنفسهم ووقف بهم عن أى تقدم معنوى أو انتاج فكرى ، فلما هزم المهاليك وأخلوا البلاد أمام الفرنسيين وأحس المصريون أنهم نجوا من شرهم ، تنفسوا الصعداء وشعروا بالحرية وبدأوا يثقون فى أنفسهم ، وسنلاحظ فى سياق حديثنا أنهم ينهضون عقب يثقون فى أنفسهم ، وسنلاحظ فى سياق حديثنا أنهم ينهضون عقب ذلك نهوضا سريعا ، يكون مظهره الجرأة على المهاليك والاتراك ، والمطالبة والاتراك ، والاشكون لهم ه ارادة » مسموعة مطاعة ينزل عندها المماليك والاتراك ، ولا شك أن الثورة المقبلة — التى ستكون المماليك والاتراك ، ولا شك أن الثورة المقبلة — التى ستكون نتيجة طبيعية جدا لما أصاب قوة المماليك من تدهور وانهزام على يد الفرنسيين

مصر الثقافى والفكرى ، إذ أصبحت مصر شديدة الاتصال بفرنسا والتأثر بها فى هذين الميدانين ، سيتوجه اليها محمد على ببعثاته ومطالبه من العلماء الاختصاصيين الذين يريدهم ، وستزداذ هذه الصلة على مر الأيام حتى يزول كل أثر للعداء بين فرنسا ومصر ، ويحل محل ذلك و ئام وصلح وعلاقة هى أشبه بعلاقة التلييذ للاسناذ ، بل سَدُّتَهَم مصر فى كل مناسبة بالميل لفرنسا و العمل لمصلحتها ، وسيشتى محمد على بذلك كثيراً إذ لا زال بالمرستون يرميه بأنه صنيعة الفرنسيين والعوبة فى أيديهم ويعارضه فى كل مشاريعه لانه — أى بالمرستون — يعتقد أنه بذلك

يقاوم فرنسا نفسها ، ولو أن فرنسا استمرت على حالهــا من القوة

وكان للجهود التي بذلها العلما. الفرنسيون أبعد الآثر في مستقيل

العلاقة بين فرنسا ومصر بعد الحلة أثناء القرن التاسع عشر لأفادت مصر كثيراً من صداقة فرنسا ورعايتها واكن هـــنه الأخيرة كانت شديدة الاضطراب حافلة بالمصاعب والنكبات بل هبطت أسهمها هبوطاً شديدا بعد سقوط نابليون ، سياسة مرسا نحو وليت فرنسا كانت ترعى هذه العاطفة حق الرعاية و تتفطن إلى ماوراء هذا المركز الممتاز في مصر من كسب عظيم ، ولكنها لم تتأخر في أى لحظة من اللحظات عن أن تهوى بيدها على رأس مصر مع الأعداء بل قبل الأعداء ، ولو أنها وقفت الى جانب مصر مرة واحدة فقط : سنة ١٨٤٠ مثلا أو أثناء مشاكل ديون اسماعيل لكان لها من ذلك كل خير ، ولكنها لم تثبت على سياسة واحده ازاء هـذا البلد الذي كان يختصها بالحب ويواليها بالتقدير والاحترام والاكبار

الثقماعة الفرىسية في مصر

أصبحت مصر ميدانا خصباً للثقافة الفرنسية والعلم الفرنسي وأوربها وأصبح الأدب الفرنسي أحب ألوان الآداب إلى المصريين وأقربها إلى نفوسهم ، وأصبح الفلاسفة الفرنسيون أئمة الفلسفة والفكر عند زعماء النهضة والثقافة في مصر ، وقد بلغ من عمق هذا الآثر أن الانجليز لم يفلحوا في محاربته والقضاء عليه على الرغم بمابذلوا من جهود منذاحتلالهم لمصر (أي بعد ذلك بنحو ثمانين سنة) فقد فرضوا اللغة الانجليزية في المدارس وحاولوا أن يجعلوا من مصر هندا أخرى ، فلم ينتج ذلك إلا أثر قليل ، إذ عادت الثقافة الفرنسية فاحتلت مكانها وغلبت على غيرها ، وهؤلاء أئمة الفكر في مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين تغلب أكثرهم الثقافة الفرنسية واللاتينية . ولعل أهم هذه والعشرين تغلب أكثرهم الثقافة الفرنسية واللاتينية . ولعل أهم هذه غراره بل ثيقل عنه ، وبذلك كسبت فرنسالتراثها التشريعي كسبا عوض غراره بل ثيقل عنه ، وبذلك كسبت فرنسالتراثها التشريعي كسبا عوض عليها كل ما خسرته في ميدان الحرب والسياسة والمال في مصر . وإذا علمنا أن المصريين كانوا إلى أمد قريب جداً يرون أن دراسة القانون

القانون الفرنسي

هى الدراسة الوحيدة الجديرة بالتقدير ، وحسب الانسان أن يكون محامياً أو قاضيا أو مستشارا أو ما إلى ذلك حتى يكون قد بلغ من العلم متتهاه وغايته ، وان ذلك كان يدفع بالكشير منهم إلى السفر إلى فرنسا لدراسة القانون فكانوا بذلك رسل الثقافة اللاتينية في مصر ودعاتها وأعلامها فأكملو امافات الفرنسيين ، وبهذا سادت مصر الثقافة اللاتينية ، ولم يتفطن المصريون إلى الثقافة السكسونية (الألمانية والانجليزية) إلا منذ أمد قريب جدا .

امتيازات فرنسا الاقتصادية

وكسبت فرنسا الى جانب ذلك كسبا اقتصاديا وافراً إذ أصبح الفرنسيين مقام ممتاز عند حكام مصر منذ محمد على الى اليوم ، فنالوا من الامتيازات والاحتكارات وحقوق الاستغلال مالا تزال ترى آثاره فى مصر الى اليوم ، وقد كان الفرنسيون على عكس ما أراد المصريون، إذ أظهروا جشعاً شديداً لم يجارهم فيه غيرهم ، وأصبيح همهم خداع المصريين — حكومة وشعباً — والفوز بأكثر ما يمكن الفوز به ، ولا نزال نذكر موقفهم حيال مصالح مصر فى مسألة قنال السويس وديون اسماعيل أو معارضتهم الشديدة فى مسألة الامتيازات ، بحيث لا نخطى م إذا قلنا إن الفرنسيين أسلموا مصر للا نجليز

فرنسا والشأم

وكان لفرنسا مثل هذا المقام الثقافى الممتاز فى الشام ، كانت تتذرع بنشر العلم لتبعث البعوث التبشيرية الكاثوليكية ، وتتذرع بالكاثوليكية لزيادة ساطانها السياسى فى الشام ، وكانت الحروب الصليبية قد خلفت فى الشام أثراً عميقاً من الكاثوليكية ، فرحب نصارى الشام ببعوث الفرنسيين ومبشريهم وعلمائهم ، ومن عم زكت الثقافة الفرنسية فى الشام ولبنان على الخصوص ، وانتشرت اللغة الفرنسية ومال الإهلون المفارنسيين ميلا ظاهرا

على هذين العادين القويين ــ مصر ولبنان ــ قامت الثقافة

الفرنسية فى الشرق الاسلامى قويةالعاد لاتكاد تغلبها ثقافة أخرى ، وسادت اللغة الفرنسية وأقبل الناس على تعلمها حتى أصبحت حدون غييرها من لغات أوروبا حرمز الثقافة الأوروبية وبرهانها الذى لا يخطى. وفى مصر ولبنان كانت نهضة الفكر الشرقى واحياء العلوم والآداب ، فغلب على العلوم والآداب لون ثقافى لاتينى قوى ملحوظ الى ومنا هذا

وهذا \_ فىحسابنا \_ هو أعر آثار الحملة الفرنسية وأزكى ثمراتها. وهو فضل ليس بقليل .

ويهمنا أن نقف لحظة عند الآثار العلمية التي خلفتها هذه الحملة . فهي فى ذاتها أحسن العوض عما أصاب الفرنسيين من فشل سياسي. أوحربى فى هذه الحملة

استقر جيش العلماء – الذي أشرنا اليه في مصر – وبدأ العلماء من أمثال كنتيه Conte ومنج Monge ولي Lépre بوالون جهودهم تحت اشراف نابليون ، ولكن ظروف الحملة في سنتها الأولى لم تسمح لهؤلاء العلماء بالعمل المنتج الصحيح . فلم ينشط المجمع و تنتج جهوده إلا في عهدي كليبر ومينو فني ١١ نوفمبر سنة ١٧٩٩ كون كليبر لجنة كبرى لتنظيم عمل المجمع ووزعت الأعمال على اللجان الآتية :

۱ — للتشريع والدين والعادات ٦ — للتجارة والصناعة.

۲ ـ للأدارة ٧ ـ للزراء\_ة

٣ ــ لنظام الشرطة ٧ ــ للتاريخ الطبيعي

ه ــ للحالة العسكرية .١٠ ــ للنيل والفيضان

وبذلك بدأ هذا المعهدالجليل Instuti du Caire يوالي أعماله

وبحوثه في شتى نواحى الحياة المصرية ، فألق أضواء ساطعة على هذه النواحي التي غشيها الجهل ورانت عليها ظلمات القرون ، وكارز الفرنسيون قد بدأوا ينظمون القاهرة ويزيلون سقوف طرقها ويوسعون طرقاتها فوصلت الشمس هـذه الطرق والدور ووصلها النور الزكي فأخذت الحياة تتنفس في ربوعها ودب فيها دبيب الحياة

ويهمنا من نتائج أعمال هؤلاء العلماء أمران سيكون لهما أبعد الأثر في مستقبل مصر السياسي والاجتماعي في العصر الحديث

الأول: هو دراسة آثار مصر القديمة وكشف تاريخها ، « وأهم هذه الأبحاث ماقاموا به في دراسة الآثار القديمة في طيبة وأبيدوسُ « وعين شمس » فوصفوا هذه الآثار وصفاً دقيقاً بقدر ماوصل البه علم ونقلوا صورها بأيديهم » (١)

وأعقب ذلك كشف حجر رشيد على يد الضابط بوشار Bochard وحل رموزه بعد ذلك بعشرين سنة ، على يد العالم الشاب شامبليون Champolion ، فاستقامت بذلك سلسلة التاريخ متصلة الحلقات موصولة الفقرات، وأزيح الستار عن مجد مصر الخالد القديم، وعرف الناس لهذا الشعب المصرى المجيد مقامه في سيرة الحضارة العالمية ، وأخذوا ينظرون اليه بالاكبار والاجلال ، بل بدأ بذلك عهد جديد للصر والمصريين.

كانت القاهرة تختنق منذ بداية القرن السابع عشر كانت تسيرنحو الخراب وئيدا ، وكان مقدرا لها أن لا تنجو من المصير السيء الذي ٦ لت اضمحلال الفاهرة اليه كل العواصم الاسلامية الكبرى الني تقدمتها كبغداد والقيروان ، ينحط أمرها ويهجرها أهلها ، ولا تغدو غير قرية صغيرة لا قيمة لها

<sup>(</sup>١) الاستاد محمد رفعت ﴿ تاريخ مصر السياسي »

ولاحساب . وكانت — بحكم تأسيسها والظروف التي أحاطت بها سمدينة سيئة الحظ من يوم وضع أساسها جوهر ،كانت بمنأى عن النيل يحتضنها الجبل ويردمها شيئا فشيئا بأتربته ورماله ، وتشرف عليها تلك القلعة التي لم يشرفها الله بجند مصر منذ قامت الى يومنا هذا ، والتي كانت طوال تاريخها حصن الغاصب وذل الرعية .

كانت أسوارها قوية محكمة البناء منذ جدد بناءها بدرالجالى وجلب أبوابها الضخمة من الرها، فاصبحت كائها أيد قوية تضغط عنقهذه المدينة فتموت شيئا فشيئا، كانت الأحياء تموت وينتقل اليها الخراب، كل عام ينقضى يحل البوم محل الناس فى ناحية ، وكلما أقبل حاكم جديد أو مملوك شارد حياها بطلب المال وفرض المغارم ، تؤديها له من دمها ولحمها . حتى أفلست متاجرها وأملق صناعها ولم يعد منها فى مطالع القرن الثامن عشر ، إلا أشباح من الناس تترى على الأرض كانها الأهوات ، تبدل العمر فى جمع القوت لتدفعه ضريبة أو أتاوة أو فدية أو غرامة ، فلا غرابة أن رآها الفرنسيون عند ماأقبلوا قبرا مظلما يضم طوائف من الناس فى أطهار هى أشبه بالأكفان ، وقد انتقل كل مافيها من خير أو مال الى هذه الطغمة الظالمة من الأجلاف والعبيد والارقاء والجنود ، الذين يعد انتسابهم الى الجندية حطاً من الشرف العسكرى .

\* \* \*

وكان لا يصلها بالحياة إلا شيئان ، ترعة صغيرة تشقها من شيالها الى جنوبها ، وخيال زائف من الازهر : الاولى تصله بالنيل منبع حياة مصر ، والثانى يصلها بالاسلام والثقافة الاسلامية منبع العلم والاسلام فى مصر منذ العصر الفاطمى .

وكان كلا الموردين - مورد الما. ومورد العلم - ضئيلا يؤذى أكثر مما يفيد ، خيالا من خيال ، يفيض الخليج بالامراض والاوبئة ويفيض الأزهر بقشور من العلم هي أقرب الى الجهل .

اضمحلال مصر منالناحيةالزراعية وكان النيل فى هذه السنوات قاسيا شحيحا ، لا يكاد يحمل الماء سنة حتى ينذر بالقحط سنوات ، فبدأت الصحراء تغزو المزارع وأخذ خير البلاد يقل شيئا فشيئا ، حتى أذاكان أواخر القررف السابع عشر أصبحت مصركلها ظلا تحيلا هزيلا ، لا يكاد أهله يقفون على أقدامهم ، ومن خلفهم الجلادون بالسياط ، ياخذون منهم أولا بأول ما عسى أن يحتمع لهم من أطراف الخير وفتات النعم ، وفى وسطها تقوم القاهرة فى اسوارها وخرابها كانها شاهد على قبر عزيز

فقر المصريين

والحضارة فى بلادالشرق الأدنى إنما هم عامة الناس المقيمون فى بلدانه أو المنتشرون فى مزارعه ومراعيه ، وأن هؤلاء يحتفظون بما يصل اليهم من ألوان الحضارات ويصقلونها ويهذبونها ويوافقون بينها و بين طبيعة بلادهم ، وإن هؤلاء الناس مُرتز ون بين الحين والحين بهذه الغزوات الهدامة التي يقوم بها البدو والاتراك ومن اليهم ، وأنهم يظهرون بمظهرهم الحقيق اذا اضمحل أمر هؤلاء الغزاة وسكنت ريحهم . هناك يأخذ أهل البلاد فى الظهور ويبدأون نشاطهم العمرانى الموروث . . هذه الظاهرة تنطبق فى تلك الفترة التي نتولى درسها الآن . أقبل الفرنسيون فكان بينهم و بين المماليك صراع عنيف ، انتهى بانهزام المماليك وخروجهم من مسرح السياسة المصرية ، فلا نعود نراهم إلا ضعافا لاحول لهم ولا معين ، متفرقين فى الصحارى أو فى فيافى السودان .

ويشعر أهل مصر بذلك ويخف الصغط عنهم فيأخذون في النهوض والظهور، ويغريهم هدوء الحال - نوعا ما - بالعمل والنشاط، فنراهم يتقدمون على المسرح في خوف أول الأمر، يوفقون حينا، فنراهم يتقدمون أحيانا، يسودون المماليك يوما ويسودهم المماليك أياماً. حتى يؤذن الله فيفيقوا، فإذا المماليك قد انكسرت شوكتهم و تفرقوا وقضى الله فيهم قضاءه الذي لن تقوم لهم بعده قائمة. هنالك يقفزون الى الميدان في شيء من الثبات وحسن الاستعداد ويشاركون الفرنسيين في ادارة شئون البلاد ويحسنون القيام بنصيبهم من هذه الشركة ، فنادأ ارادتهم في الظهور وينبئون عن شيء يشبه الشعور القومي ، ينفجر بالثورة من حين الى حين، ويجاهدون الفرنسيين عن حقوقهم جهادا شديدا ويسببون لهم من المتاعب شيئا كثيرا. ولكنهم يوفقون الى التأثير في الفرنسيين فيجذبونها حينا ويتمردون عليهم أحيانا ولكنهم يعترفون الفرنسيين يذعنون لهم حينا ويتمردون عليهم أحيانا ولكنهم يعترفون

ظهور المصريين على مسرح السياسة

بوجودهم وقوتهم فى كثير من الاحيان .

بد, هعور المصريين بأنفسهم

هنالك بدأت الحياة تدب في أهـــل هذا الوادي ، وكان لابد لإنهاضهم أن يحال بينهم وبين الاتصال بالأنزاك أو الاعتماد عليهم لأنالا تصال بالاتراك والخضوع لهم يضغف الشخصية المصرية ويجعل المصرى تابعاً مطيعاً ، وهذا الاعتماد يميل به إلى الاستنامة عن حقوقه والركون إلى الاتراك في كل مايهم من الأمور، ولعلك رأيت المصريين لا يستحيون أن يقولوا لنلسن إن هذه الأرض ـــأى أرض مصر ـــ هي أرض السلطان لا أرضهم ؛ فكانت الحلة الفرنسية قطعاً لهذه الصلة وقتلا لهذا الاعتباد ، إذ حيل بين الأتراك والمصريين ثلاث سنوات أو ما حولها . ولا نزاع في أن المصريين حنوا إلى الاتراك حنيناً متصلا طول هذا الزمان ، إذكانوا يشعرون شعور الطفل القاصر الذي يخاف الحياة وحده ولا يستريح الا إذا كان إلى جانبه الوصى أو المربي، ولوكان كلاهما يؤذيه يشتدعليه . ثم كانت ثورة القاهرة الثانية قضا. تاماً على ثقـة المصريين بالاتراك لأنهـم دفعوا بالمصريين إلى الثورة وأشعلوا نيرانها ثمم تركوهم وحدهم يصلون لهيبها ويحملونأوزارها ، وهذا هو السيد السادات يعبر عن شعور المصريين نحو الاتراك بعد فشل هذه الثورة ، في الكتاب الذي كتبه لعثمان كتخداالدولة يقول له فيه : « ألزمتم الغني والفقير والكبير والصغير إطعام عسكركمالذي أوقع بالمؤمنين الذل وبلغ في النهب غاية الغايات فكان جهادكم في أماكن الموبقات والملاهي. أخفتم أهل البلد بعد أمنها ، وأشعلتُم نار الفتنة ثم فررتم فرار الفيران من السنور  $\alpha$ . (١)

يأس المصريين من الائتراك

<sup>(</sup>۱) الجبرتي ح ٣ ص ١٠٨ حوادث شوال وذي القمدة ١٢١٤

والامستاد شفيق غرمال : الحنرال يعقوب ، ص١٦

فاذا خابت آمال المصريين فى الأتراك ، ورأوا بعينهم مصارع: الماليك ، فعلى من يكون المعول وقد أحاطت بالبلاد الخطوب ومصر « عرفهاكفار الافرنج ولن يتركوها أبداً كما قال مراد بك

كان لامفرمن أن يعول المصريون على أنفسهم ، مكرهين لا طائعين .. وقد أحس المصريون أن التبعة ملقاة على عواتقهم وأنهم مطالبون بأن. يعملوا دون خوف، فليس لهم من الأعداء وقاية من تركى أوحماية من. مملوك وكان لابد أن يغير العلماء ــ وهم ألسنة الشعب ــ أسلوبهم في. العمل السياسي ؛ كان لابدأن يشعروا بالمسئولية فيأخذون بنصيب من العمل أكثر مما قنعوا به فيها مضي ، وهذا تطور في التفكير بعيد الأثر في مستقبل مصر السياسي في ذلك العهد وما يليه . لن يكتني الشعب بعد ذلك بالهياج والاحتجاج ثمم الركونالي الوعود أوالخوف من التهديد بل ستتصل جموده ويعلن غير هياب سخطه على الحاكم ويطلبعزله. كَذَلَكُ بِالصَّجِيْجِ « والـكرنكة » في الشوارع والحارات بل سنراه يسير إلى القلعة ايرفع ظلامته فاذا لم تجب خلع الوالى التركي وأقام. مقامه والياً آخر يرضاه ويثق في عدله ؛ وان يكتني العلماء بالوساطة بين الحاكمين والمحكومين ، بل ســـيتزعمون المحكومين ويخاطبون الحاكمين بلهجة شـديدة الجرأة بعيدة المعنى ، وهذا هو البعث الجديد لمصر ، وهو سر هذه القوة التي بلغتها في السنوات الأولى من القرن. التاسع عشر . وهو عماد محمد على وسبب انتصاراته .

بدأ هذا الشعور يظهر ويتجلى حين تم جلاء الفرنسيين عن مصر وتقررت رجعة الأتراك اليها فوجد المصريون أنفسهم مسوقين مرة. أخرى إلى السلطان التركى يعيد عليهم سلطانه ويذيقهـم عـذابه. تشويفكرة الاستقلال عد المصريين

فروعوا من ذلك روعاً شديداً وبدأوا يتحدثون بالاستقلال وللمرة الأولى فكر جماعة من أبناء هذا الوادى في الاستقلال ووضعوا مشروعاً لذلك ، ونظموا وفداً محترماً ، خف إلى انجلترا وإلى فرنسا ليحقق استقلال البلاد

فلما أدرك المصريون أن أمانيهم في الاستقلال قد خابت ، وثبت لهم أنهــم مسوقون على رغمهم إلى طاعة السلطان تفرقت نفوسهم حسرات ، وتجلت لهم ويلات الحكم التركي ظاهرة بينه زادها الشمور بالنفس والوطن اتقادا وقوة ، فبدأت شكواهم تعلو وأحسن التعبير عنها راوية هذه الأيام الشيخ الجليل الجبرتى .

من هنا بدأ المصريون يعملون للخلاص ، ويتلفتون بأعينهم إلى منفذ يخرج بهم من هذا الحظ العاثر الذي أراده لهم القدر ، كانت بلادهم قسمة ظالمة بين أوباش الأتراك وصعاليك الماليك ، وكانت مصر طعمة باردة لأذى هؤلا. ومظالم أولئك ، ولم يجدوا أمامهم إلا هذه الطائفة الطيبة من العلماء التي كانت تتولى قيادة الأمور وسياسة العلساء في مصر وأزدياد نفودهمالسياسي الشعب ــ في واقع الأمر ــ من أوائل القرن الثامن عشر ، فأولوها الحياة وكان لسانها الناطق ورمزها الصادق ذلك العالم الجليل السميد عمر مڪرم .

نابليون والملما

قال نابليون في مذكراته: « لـكي نسوس هؤلاً الناس ـــ أي المصريين – لابد من وسطا. يسعون بيننا وبينهم ، كان لابد أن نقيم عليهم رؤسا. وإلا أقاموا رؤسا.هم بأنفسهم ، وقد فضلتُ العلما. وفقها. الشريعة لأنهم (أولا) كانوا كذلك - أي رؤسا. - بطبيعتهم (وثانياً) كانوامفسرى القرآن، ومعروف أن أكبر العقبات أنها تنشأ عن أفكار دينية ؛ (و ثالثاً ) لأن للعلما. خلقا ليناً ولأنهم - دون نزاع - أكثر أهل البلاد فضيلة ، لا يعرفون كيف يركبون حصانا ولا قبل لهم بأى عمل حربى ، وقد أفدت منهم كثيرا و اتخذت منهم سبيلا للتفاهم مع الشعب ، وألفت منهم ديوان القضاء » (١).

لم يخطى. القائد العظيم فيما ذهب اليه ، فقد كانت هذه هى صفات العلماء وفائدتهم للفرنسيين فى مصر ، بل كان نابليون مصيبا كل الصواب فى اختيار هذه الفئة لتتوسط بينه وبين الشعب لأنها كانت تتزعمه وتتولى شئونه كما قلنا ، وكانت لسانه الناطق الذى يعبر عن شكواه الشعب واحتجاجه وسخطه ، ويملى أوامره على المهاليك فيطيعون . وهذا الوصف ينطبق على البارزين من رجال مصر فى هذه الأيام كالمهدى والصاوى والسادات والأمير والفيومى ، ومن يقترب منهم من كبار المصريين والتجار كالسيد أحمد المحروقى الذى أوجز مراد بك وصفه حينها قال له « مثلك من يخدم الملوك » .

ولكنه لم يحسب حساب السيد عمر مكرم فى هذا الحديث ، ولو قد ذكره لرأى فيه لونا آخر من العلماء لا يتصف باللين ولا الاستسلام وإنما بشىء تستطيع أن تسميه وطنية ، وبالشعور بالكرامة الاسلامية ولعله أغفل ذكر هذا الرجل لأنه – أى عمر مكرم (٢) – كان طوال العصر الفرنسي شريداً أو معتكفاً ، وكان هدفاً للكثير من المظالم التي لم يعلنها عليه الفرنسيون وحدهم بل زملاؤه

عمر مكرم

Napoléon: Campagne d'Egypte, Vol II.pp. 151 sq. (١) Correspondance, de Napoléon Vol, XXX. pp. 83-84. مترحة عن النص الوارد برسالة الاستاذ غربال: الحنرال يعقوب ، هامش ص ه

<sup>(</sup>٢) « والطاه. أن السيد عمر كان على جانب من علو الهمة وقوة الشخصية ، بعثه للعمل على النفوذ السياسي»

الاستاذ غربال : الجرال يعقوب ، ص ١٥

العلماء الذى سرهم ابتعاده عن الميدان فعاونوا على اتصائه ليفوزوا بمكانه وينعموا بمنزلته .

متشؤه

السيد عمر مكرم شريف يتصل نسبه بالامام على كرم الله وجهه، ولدفى أسيوط وفيها نشأ وتعلم، ولانعلم كيف ارتقى إلى نقا بة الأشراف ولكننا نفهم من بلوغه هذا المنصب أنه كان واسع المواهب عظيم الاقتدار، ويؤكد لنا ذلك أن الفرنسيين حين أقبل وجدوا عمر شخصية كبيرة يحسب لها حسامها.

في عمر مكرم تتمثل الوطنية الاسلامية التي فصلنا أمرها في الفصل السابق، أي أن عاطفته الاسلامية حفرته إلى مناهضة الفرنسيين والسعى لا خراجهم من مصر . تمثلت الحملة الفرنسية في خاطره اعتداء من النصرانية على الاسلام ، فكانت قيادته للناس استنفارا لهم للجهاد الديني وإثارة لعواطفهم الاسلامية ، وهذا ما ينبغي أن نتفطن اليه في قيادة هذا الشييخ للحركة المصرية في ذلك الزمن ، فكان إذا أراد إلهاب عواطف الناس لامر من الامور لجأ إلى الشعور الديني فأثاره « وصعد إلى القلعة فأنرل منها بيرقا كبيراً أسمته العامة البيرق النبوى ، فنشره بين يديه من القلعة الى بولاق ، وأمامه ألوف العامة يكن العلم الذي حمله علم مصروا نما علم الاسلام وهو البيرق النبوى الذي ينبغي أن يهم المسلمون للدفاع عنه مصريين كانوا أو غير مصريين .

وطنية عمر مكرم

ذلك تحليل شعور عمرمكرم - فيما نرى - ولاصحة لما يبالغ البعض من وصفه به من وطنية صادقة وشعور قومى صحيح ، إنما سيتطور شعور عمر مع الآيام نحو هذه الفاية ولكنه لايصل اليها فى صورة صافية خالصة . ولكى يصبح عمر كذلك «كان لابد من أن يحال بين الناس وبين دعوات الجامعة الاسلامية »كما يقول الاستاذ غرباللان

الوطنية الاسلامية كما ذكرنا ــ شي. آخرغير الوطنية القومية ، أنهما ، بتعارضان تمام التعارض وقيام إحداهما ينفي وجود الأخرى . . . الوطنية الاسلامية تباعد مابين الانسان ووطنه وتزهده فيه وتوجه مشاعره وحبه وعواطفه نحو شي. واحد جدير بالحب والحماية والتضحية . هو\_ الاسلام والدولة الاسلامية. لو تعارضت مصلحة السلطان مع صالح مصر فلتضح مصلحة مصر ولتحقق غاية السلطان . وإذا سأل نلسن أهل الاسكندرية عن بلدهم أجابوا « تلك أرض السلطان » لاأرضهم ، أنهم يعيشون عليها فقط بذلك المعنى الذى أراده العربى عند ما سئل عن ماله فقال « إنه لله في يدى » .

استمار الماس للجهاد

استنفر عمر الناس للجهاد والدفاع وتزعم المصريين الذين ظاهروا ما ذهبنا اليه ، إذ نسى المصريون مساءات الماليك ووقفوا إلى جانهم ، لانهم مسلمون مثلهم يحاربون كفارا .

هجوة عمر مكرم

فاذا انهزم الماليك ووجد عمر أنه مساق على رغمه إلى الخضوع للفرنسيين أبت عليه كرامته الاسلامية أن يقبل هذا الهوان ، فاتش الهجرة وأزمع الرحيل، وأحب الفرنسيون أن يحببوا اليه الإقامة فاختاروه عضوا في الديوان الأول ، فأبي وشد رحاله إلىالشاموهناك بقى حتى أدركه الفرنسيون في حملتهم على الشام . فقابله نابليون في عريباد الى مصر يافا ، وكبر فيه عاطفته المشبوبة ورأسه المرفوع ، وأمر بارجاعه إلى مصر فأعيد معززا مكرما ، واعتزل في بيته واعتكف عن الفرنسيين لم يمد لهم يدآ ولم يل لهم أمرا:

في هــذا الممتزل، لابد أن عمر قد أطال التفكير في أمر البلاد، وتأمل هؤلاء الفرنسيين ودقق النظر في أمورهم ، ولا شك أن هذا التفكير أثار في نفسه بعض الخواطر الجـــديدة . لاشك أنه تساءل عن هذا « الجمهور الفرنساوى » الذى يطيعه القادة ويفنى سبيله الأفراد ، ولاشك أنه فهم أن هذا « الجمهور » هو الرعية نفسها ، وأدركأن لاضير على الرعية إذا حكمت نفسها بنفسها مادام فيها القادرون على ذلك ، ومادامت تحسرأن «حكامها» لا يحسنون ولا ية أمورها لاشك فى أن أمثال هذه الخواطر طرقت فكر الشيخ الجليل وخلفت فيه بعض الآثر ، ولاشك فى أن هذه الأفكار الجديدة صادفت من نفسه هوى فأخذ يترواها ويزن الأمور بمقتضاها ؛ نقول هذا والحوادث مصداقنا فى قوله ، فنشاط عمر مكرم قبل الحملة الفرنسية يختلف كل الاختلاف عن نشاطه بعدها ، وآراؤه و اتجاهاته تختلف فى الحالتين اختلاف عن نشاطه بعدها ، وآراؤه و اتجاهاته تختلف فى الحالتين اختلاف النقيض عن النقيض

نشاط عمر مكرم قبل الحملة الفرنسية فعمر مكرم قبل قدوم الفرنسيين صديق مخلص لابراهيم ومراد: يسفر لهما لدى الحكومة العثمانية، ويسعى فى إقامة سلطانهما، ويغضى عن مساوئهما بل يتصدى للدفاع عنهما، ولم يكن ذلك لاشتراكه فى آثامهما أولمساهمته معهما فيماكانا ينزلانه بالناس. بللان مقاييس الحكم وقواعد الحياة العامة فى عصره لم تكن لتبيح له الثورة على هذين الطاغيتين رغم كل مساوئهما، إنما سيفكر عمر فى الثورة على الحكام حين يعرف مقاييس جديدة وقواعد أخرى حديثة.

نشاط عمر بعد خروج الفرنسيين وعمر بعد خروج الفرنسيين رجل يفكر تفكيراً جديداً جداً: يتحدث عن حق الرعية فى عزل حاكمها إذا أساء السيرة فيها ويفسر الآيات القرآنية — التى كانت تعتبر دستور الحكم فى هذه الآيام — تفسيراً جديداً: فأولو الأمر الذين تجب طاعتهم هم ه العلما، وحملة الشريعة والسلطان العادل »: السلطان العادل فقط لا ابراهيم ولامرادومن شاكلهما من العفاة والطواغيت، وأصبح يجدالثورة واجبة على الحكام إذا هم هخرجوا على الحقو أاروا على القانون» وهذه آراء إن لم تكن جديدة الجدة كلما على التفكير الاسلامى السياسي فهي — بشهادة جديدة الجدة كلما على التفكير الاسلامى السياسي فهي — بشهادة

الحوادث ــ جديدة كل الجـدة على تفـكير عمر وأسلوبه فى النشاط السياسي .

تطور تفكير عمر

ويمكننا أن نلاحظ هذا التطور فى تفكير عمر إذا تأملنا أعماله من دخول الفرنسيين إلى رحيلهم . فحيها دخل هؤلاء البلاد ولى عمر هاربا فى ركاب المملوك ابراهيم : ولى وترك البلاد تنعى من بناها ، ولوقد كان تركه والبلاد بدافعالسعى لدى الأتراك فى التعجيل بارسال القوات لاخراج الفرنسيين منها لما أقام فى يافا بل لاتجه إلى القسطنطينية وظهر له جهد هناك . ولكنه اطمأن فى يافا فأقام فيها لا يبذل فى انقاذ البلاد جهداً ولا يبدى ما يدل على أن دلك الأمركان فى همه ، البلاد جهداً ولا يبدى ما يدل على أن دلك الأمركان فى همه ، بل لو طلب من مبارحة البلاد أمراً آحر غير الفرار لآثر الذهاب مع شعبه المدافعين عنها : شعبة مراد التى اتجهت إلى الوجه القبلى وأخذت تناجز الفرنسيين

عودة عمر والزواۋه

أقام الرجل فى يافا فأخذ الاطمئنان يسرى إلى نفسه من ناحية الفرنسيين ، إذرآهم يوقرون العلماء ولايأخذون أحداً بوقيعة ، فمالت نفسه إلى العودة ، ولم يلبث أن عاد بعد دخول نابليون يافا ؛ عاد ليقبع فى عقر داره لا يعترض و لا يتصدى للدفاع على كثرة دواعى الاحتجاج فى هذه الأيام

عمر في تُورة الفاهرة المتهانية

ولم يرفع عمر صوته بالشكوى إلا بعد أن رفعها العامة ولم يمق فى القاهرة أحدلم يجرؤعليها : وذلك في مارس سنة ١٨٠٠ (شوال١٢١٤هـ) أى بعد أن اطمأن إلى أن نجدة الاتراك على الابواب وأن خيل المماليك تطوى أرض الصعيد إلى القاهرة . بللم يقم على هذه الثورة ، ولم ينهض بما كانت تتطلبه منه زعامته لها في مثل هذه الظروف ، اذ اسرع الفرار حين قضى الفرنسيون على الثورة و دخلوا القاهرة

ولكن الواقع أن فكر مكان يتطور هذه الآيام ، كانت المدة التي أقامها في

مصر كافية لتمكينه من تأمل هؤ لاء الفرنسيين والمس محاسنهم ، وكان اشتراكه في ثورة القاهرة قد فتح أمامه الآمال في الزعامة والعمل وكان الفرنسيون لا يكفونهذه الآيام عن التحدث الى المصريير واذاعه آرائهم بين جهورهم لاستئاره غضبهم على الاتراك والمماليك ، فلا نزاع في أن بعض المصربين قد تروى هذه الآرا. وتأثر بها وكيف يقال انأذكياءالمصريبزلم بتأثروا منقول الفرنسيين يخاطبون المصريين

: هوقولوالهم أيضا إن جميع الناس متساوون عند الله ، وإن الذي الفرنسيون يديمون يمين بعضهم عن بعض هو العقل والفضائل والعلوم، وأى شيء في آدايم بين المصرين المماليك يميزهم عن غيرهم ويستوجب أن يتملكوا مصر وحدهم، فحيثما تكونأرض مخصب فهي المماليك، ومثل ذلك أحسن الجواري وأكرم الخيل وأجمل المساكن . فان كانت الأرض المصرية الزاما للماليك فليظهروا لناالحجة التي كـتمها الله لهم ١٥)... نعم بأيحق ينفرد هؤلا. المماليك بأرض مصر وحدهم؟ أين الوثيقة التي تثبت هذه الملكية ؟ . . بلأين الوثيقة التي يملك بها السلطان أرض مصر ، لماذا يختص نفسه بالحكم والحير ومن دونه رعية تعيش في الاطمار وتأكل القفار .. ألا يكون هذا السلطان غاصباً ظالمًا . . ألا يكون مستبدأ سي. التدبير جديراً بأن يثب الناس به ويعلنوا عليه العصيان؟

الا في كار

لانستبعدأن يكون عمر قد بدأ يفكر على هذا الأسلوب، فتصرفاته بعد ذلك تدل على أن تطوراً شاملا قـد مس جوانب تفـكيره ووجهه وجهة جديدة : فبعد أن كان عاملا من عمال الطواغيت أصبح عدو الهم، وبعد أن كان من طبقة الحاكمين بزل إلى الميـدان وخالط الناسُ ونصرهم على الحاكمين ، بل لامغالاة في القول بأن هذا التطور كان قدأخذ يغزو أذهانغيره مالمصريين ويفتح عيومهم : فهذا هوالحبرتي يصور لنا يأس المصريين من الأتراك والمماليك واحتقارهم لهم

<sup>(</sup>١) من منشور نابليوناللمربين.

تعير عمر على المماليك

وإعجابهم ببعض ما رأوا من امتياز الفرنسيين فى السياسة والحرب وقدكان عمر حين دخول الفرنسين يوقر المماليك لأنه كان يحسبهم حماة الاسلام و فرسانه: كان يحسب مرادا وإبراهيم من طراز بيبرس وقلاوون والناصر الذين سجلت الحوليات الصليبية لهم بجد الدفاع عن الاسلام ، ولهذا كان لا يأنف من خدمتهم اقتدا. منه بأمثاله من العلماء كعيسى الهكارى وعز الدىن بن عبد السلام والقاضى الفاضل و تاج الدن بن بنت الأعزوان دقيق العيد وغيرهم من أقطاب العلما. في دولتي الآيوبين والمماليك ، ولكن حوادث الآيام 'أخلفت ظنه وأثبتت لهأن مماليك أيامه لايشبهون المماليك الأولف شي.: فهم جبناء عتاة ظالمون لايثبتون للفرنسيين ولا يكلفون أنفسهم عناء الدفاع عن المسلمين أمام النصارى: بل انمرادا لم يأنف من التفاهم مع الفرنسيين وحكومة الصعيد بأسمهم ، فيتس عمر من المماليك وأنف أن يمضى على العمل في خدمتهم ، ورأى بعينيه بؤس المصرى الذي تحمل مساءاتهم فيما انقضى من الأعوام ثم لم بجد منهم حاميا ، فبدأ \_ أى عمر \_ يحس العطف على مواطنيه وبرق لهم ، وزاده رقة ماوجد من اجتهادهم في مدافعة الفرنسيين أثنا ثورة القاهرة ، وما أو لوه من الثقة أثناءها ، فو قر في نفسه أن يتصدى للدفاع عن هؤلا. الضحايا الذين لا يجدون انصافامن أحد . ومن دلك الحين بدأ يتجه وجهة جديدة بتأثير الأنسكار الجديدة . وبديهي أن يقال إن عمر كان قـــد يئس كذلك من أصحابه العلماء الذين رضيت لهم ضمائرهم خــدمة الغاصب الـكافر فأسرفوا في الخضوع له إلى حــد كاد يمس شرفهــم ، وماذا يكون هؤلاء العلماء – الذين ينتهزون فرصـــة فرار صاحبهم «عمر» لينقضوا على ماخلفه كالضباع الكاسرة ــ الا طغمة

عمر يحس آ لام مواطنيه

يأسه من العلياء

جاغية لاتقل شرا عن المماليك ولا تكاد تقتدر على رفع راية الاسلام واعلاً. كلمته (١)

لابدأن التفكير قد انتهى به الى اليأس من صلاح هذه الهيات الثلاثة التى كانت عماد السياسة المصرية فى ذلك الوقت فى نظر المصريين على الأقل لابد أنه رجا للبلاد خلاصا من أيديهم ونجاة من شرهم منا بدأ الرجل يفكر فى شيء من الجد فى حل للمسألة ، وكان بطبيعة مركزه وبما ركب فى نفسه من الشهامة والوطنية مضطرا الى بطبيعة مركزه وبما ركب فى نفسه من الشهامة والوطنية مضطرا الى أن يطيل التفكير فى هذا الأمر حتى يجد مخرجا من هذا الحرج الذى النساقت اليه البسلاد فى هذه الفوضى الصارخة التى استمرت من خروج الحملة الفرنسية الى ولاية محمد على . وكان انزواءه عن ميدان خروج الحملة الفرنسية الى ولاية محمد على . وكان انزواءه عن ميدان السياسة ترفعا منه عن أن يتعامل مع الفرنسيين ، وكان — بلا ريب خطرت بباله والتى رجا أن يكون للبلاد مخلصاً من الأذى عن سبيلها .

على أن عاطفته الاسلامية كانت أغلب على رأيه من عقله ، وكان يفضل الاتراك . إذا كانت المسألة مفاضلة بينهم وبين الفرنسيين ، وهذا طبيعى جدا من شيخ أزهرى لافى هذه الأيام وحدها بل فى كل زمان ، فلا يصح أن نستنتج من حماسه لعودة الاتراك أيام كليبر واشترا كه فى ثورة القاهرة الثانية أنه كان محباً للاتراك مخلصاً لهم ، وانما الحقيقة ما أسلفنا ، وهى أنه كان ساخطاً عليهم برما بهم يود مخلصاً لوخرجت البلاد عن أيديهم ، ولكنه كان يفضلهم على الفرنسيين على أى حال وبهذا وحده نستطيع أن نعلل مظاهرته للا تراك فى في ثورة أغسطس سنة ١٧٩٩ .

لماذا اشترك عمر ف ثورة القاهرة الشانية

<sup>(</sup>١ اقرأ وصف ماحصل من المفاسد أثناء هذه الفترة ، ومشاركة نفر من المصربين وأعيانهم للفرنسيين فى ذلك فى الجبرنى : ج ٣ ص ٤٦ ، ٧١ ، ١٧١ د

تطور شعور عمر الی عاطفة وطبیة

لا شك أن الرجل بدأ يميل يوما فيوما إلى الجمهور المصرى يولا نزاع فى أنه أحس بالآم هؤلاء المساكين الذين يعود عليهم كل ضرر ويحفلون بكل بلاء ولا نصيب لهم فى خير أوغنم . كان الرجل أسيوطيا أى مصريا ، وكان شريفا فاضلا صادق العاطفة لايسعى لمنفعة ولا يرجو نوالا وإنما كان يفكر تفكير كل مصرى فى هذه الأيام ، وهذا هو الجبرتى يعلن آراء المصريين فى هذه الفترة ويعبر عن ميولهم فى صراحة لاتحتمل الجدل أو التأويل وهى لا تخرج عما ذهبنا اليه فى تحليل تفكير عمر . فما يمنعنا من القول بأن هذه نفسها كانت ذهبنا اليه فى تحليل تفكير عمر . فما يمنعنا من القول بأن هذه نفسها كانت قدمنا الإيام ، وأنها كانت أحلامه وأمانيه التي ستكون برنامجه السياسي . قى مقبل الأيام .

وكانت الظروف نفسها تسمح بهذا التفكير بل تغذى الأمل فى. فىشىء من هذاالقبيل ،كانت كل القوى المسيطرة على السياسة المصرية. فى هذه الفترة قذ انتهت إلى الضعف ، بحيث لا يرجى من إحداها أن أي تغلب الأخريات وينتهى اليها النصر فى آخر الأمر.

كانت القاهرة في هـذه السنوات ( ١٨٠٠ – ١٨٠٥) كالمرجل المضطرب ، يشتد فيها النزاع والصراع بين القوى المختلفة التي كانت تحاول كل منها – عبثا – أن تصل إلى الزعامة آخر الأمر .

كان الباشا التركى يدعى السيادة على كل شيء ، ولحن دولته كانت تخذله ، لم تحكن تمده بالجند اللازمين للسيطرة على الحال ، وإذا أرسلت جنداً لم تمده بما يلزم من المال لدفع أعطياتهم ، فاذا تأخرت. الأعطيات تاروا به وعزلوه أو قتلوه . حدث هذا مراراً في هـذه. الفترة بما انتهى بالباشا التركى إلى أن يصبح عاجزاً تمام العجز عن تنفيذ ما يريد بل عن التأثير في مجرى الحوادث ، ذلك أنه هبط بسمعته ومقامه وجعله في حال هي أسوأ مماكان علمه المماليك .

تنازع البقارق مصر

الوالى التركى

وكان الجند الأتراك الذين اختارتهم الدولة لمصر هـذه الأيام جنود الدولة شيئًا آخر غير الجنود ، سمهم لصوصاً ، سمهم قطاع طرق ، سمهم شحاذين ، قل إنهم مجانين (دلاه) ولا تقل إنهم كانوا جنوداً ، فلم يكونوا يشبهون الجنود فىشى. يصورهم لنا الجبرتى تصويراً دَّمْيقاً وافياً ، ويذكر لنا طرفاً من أفعالهم ويعدد لنا مساوئهم ويصف لنا حال القاهرة وأهلها معهم فلا تملك أنفسنا من الإشمئزاز من هــنـه الحال السيئة التي لامزيد عاميا.

جند الالمان

كان جنود الوالى فريقين الانكشارية وهم القوة الرسمية ، شم الأمداد التيكانت ترسل كالألبانيين والدلاه، وكان على رأس الألبانيين قواد كثيرون أشهرهم طاهر باشا ومحمد على ، وكان هذا الأخير يرقب الأمور في هدوء وحدر ، وينتظرالفرصة المواتية ليفعل شيئًا ، كان الجند عامة فى ثورة دائمة واضطراب لا ينقضى ، لأن رواتبهم لاتدفع ، وكانوا لا يجــدون سبيلا يحصلون منه على ما يريدون إلا ارهاق المصريين وابتزار أموالهم ، كان أحدهم يجلس على باب المتجر ويفرض علىصاحبه ضريبة ثقيلة جداً، هي مقاسمته الربح! كما لوكان شريكا له في رأس المال ، وكان التاجر من جهته مضطراً لقبول ذلك . و إلا أصبح محله عرضة لأى جندى تركى يمر به ويستحل ما لديه .

الوالي والجند

فاذا ازداد الطلب على الوالى كان بين أمرين : إما فرض ضريبة جديدة ، فيثور المصريون ، أو رفض الدفعهفيثور الجنود ، وبينهاتين الثورتين ضاع مقام الوالى التركي وضعف أمره ، فاذا أضفنا إلى خلك أن الولاة الذين اختارتهم الدولة كانوا من نوع سيء جداً ، لا خبرة لهم ولا أخلاق ولا حزم ، استطعنا أر. ﴿ لَكُونَ فكرة كاملة عن الأتراك كعامل من العوامل المؤثرة في السياسة

أما المماليك فكانوا ــ بعد حربهم الطويلة مع الفرنسيين ــ قد الماليك

بلغوا مبلغاً من الضعف لا ترجى لهم معه قائمة ، وأصبحوا فئة من المشاغبين ، المتاسمرين المشردين الذين لا يجدون لهم مكاناً في البلاد ، فتارة هم في البحيرة ، وأخرى في الصعيد ، لا ينفك الوالى التركى يمكر بهم ويحاول الايقاع بهـم في سلسلة طويلة من المؤامرات بجوا من كثير منها ولكنها أضعفتهم على كل حال ، مؤامرات تركية ، فو استقام هذا التعبير تقوم على دعوتهم إلى وليمة في منزل أو سفينة ، ثم تصوب اليهم البنادق ويقتلون مقتلة تثير الاشمئزاز .

ميل الماليك للانحلير

وازاء هذا رحبوا بالتعاون معأى حليف ، وصاروا يميلون ميلا شديداً إلى الانجليز والفرنسيين ، لم تكن لهمسياسة مقررة ثابتة إنما كانوا يلتمسون العون من أي سبيل، مالوا أول الأمر إلى الابجليز، ورحب بهم هؤلا. وناصروهم علانية وتولوا حمايتهم من كثير مما أريد بهم كتدخل الجنرال هتشنسون وطلبه أن يطلق سراح من بقي المؤامرة التي دبرها القبطان حسين باشا للقضاء عليهـم في أوائل اكتوبر سنة ١٨٠١. وكانت الصداقة معقودة في أغلب هــنـه الآيام بين الانجليز والماليك ، كان الأولون يرون فيهم خصوما طبيعيين للفرنسيين ، فحالفتهم عـــدا. للسياسة الفرنسية ، ولا نحسب أن الانجليزكانوا يفكرون في هذه الأيام في احتلال مصر أو الاستيلا. عليها ، ليس هناك دليل واحد يثبت هذا ، وقد عرض الاستاذ شفيق غربال في كتابه « نشأة المسألة المصرية » مئات الرسائل الخاصة والمذكرات التيكان يكتبها سفرا. انجلترا وقناصلها وليس في واحدة منها فكرة من هذا القبيل، إنماكانت انجلترا تريد أن تبعد فرنسا عن مصر ، لأن هذا جانب من سياستها التي أشرنا اليها وهي المحافظة على الدولة العثمانية الضعيفة في شرق البحر الأبيض المتوسط .

هل كانت انجلترا تريد احتلال مصر فی هذه الا<sup>م</sup>یام مظــاهرة علوكية-اللفرنسيين ولكن المماليك كانوا قد وصلوا في هذه الآيام إلى درجة من الانحطاط المعنوى استحال معها الاعتباد عليهم أو التعويل على عهودهم ، كانت الدنيا قد اسودت في وجوههم واصطلحت عليهم الاحداث وكسرت الحملة الفرنسية شرفهم فلم يعد لهم من الحول ولا المركز ماكان فما مضى ، وانما أصبحراريشة في مهب الرياح ، لايكاد يتودد اليهم أحد ويعرض عليهم صداقته حتى يستجيبوا له ، لانشعورهم بالضعف كان بالغا، فسهل على السياسة الفرنسية أن تجذبهم لصفها في كثير منالاً حيان كما حدث في الآيام الأولى لوصول المسيو « لسبس» مرسلا إلى مصر من قبل الحكومة الفرنسية في أغسطس سنة ١٨٠٣. إذ جرت بينه وبين ابراهيم بك مقابلة أسف فيها البك أسفاً بالغاً لجهل المماليك إذ قاوموا الحملة الفرنسية ، لأن معاملاتهم مع الانجليز والأتراك قد فتحت أعينهم ، وهم الآن مستعدون لا نجاز كل ما يريده منهم نابليون « ان له أن يأمر وعليهم الطاعة فيفتحوا الشام وينزلوا له عن مصر ، أو يبقوا في القاهرة ويصبحوا مر. رعايا السلطـان المخاصين أو يتركون هــــذا كله ويقنعون بالنفي في الصعيد يه (١) واستقبلوه استقبالا حافلا عند وصوله الى القاهرة حتى « أحس مندوب انجلترا أن في الأمر مؤامرة مدبرة لتسليم مصر لفرنسا ، كانت القرائن كلها تدل على ذلك . وبهذا تني المشاهدات الخاصة والعامة ، وإن استقبال دلسبس هذا الاستقبال الحافل ، ومجيئه إلى مصر على عجل تاركا عائلته وراءه ثم اظهاره خدمة فى لباسفرنسى لينذر ببد التنفيذ « فلم يكذب المندوب الانجليزي \_ مسِّت ْ \_ ه أن أسرع إلى البرديسي فتحدث إليه في الأمر ، وحاول أن يتحبب

<sup>(</sup>١) نشأة المسألة المصرية، للاستاذ غربال ص ١٢٤

إلى أسوأ أحلاف فرنسا سمعة ، ولكن هذا التُحبب لم يكن كافياً . كان لابد أن يقدم للبرديسي شيئاً أقيم من النصح . (١)

عقر الماليك

وهذا الشي. الذي كان المماليك بحاجة إليه هو المال ، كانت كثرة المصائب وتواتر الحروب واجتماع الاعداء قد انتهت بهم إلى الحاجة الشديدة والعوز البالغ ، وأصبح المال اغراءا مؤثراً في نفوسهم . . ولم يلبث مستّ . أن فهم هذا ، فأنشأ يوزع المال وينثر الرشي فعاد المماليك إليه ، فأسخط هذا مندوب فرنسا ، وأراد أن يقلد خصمه ولكن أين له المال وحكومة الجمهورية مفلسة لا تستطيع أن تمده بالمال اللازم لهذا الامر ، فلم يجد أمامه إلا الخر يقدمها للمهاليك ليكسب ودهم ! . . كانت الحر تدخل البلاد باسمه معفاة من الضرائب وكانت رخيصة الثمن لا تكلف الحكومة شيئا كثيراً فاسرف دلسبس في استعالها ولم يستح أن يجعل في داره حانا كما قال مستّ ، وهناك يتردد عليه المماليك فيحاول أن يكسب ودهم ويعيدهم الى حسن الظن به و بفرنسا، ولكنه فيحاول أن يكسب ودهم ويعيدهم الى حسن الظن به و بفرنسا، والكنه لم يفلح وانتهى به الاثمر أخيرا الى اليأس من المماليك والاحتقار للبرديسي فوصفه بقوله : مشاغب جشع ومملوك ظالم . (٢)

عثمان بك البرديسي

وكان البرديسي غير مرتاح لهذه المناورات ، كان الجو قد خلا له بسفر الآلني إلى لندن وكان يريد أن يقوم بنفسه بكل تفاهم أو تحالف نائباً عن الماليك ، ويظهر أن لسبس كان يحاول الاتصال بماليك آخرين ، فلم يلبث أن سخط عليهم وبادأهم العداء فأعلن صراحة رأيه في الفرنسيين قائلا « لقد جردتمونا وطردتمونا.. وهذا (أي موقف الحداع والعداء) وهو شكرنا لكم . . . (٣)

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٢١٥

<sup>(</sup>٢) من حطاب من اسبس الى تاليران ـــ عن نشأة المسألة المصرية ، ص٢١٦

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والصفحة

هكذا فشل دلسبس ووجد نفسه فى موقف حرج وسأل فى حيرة « إلىأى النواحى يستطيع مندوب دولة أن ينحاز فى وسط تلك المذاهب المتطرفة » ، بل إن اليأس بلغ به حدا لم يطق معه الاقامة فى مصر فألح على الحكومة بعد شهرين أن تنقله منها .

تفاقم الحالة فى القـــــا هرة وليت المماليك صدقوا فى ودهم للانجليز . كان انتصار مندوب انجلتراخدعة فقط ، إذ اعترف البرديسي بأنه كان يمكر به ، وتحرج مركز مستّ هو الآخر بل مركز الإجانب جميعا ، وأيقنوا أن لا أمل لهم فى نفوذ سياسي وسط ذلك الخضم المضطرب ، وانسحبوا شيئا فشيئا ، ولم يبقى الميدان غير البرديسي ، بل اعترف مندوب فرنسا بأنهم لا يطلبون النفوذ السياسي وانما الأمان ، وتسرب الخوف الى قلب مستّت نفسه وتحدث فى بعض رسائله بأنه لا بد مهدد مهدد بالمقاومة المسلحة فى حالة اقتحام منزله بالقوة ، واعترف بأن الواجب وحده هو الذي يضطره إلى قبول مثل هذه المعاملة المهينة .

\* \* \*

فى هذه الطروف العصيبة كان لا بد من رجل يخرج بالبلاد من هذه الفوضى الضاربة ، وذلك قانون من قوانين التواريخ التى تصدق فى كثير من الأحيان : كل فوضى سياسية وحروب أهلية تنتهى آخر الأمر الى ظهور رجل قوى يسيطر على الحال و يعيد الهدوء و يعلن الدكتا تورية . هكذا ظهر قيصر من فوضى الحرب الأهلية بين الأحزاب فى روما ، ونابليون من فوضى المحرب المسلاح الدين من فوضى الاسلام قبيل الحروب الصليبية ، ومحمد على من هذا المرجل الفوار الثائر الذى وصفناه .

الظروف تستدعی ظهور رجل قوی

فى سنة ۱۸۰۳ أبدى الـكولونل ويلسن دهشته من عدم وجود مخاطر قوى موهوب طموح ليقود فرقة من الجنود ويقاوم المماليك (١)

<sup>(</sup>١) Wilson: History of the British Expedition, p. 243-عن نشأة المسألة المصرية ، ص ٢١٠

الاُجانب يتوقعون ظهور رجل قوى

وكتب أمريكي كان فى القاهرة سنة ١٨٠٤ يقول « إن مصر من غير رئيس، ولابد لهامن رئيس جديد، وأول متقدم سيقابل بالترحيب» (١) والواقع كما يقول الاستاذ غربال « أنه لم يكن هناك مخرج الاباحتلال أجنبي أو ظهور مخاطر على المسرح واستيلائه على السلطة . كان المماليك بأعدادهم القليلة عاجزين تماما عن استرداد ما كان لهم من مقام وعن طرد الاتراك ، ولم يكن فى استطاعتهم أن يجلبوا جنودا جددا من الشرق ، لان الباب العالى قد حرم إدخال الصبيان إلى مصر . (٢)

لم يخطى "هؤلاء الأجانب فيها ذهبوا إليه ، وكان لابد أن يظهر. «البطل » وكانوا على حق فى تساؤلهم لأنهم لم يكونوا يدركون هذا التطور الهادى "الذى تناول المصريين وأخذ يعدهم شيئاً فشيئاً لليوم. الموعود ، وكانوا يجهلون بطبيعة الحال ما انتهى اليه الشيخ الجليل عمر مكرم وهو فى معتزله يتأمل الأحوال ويرقب الحوادث ، ولم يكن عندهم نبأ بأثر ثورة القاهرة الثانية فى نفسه . . . وما علمهم بأن هذا الرجل قد يئس من الاتراك يأسا تاماً ، وتجلى له شرهم وسوء حالهم من هذا التصرف السيئ الذى ظهروا به أيام هذه الثورة ، وكيف أقاموا القاهريين وأشعلوا نيرانهم ثم تركوهم يصلون نار الفرنسيين حامية ، وكيف غدروا بهم واستعانوا بقوتهم حتى اذا استتب لهم الأمر لم يكن لهم عمل الا نهب البيوت والاعتداء على الآمنين وفرض الاتاوات واصلاء الناس سوط العذاب . . أين لهم العلم بهذا التطور وتصقله ليكون على يده خلاص البلاد حين يعم الطوفان ، وتنذر المقادير بالبلاء العظيم . .

<sup>(</sup>١) من حطاب رجل أمريكي الى السير السكسندر .بول ( قنصل انجلتر افى مالطه ) ٣٩ ويسمبر سنة ١٨٠٤ عن المصدر السابق نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٢) نشأة المسألة المصرية ، ص ١١٢

لاشك أن عمر كان يحس احساس المصريين في ذلك الحين ، وكان تواتر الشقاء قد انتهى بهم إلى حال من السخط ليس بعدها زيادة لمستزيد. أصبحوا في فقر بالغ ومع ذلك يزداد عليهم الطاب وتتوالى المصائبكل يوم ولا رحمة ولا هوادة . لم يجدالشعب بطبيعة الحال أمامه الا علما.ه الذين تعود أن يلجأ اليهم كلما اشتد به الضيق ونا. صدره بالآلام . وكان عمر رأس هؤلاء العلماء وأشرفهم وأكثرهم إحساساً بآلام المصريين ، وكان يشعر تمام الشعور بواجبه وما ينبغي عليه عمله ، وكان يحس إحساسا صادقاً بأن الغليان شديد وأن الانفجار بات قريباً . فجمع زمام المصريين في يده و لبث يتحين الظروف ليضرب الضربة القاضية. و لكن ١ . . . أكان في استطاعته الانتظار . ان الظروف تتطور

بأسرع مماكان يتوقع ، وهؤلاء المماليك لا يتقون الله في هذا الشعب الأعزل المسكين، وهؤلاء هم الأتراك لاتأخذهم رحمة ولايرعون في رعاياهم حرمة الدين وشرع الاسلام . . فما العمل . . لابد من السعى والتعجيل بالعمل.

لم يكن عمر سياسيا و إنما كان شيخا فقيها متديناً لا قبل له بالسياسة عر والسياسة ومنا وراتها وتقلباتها القريبة والبعيدة ، وهو رجل شريف طاهر لا يريد الا"خلاص الناس عن أي سبيل. إنه يقبض على زمام الشعب ويسيطر عليه تماما ولكن ما عساه أن يفعل . . إنه يرجو الخلاص من ولاة السلطان لا من السلطان نفسه ، إنه يسعى للانقاذ ولكنه لا يريد أن يكون ملكا أو أميرا . . فليس هذا من خلق العلما. ولا حماة الشرع ولا رجال الدين ، إن عليهم أن يولوا على الناس أصلحهم ، وأن يشدوا أزر الصالحين ، ويحولوا ببنهم وبين الظلم إذا مالت بهم نفوسهم الى الطغيان . كان عمر يائساً من الولاة والباشاوات والبكوات، وكان يدور بعينيه باحثاً عن رجل يعهد اليـه بالحـكم ، رجل صالح

قادر رحيم . . متدين . . وكان لا بد أن يكون تركيا . . فهذا منطق السياسة فى هذه الآيام . . لا مفر من أن يكون الحاكم تركيا حتى لا مغضب السلطان خليفة المسلمين .

كان هذا الرجل يرقب الأمور فى هدو،، وأغلب الظ أنه لم يكن يفكر فى الولاية أو السلطان هـذه الأيام ، كان على رأس جنوده الألبان يتأمل الأحوال فى حذر ، ولاشك فى أنه استبان اضطراب الأحوال وود لوكان على يديه الخلاص من هـــذه الفوضى ، فبدأ يتحرك فى حذر شديد .

كان جند الاتراك فريقين ، فريق الانكشارية وفريق الالبان أو الارناءود ، وكان محمد على رأس الطائفة الثانية ، وكان الجميع ساخطين مرز سوء الحال وانعدام الرواتب ، وكانوا لا يفتأون يصبون غضبهم على المصريين المساكين ، فيشكوا هؤلاء لعلمائهم ، فيتوسط هؤلاء لدى الوالى ومحمد على . .

هنا تقابل محمـــــد على وعمر مكرم ، فأحس محمد على ـــ بالفطنة الهادية التي هي العنصر المميز للعباقرة ـــ بأن فرصته قد أقبلت وأنه لا بد أن يبدأ العمل . .

بدأ فأمر جنوده أن لا يعتدوا على الشعب وأن لا يؤذوا الناس، وأن يتظاهروا بالغضب على الباشا وجنوده ، وأن يقولوا للناس صراحة « انا معكم ، وأنتم الرعية ونحن العسكر ، ولم نرض بهذه الضريبة ، ورواتبنا على الميرى لاعليكم! » ، فأى عزا مذا للمصريين، وأى عطف يقابلونه بالشكر والعرفان . . هكذا بدأت الانظار تتجه نحو هذا الرجل ، وتعلق عليه الآمال الكبار وتنظر اليه كمخلص وحلف . .

هكذا خرج الألبان ورئيسهم من هذا المعترك الحامى الذي

بدأ طهور محمد على

حركات محمد على الاولى سينشب بين الجند الاتراك وولاتهم ، وكلما اشتد الضغط على الجنود وزاد تأخر مرتباتهم حاصروا الوالى ، فلا يجد مناصا من الهرب اذا اسعفه الحظ كما فعل خسرو فى أول مارس سنة ١٨٠٣

فاذا هرب الوالى ، فالى من يلجأ الجند الالهذا الرجل الذي ركر محد على يحرص أشد الحرص على أن يظهر بمظهر العــادل الحـكم الذى ينفر من كل هذه الأعمال والتصرفات

> يذهب الكثيرون الى أن كان يستطيع أن يصبح واليا فى هذه المناسبة ولكنه آثر الزهد في الولاية .

> ولكنه كان أذكى من أن يقتحم الامور هذا الاقتحام، كان يتريث في أموره ويحكم تدبيره ، ويحددر الحذر كله من أن يغضب السلطان ورجال السلطان، فأصر دائمًا على أن يتنحى عن الميدان ، اما ليهرب من غضب السلطان أو يفر من المستولية . فجعل همه أن يوصى بتواية من يكون في مصر من الباشاوات فيعمل على ولايتهم ثم يدبر لهم ، وكان أعلم الناس بأن القاهرة فى هـذه الفترة بركان ثائر ، وأن منصب الولاية كان أمام الفوهة ، عليه ينصب غضب النياس الذين اشتد بهم الظلم . . ونحوه تنطلق قنابل الجنود الذين لا تصلم الأعطيات.

المنصب لأنه باشا ، ولأنه لا يعرف الخطر الجاثم خلف قبول منصب كهذا. كان أسلوباً ماهراً لجأ اليه محمد على ليخلص من طاهر قائد الآلبان، حتى تنتهي إليه قيادة هؤلاء الجنود، فيصبحوا بعد ذلك آلة فى يده يحقق بها مطامعه . وكان هؤلاء الأتراك هم العاد الثاني الذي ارتكنزت عليه قوة محمد على ، والعهاد الأولهم المصريون طبعا . . لقد عملوعاون علىولاية طاهرورضيعنه ، ثمأنشأ يحفرله البئرمن خلف.

طاهر باشا

كان على طاهر أن يجيب مطالب الجنود الثائرين ، وكان عليه كذلك أن يحول بينهم وبين المصريين العزل المساكين ، وأين له أن يجمع بين النقيضين ويرضى الطرفين ، وهو رجل شرير ظل طول حياته وحكمه رمزا للفوضى التي كانت شائعة هذه الأيام ، ويدا شديدة تضغط عنق القاهرة التي أشرفت على الموت و « لو طال عمره أكثر من ذلك لأهلك الحرث والنسل » كما يقول الجبرتي .

ولكن عمره لم يطل .. فى ٢٥ ما يو سنة ١٨٠٣ (٤ صفر سنة ١٢١٨) دخل عليـه موسى أغا واسماعيل أغا وحدثاه فى رفع الظلم وصرف المتأخر من المال فأبى ، فقطعا رأسه ورمياه من الشباك .

وخلا الميدان مرة أخرى .

ونظر محمد على فاذا باشا ثالث مار بمصر فى طريقه إلى المدينــة المنورة.. فلم لا يقام واليا.. لم لا يوضع فى الأتون حتى يُفرغ من أمره.. وهكذا أقيم أحمد باشا واليا..

لا شك أن محمد على كان يعمل جادا فى هذه الأيام . . كان يعرف عرفان الواثق أنه لابد لهذه الفوضى من آخر . إلا مناص من القضاء على كل عناصرها حتى تهدأ الحال و تعود الأمور إلى مجاريها ؛ فهؤلاء هم ولاة السلطان وجنوده متروكون لبعضهم ، كلما أكل الجنود باشا أقدم إليهم باشا آخر . . فلا يلبثون أن يأكلوه . . لا بد أن ينتهى الباشاوات يوما من الأيام . فيخلو الجو أمام غيرهم .

بقى الماليك عنصرا قويا مهاب الجانب ، فكان لامفر من اتقاء شرهم والكيد لهم ،كانتأول الحلقات التى تبدأ بها «سلسلة الحوادث التى انتهت بقبضه على السلطة » هى ثورة الألبانيين التى أشرنا اليها والتى انتهت بمقتل طاهر باشا ، فلم يكد المماليك يتسامعون بذلك حتى قفزوا إلى الميدان ، ووجد محمد على أنهم سيصبحون أصحاب السلطة

أحمد باشا

محمد على والمماليك

وأولى الأمر . فأسرع وبسط لهم يده ، وحالفهم ليتق شرهم من ناحيه أخرى ، «كانت خطوة جريئة ، لأن المماليك كانوا عصاة فى نظر الباب العالى وكان الباشا الشرعى (وهو خسرو وكان فى ذلك الحين فى دمياط منذ هروبه من القاهرة ) ما زال فى البلاد ، ف كان (محمد على ) ماهراكل المهارة فى الزهد فى كل مظهر غير شرعى والمساهمة بنصيب كبير فى النظام الجديد » (١)

وأراد المماليك أن ينتهزوا هذه الفرصة ليصبحوا أصحاب الأمر والنهى فى البيلاد، ولم يكن يرضيهم بطبيعة الحال أن يظلوا على هذه الحال من النفى خارج القاهرة فدبروا هجوما عليها ، يطردون به الوالى التركى أو يقتلونه فيخلو لهم الجو . ومن ثم دخل المماليك من الجيزة وعلى رأسهم البرديسي وابراهيم بك فأسرع أحمد باشا بالهرب ، فلم تدم ولايته أكثر من يوم وليللة . وهب الانكشارية لمقاومة المماليك ، فوجد محمد على الفرصة سائحة لتجريد الولاة الاتراك من قوتهم . وهم الانكشارية فعاون المماليك على التخلص منهم ، فطردوا من القاهرة ونادى المنادى فى ربوع البلد « بالأمان حسب ما رسم البراهيم بك حاكم ألولاية وأفندينا محمد على » .

افندينا محمد على

ولكن محمد على وجد أنه سار فى الأمر إلى أبعد بما ينبغى ، لم تسكن الحشية من السلطان هى التى حفزته إلى الانزواء بعض الشيء ، وإنماكان يعلم حق العلم أى "بركان يكمن تحت قدمى حاكم البلاد ، لقدد أعلن اليه صديقه عمر مكرم أن الثورة تغلى فى النفوس وأن المصريين قد زاد بهم عبث العابثين . وانهم سيخطون إلى الأمام يوما ما ويفتكون بكل من يجدونه أمامهم والياكان أو مملوكا . فرأى محمد على أن يتراجع بعض الشيء ، حتى إذا انفجر البركان نجا من ثورته . . ثم خطا مع الداخلين .

الاتفاق بين عمر مكرم ومحمد على

<sup>(</sup>١) نشأة المسألة المصرية ٤ ص ٢١٢

بدأ حكم البكوات بما يبدأ به حكمهم عادة ، بالظلم والضرائب ، وارهاق الناس ، فبدأت بذلك سلسلة الحوادث السريعة المتعاقبة التي. انتهت بالثورة المصرية وولاية محمدعلي.

عودة الالفي

في هذه الأثناء تسامع البرديسي ومحمد على بعودة الألني من رحلته إلى انجلترا ، « وقد كانت خدعته وعود الإنجليز فذهب إلى انجلترا ،. وكان منذ زمن بعيد مخلصاً لهم دون تحفظ ، يتبع آراءهم ولا ينصت. إلالنصائحهم(١) » وكانت هذه الرحلة قد انجلت عن معاهدة سرية بينه. وبينهم تقتضي بأن يكون لانجلترا الحق في احتلال مو اني البحرين الأبيض. والأحمر في حالة ما إذا أصبح الماليك أصحاب السلطة في البلاد، وكانت الوزارة. الاننى والابحليز الانجليزية تدافع بقوة عنقضية تابعها « الألني » أمام البابالعالى(٢) . يؤيد الأستاذ الرافعي هذ الرأى وانكانت الحقائق لاتدل على صدقه فقد كان الألفي موغر الصدر على الانجليز لأنهم « قد عرفوا بلاده. ويتمنى لو أعماهم » وكان قد أحس أنهم لاينوونبه الخير الكثير فعاد وفى نفسه سخط عليهم ، ذلك هو رأى السير الـكسندر بول مندوب. انجلترا في مالطه ، الدي قال عن الألفي آنه « شرير محزون ، ربماأصبح. عدواً لانجلبرا α ولكن انجلترا رأت أن تستفيد منه فسعت ليكون بينه وبينها محالفة أومايشبه المحالفة لأنهاكانت تعرف \_ إلى حدما \_\_ مدى سلطان هذا الرجل ومقدار ما كان يستطيع من الأعمال .

عاد الألفي مر. ﴿ زيارته الغريبة إلى لندن ﴿ وأَلْقُتُ لِهُ السَّفِينَةُ ﴿ الانجليزية على شاطئ مصر بعد أن استراح في انجلترا فترة قصيرة من الزمن ، وكان قد رحل اليها مع الجنر الستيوات ، لابدعوة من الحكومة

عودة الالفي من رحلته الىانجلترا

<sup>(1)</sup> Mengin: L'Egypte sous Mohamed Aly' I' 25 عي نشأة المسألة المصرية ، ص ٢١٩

<sup>(</sup>r) Naurioz: Histoire de Mohammed Aly' I' 242 عن نفس المصدر السابق ع ص ٢١٩

من هده الزيارة

البريطانية او ترحيب منها ، وكان ستيوارت ، قد تخوف من زيارته فأنزله في مالطة فترة من الزمن حتى يعرف رأى حكومته في هذه. الزيارة ، تم سمح له بعد ذلك بالذهاب إلى انجلترا فوصل لندن في أكتو رسنة ١٨٠٣ (١) . فأثارت زيارته قلقاً كثيراً في تركيا وانجلترا ، معنى سياسي، فسارع الانجليز وأكدوا لهم أنهم لن يقبلوا من الألفي شيئًا فيه ضرر على الدولة العثمانية ، وأكد الألفى نفسه ذلك ، لأنه كان يحس بأن الدولة لن ترضى عن زيارته ، ولن تكف ساعية للايقاع به الإبجليزوحسن ظنهم ، بل استطاع في لحظة ما ، أن يشغل بال نفر من الانحلير والاللي. الساسة الانجليز فوضعوا المسألة المصرية موضع الدرس والتفكير ، ولكنهم عادوا فقدروا المصاعب التي تعترض تنفيلذأي مشروع للتـدخل في المسألة المصرية ، وقدروا غضب الفرنسيين وسخط الأتراك والمشاكل العديدة التي تنشأ عن ذلك . فكفوا عن العناية بالألني ولم يستمعوا له ، ولم يفكروا في معاونته جــديا ، ولعل الحكومة الانجليزية لم تكن تعلق عليه ولا على زيارته أملا كبيراً ، لأنها لم تكن بحاجة إلى رأى منه أو وعد من مماليكه ، إذكانت تعرف تمام المعرفة أنه ان كان هناك خير في التعاون معه ، فهي قادرة على الحصول على معاونته وهو في مصر نفسها و لاحاجة لوجوده بلندن ، أما هو الالهي والامجلير فكان يؤمل في الحكومة البريطانية أملاعريضاً ، وكان يمني النفس بجيش قوى ومال طائل ينفق منه ، حتى يستطيع القضاء على الأتراك والسيادة على أعدائه من عاليك البرديسي ، فترددت الحكومة البريطانية تردداً طويلا في اجابته إلى مطالبه ، وخيبت آماله فعاد آخر الأمر بحر أذبال

<sup>(</sup>١) نشأة المسألة المصرية ، ص ٢١٩

الخيبة ، وقد أخطأ كثير من المؤرخين في معني هــذه الزيارة و تأويلها . وعلقوا عليها نتائج كثيرة ليس من الانصاف أن تنسب اليها، اذ « من الواجب علاج هذه المسألة بشيء من التفصيل لأنها كانت أساساً لأغرب الآرا. والمذاهب ، فيذهب منجان ــ وأخذ عنه كل مؤرخي محمد على الذينأتوا بعد ذلك ـــ إلى أن الألفى « خدعته وعود الانجليز فذهب عاملا بنصائحهم » . والواقع أن البك استقبل بالترحاب في بادى ً الأمر ، ثم أهمل اهمالا تاماً ، ولكن الأمر تغير حينما وردت الاخبار بدخول المماليك القاهرة ، فأُصبح الألفي مرة أُخرى موضع الرعاية وفتحت له الحسابات . . . الح . وأقام الرجل ما أراد الله له المقام في بلاد الانجليز ، ثم عاد منها صفر اليدين لا يعزيه وعد أو أمل . . عاد اليُّلقي على شاطيءٌ مصر في سكونكما ذكرنا ، فلا تكاد قدمه تمس ثرى مصر حتى يسرع بالاختفاء « لأن الا وامر بقتله كانت قد انتشرت فى كل مكان »كما يقول الجبرتي .

> البرديسي وعودة الإلفي

أوجس البرديسي – بل محمد على – خيفة منهذا القادم الجيديد لاُنه كان رجلا ممتـــازاً شديد الذكاء « وهو آخر من أدركــــا من الأمراء المصريين شهامة وصراحة ونظراً في عواقب الا مور ، وكان وحيداً في نفسه فريداً في أبناء جنسه ، وبمو ته اضمحلت دولتهم وتفرقت جمعيتهم وانكسرت شوكتهم ، وزاد تفرقهم ، ومازالوا في نقص وادبار وذلة وهوان وصغار ، ولم تقم لهم بعده راية وانقرضوا رأى الجبرة ف وطردوا إلى أقصى البلاد في النهاية » كما يقول الجبرتي · وكان الا ُّلني محبباً إلى الناس لشهامته وفروسيته وبعد صيته في الشجاعة ولما له من المهابة الشخصية ، وكانالجبرتى يحبه ويقدره تقديرًا عظيما ، وقداختصه

الا لمي

برثاء طويل حزين تشعر فيه بحبه لهذا المملوك القوى المهاب ، ولعبل ذلك راجع إلى أن الاثنين كانا يكرهان البرديسي أشــــد الـكراهية ويشتركان في الميل إلى علم الفلك كما يقول الأستاذ غربال.

لهذا سارع البرديسي فى انفاذ الرجال لقتل منافسه ، ولعل محمد على هو الذى دفعه إلى أن يفاجى الا لنى بهذه العداوة الشديدة دون تريث أو انذار ، فلم يجد الرجل بداً من أن يهيم على وجهه ويظل مختفياً فترة طويلة من الزمن .

الىردىسى حاكم بأمره بهذا حسب البرديسي أن الجو قد خلاله وأن أمور مصر انتهت بحمد الله إلى يديه الكريمتين ، وكان إلى جانبه هـذا الرجل القوى الواسع الذهن يدبرله نهايته صابراً متئداً ، وكان هو أى البرديسي لا يكاد يفطن إلى قوة محمد على ولا يلقي إلى تدبيره بالا ، فسهل على محمد على الايقاع به والخلاص منه .

هذا نبدأ سلسلة الحوادث المتعاقبة التى تنتهى فى أقل من عامين بولاية محمد على واستقرار أمورالبلاد، وخلاصهامن هذه الفوضى التى ظلت تسودها طوال الأعوام الماضية، إذ لم يكن من المعقول أن يصفو الجو إلا إذا زالت عوامل الفساد والاضطراب وهى المماليك والأتراك، وحلت محلها عناصر جهديدة تحسن القيام بالأمور، وتعمل جادة مخلصة ، لاتساوم ولا تعبث ، ولا تبيع البلاد بدراهم معدودات ، هذه العوامل الجديدة هى العنصر المصرى الذى تتبعنا تطوره نحو القوة فى شىء من التفصيل . ثم محمد على الذى سيوجه نشاط هذا العنصر ويحسن الاستفادة منه على أحسن وجه يكون . هذه الحوادث التى تنتهى الى الثورة المصرية ، التى كانت الكسب الوحيد الذى يعزى المسلمين عن الخسائر المتواترة التى تعاقبت على الوحيد الذى يعزى المسلمي فى هذا القرن العصيب .

الدور الذی لدیه محمد علی

ونحب أن نعلق هناعلى ما تجمع عليه الكثرة الغالبة من أن محمد على كانرو ح الحركة وعمادها طوال هذه الآيام، وأن كل خطوة أو حركة لابد أن يكون له فيها أصبع وأثر . تلك مبالغة لامعنى لها ولا تضيف إلى عظمة الرجل شيئاً كيثيراً . لان عظمته الحقيقية انما تتجلى في سياسته وادارته بعد أن أصبح واليا لمصر ، أما صراعه للوصول إلى السلطة ومناوراته التي قام بها لبلوغ هذه الغاية ، فأمر متواردكثير الحدوث في التواريخ الشرقية . وقصارى ما يقال في ذلك أن الرجل أحسن انتهاز الفرص وأحكم سياستها . وحرص أشد الحرص على أن لا تفلت منه المثرة آخر الأمر ، ولكنه لم يكن كل شيء . كانت الى جانبه قوى أخرى تشد أزره و تعاونه وإذا كان له أثر محسوس في توجيه الحوادث في هذه الأيام فلم يكن ذلك لأنه كان محمد على فقط ولا لأنه كان قائد.

وليس بغريب أنه أصبح والياً لأن خسر و وطاهر واحمد وعلى الجزائرلى ثم خسر و مرة أخرى ثم خور شيد أصبحوا ولاة دون مشقة . لم يبق في البلاد باشا تركى : ماراً في الطريق أو واليا على الاسكندرية أو سجينا إلاأصبح والياً ، فلم لا يصبح محمد على وهو التركي الوحيد الذي بقى في البلاد ، إذا كان كل هؤلا . قد أصبحوا ولاة للدولة على مصر دون أن يحتاجوا لبلوغ هذا المنصب الى عبقرية خاصة أو تدبير والسعكان يكم في أن يكون المر ، تركياً وقائداً لنفر من الاتراك حتى يصبح ، والياً على مصر في تلك الايام ، فاذا كانت لمحمد على سياسة خاصة تذكر ، فهي حذره الشديد وتريشه الطويل حتى تتم تصفية جميع القوى المؤثرة في القضية المصرية حتى إذا انتهت تقدم في كثير من الثفة والاطمئنان . فاذا كانت ولاية محمد على أمراً عادياً لا يفترق في كثير عن فاذا كانت ولاية عمد على أمراً عادياً لا يفترق في كثير عن الثبات في حيث فروا ، والنصر في حيث انهزموا ؟

لم يكن هو وحده قائد الجند الألبان ، فقد كان طاهر باشا ـــ وهو أَفْسُلُ وَلاةَ هَذَّهُ الفَتْرَةَ ــ قَائِداً لَهُؤَلاءُ الجِنُودَ . بلكانت قيادته لهم سياً في فشله وقتله والقاء رأسه لجنوده!

مل لفرنسا أثر

ولم يكن ذلك لأرنب فرنسا اصطفته من بين القائمين بالأمر في القاهرة ، لانهاو جدت فيه رجل الساعة . . اولان المسيو دلسبس ارتأى فيه الرجلالقادر على قيادة الأموروالخروج بالبلاد مماهي فيه ، ليس في في ولاية عمد على هذا الزعمظُرمنالحق ، ولاريب فيأن مؤرخ أسرة دلسبسكان مخطئًا سنة ١٨٠٣:

> "Il fut le prémier instrument de l'élévation de Mehemet Aly. Il avait pour mission de chercher en Egypte un homme de caractère, capable de rétablir l'ordre en s'élevant ( au dessus des Mamélukes contraireo à la politique française). Il avait distingué et singnalé à son gouvernement Mehemet Ali qui était colonel".(1)

كذب هذه الدعوة

هذا زعم باطل تنفيه المراسلات الرسمية الباقية من هذه الفترة ، إذ في هذا الظرف بالنفس كان تاليران وزير الخارجية الفرنسية بشتد فى التنبيه على المواطن دلسبس بأن يبتعد عن كل نزاع ويتجنب أى تدخل في شئه ن البلاد

فرنسا تأمن سفيرها بموالاة الازاك

" que le citoyen Lesseps apporte dans sa condite et ses démandes auprés du chef délégué par la porte toute la sagesse et la circonspection dont il est capable. Il s'applique à se concilier son éstime et sa confiance en évitant toutefois de s'immiscer dans les querelles des deux parties". (Y)

<sup>(</sup>١) آثرنا أن ثنبت هذا النص كما هو بدون ترجمة لا هميته عن :

Bridier: Une Famille française, p. 129.

عن نشأة المسألة المصرية ، ص ٢١٣ (٢) نفس المصدر

لم يكن دلسبس إذن مكلفاً بالبحث عن رجل يعهد إليه بشئون. البلاد . وانميا كان مكلفاً رسمياً بالتودد إلى الوالى التركبي واحترامه ومعاملته المعاملة اللائقة بمقامه السياسي . والبعد عن المنازعات وعدم التدخل في الأمور . . .

مع الماليك

تحالف ماتيو داسبس وكانت تصرفات لسبس كلهالاندل على أنه كان يسعى ـ ولو بصفة شخصة \_ الى ادراك هذه الغالة ، فقد حالف الماليك غداة وصل القاهرة واحتفلوا به احتفالا جليلا ، وقد لبث على هــذا فترة عجز بعدها تماما عن التدخل بأي سبيل. وتساءل فيحيرة: ﴿ إِلَى أَي النواحي يستطيع ممثل دولة أجنبية أن ينضم في وسط هذه المذاهب المتباينة ». بل كان يشكو طول الوقت من قصر باعه وقلة موارده. كان ينظر محسد الى المستر مستِّت مندوب انجلترا الذي تمده حكومته بما عسى أن يحتاجه من المال. و بعد أن يئس تماما من المال، انشأ يوزع الخركما قلنا. على الألبان والمماليك لـكى يعترفوا بوجوده على أقل تقدير .

> رأى لبس في محد على

وايت المواطن الماهروفق في هذا ، لقدفشلوتحرج موقفهوخرج الأمر من مده تماما ، وسارت الأمور في مجراها وهو يرقبها دون أن يكون له أي أثر ، بل لدينا ما يؤيد أنه كان لاير تاح لمحمد على ولايرى فيه شيئًا يستحقالذ كر ، واليك رأيه فيهمنخطاب أرسله لحسكومته : « ان محمد على رئيس الآلبان يطلب حماية فرنسا وتوسطها لدى الباب العالى (١) وأؤكد لكم مقـــدما أن مشروعه ليس أكثر من. خيال. وأنه يرجو أن يصيح السيد الاعلى. ولكن على الرغم من أن هذا الرجل أقل وحشية من نظرائه ، فانه منضم لنا فيما يظهر ، ولا

<sup>(</sup>١) وهذه عبارة لها معناها ودلالتها على تصرفات محمد على قبل ارتقائه الولاية والوسائل التي. كان يتحذها لبلوغ دلك ، وهي ــ من بعض وجوهها ــ لاتكاد تختلفعما كان يفعله المهاليك من تذبذب بين الفرنسيين والانجليزوسوذر دائم من الاتراك .

أعتقد أن لديه القــــدرة على ترسيم مشروع لهذا السبيل واكتشاف الوسائل لتحقيقه (١) » وهل كان دلسبس في حال تسمح له بالتدبير ورسم الخطط، لعلنا نظلمه بهذا الزعم اذا كان الرجل مسكينا لايكاد يقف على قدميه ، وقد كاد يعجز تماما عن الدفاع عن نفسه ، وقداعترف هو بذلك فقال « إن ما بذلته من التضحيات لاصلاح ما بيني وبين رؤساء الالبان قد أنقدني الى الآن ، الى الان فقط . أما بعد ذلك فلا قدرة له على المقاومة أو الثبات ، أما التضحيات التي أشار الها . فهي - كما يقول الأستاذ غربال - الخرالق كان ينفقها دون حساب. بل كان الرجل غيران يأكل قلبه الحسد لما وفق اليه مستت مندوب انجلترا بفضلماً لديه من مال « ليسلدىمعالاً سف ما أعطيه وانجلترا تىعىر الذهب والهدايا . . . » (٢)

الاسكندرية

لىس ييأس

بل كلما استعصب الظرف واقتربت الثورة كلمافكر الرجل ــ أي مندوب فرنسا الذي أرسل الى مصر لاختبار رجل الساعة في الرحيل ــــ حتى اذا تحرج الأمر وأنذرت بوادر الأحوال بثورة المصريين على لسبس يعر الى المماليك ـــ وهي أول موقف حاسم ظهر فيــــه محمد على ـــ جمع ــ الرجلمتاعهورحل الىالاسكندرية تاركامرشحه ينقذنفسهاناستطاع.

تخرج فرنسا اذن منالميدان ، لم يكن لها في ولاية محمد على يد بل لم تكن ترضى مهذاالتعمين.

إذن لماذا انتصر محمد على . . ولماذا ثبت . ؟

لأنه كان مرشح المصريين وصديقهم .

واللك التفصيل:

<sup>(</sup>١) من حطاب لدلسبس الى تاليران بتاريخ ٢٢ فبراير سنة ١٨٠٤

عن شأة المسألة المصرية ع ص ٢٣٢

<sup>(</sup>Y) If republican poverty prevented him from scattering gold, republican virtue did not scruple at the use of liquor.

راي الأستاد الراهعي

يبالغ الاستاذ الجليل الرافعي في تقدير حالة المصريين المعنوية ، ويذهب آلى أنهم لم يكونوا أقل من الفرنسيين الذين قاموا بالثورة المعرزوفة ، ونسى أن ثورة فرنسا كانت لها مقدمات بعيدة مهدت الطريق للفرنسيين حتى وصلوا إلى حالة معنوية قوية جداً ، كان الكتاب والفلاسفة قدملأوا الأرض بآراء الحرية والمساواة وحقوق الانسان ، وأفاضو افى مجدفر نساو نهو اإليه الاذهان، ونسى أنه كانت هناك طوائف كثيرة من المتعلمين تعلما مدنيا فىالقانون والآداب والفلسفة وما إلى ذلك .. وأولئك هم الذين قادوا الثورة وأشعلوا نيرانها وأفاضوا عليهاهذاالتألق الخالدالذي يحيطبها في صحائف التاريخ . . ثم كانفي الآمة جيش وطني ، مهما تكن حالته المعنوية فهو جيش على أي حال... ولقيام الجندية في الشعوب أثر اجتماعي معروف . . وللجنود القدامي تسه النورة - في الثورة الفرنسية أثرهم الذي لايخفي . . أما في مصر فلم يكن هناك إلا عمر مكرم وطائفة قليلة تفهم الأمورحق الفهم وتجرؤ على الثورة والمناهضة ، وهو ــ أي عمر ــ بعد ذلك كله ، عالم لاتميل نفسه إلى السياسة ولاترجو السلطان ولا المنصب. بل انه كان اسلامي التفكير لا يكاد برى الأمان إلافي ظلال السلطان ولا يتصور الانفصال عنه . . بل هو ما زاد فى ثورته على أن خلع والياً تركياً وأقام مقامه السياسي ، لأن ما ذكرناه كان يدور في ذهنه أما عواطفه فقد ظلت اسلامية إلى النهاية ، وكانت عواطفه - كما ذكرنا - أغلب من رأىه.

لنحذر إذن المبالغة في هذا التقدير، ولنعرف أن المصريين لم يكونوا يطلبون الحرية والاستقلال كما نفهمهما الآن. وانما رفع المظالم وتخفيض الضرائب وابعاد المماليك والآلبان وهدو. الاحوال، بلعمر نفسه

هل الثورة المصرية الفرنسية

لم يكن يرجو أكثر من ذلك . ولم يكن ليعرف الاستقلال والحرية كا نفهما نحن اليوم ، أو ليطوف بخلده أن يرفع المصريين إلى مراتب الحدكام وأصحاب الامر والنهى فى البلاد .

تفكير السيد عمر السياسي ولنذكر إلى جانب ذلك أن السيد عمر لم يكن يسعى للرئاسة أوالحكومة وإن استحقهما ، ولم ينفرد وحده بذلك لعفة نفسه بلكان مثله فيه كمثل كل الوجها. وذوى اليسار والسطوة من أهل البلاد مهما بلغت مطامعهم وترامي طموحهم ، فلم يكن أحد منهم يفكر في أن يتولى بنفسه حكومة البلاد ، بلكان أقصى أمانيهم أن يتقربوا إلى أولى الآمر وأن يحظوا منهم بالعطفوالقربي والرعاية علىأي لون من الألوان . وتلك نتيجة طبيعية للوضع السياسي الذي وجد الشعب المصرى نفسه عليـه في ظل الحـكومات التي تواترت عليه من قديم الزمان، إذ اضعف فيه ثقته بنفسه وجعله مخشى المسئولية ولا يقتدر على إعباء الحـكم ، فيكتفى بأن يكله إلى غيره من الاجانب ويتولى هو المعاونة والمساعدة ، وهذاماسيفعله عمرمكرم ، فلم يكن لينقصه إلا أن يمسك الصولجان كما يقولون . . ولكنه ترك الأمر طواعية لمحمد على وسلمه كل مقومات الحكم، كأنه كان يشعر في نفسه أنه غيركف. له ولا قادر عليه . واستمر يعاونه سنوات طويلة ، وهو يعلم العلم كله أن لا بقاء لمحمد على إذا تخلى هو عن نصرته . ولكن نفسه لم تتطلع إلى الحكم أو مركنز الولاية .

حالة المصريين المعنوية فاختيار المصريين لمحمد على للولاية لا يسمى نضوجاً سياسياً ، ولا يعتبر دليلا على إحساس الشعب بنفسه أو فهمه أن من حقه أن يتخير حاكمه ويراقب أعماله ، فكل تلك أمور سيدركها الشعب المصرى بعد حين – بعد أن يرتقي تفكيره السياسي ويزداد إحساسه بنفسه – أما في هذه الآيام فلم يكن المصريون ليطلبون إلا حاكما صالحاً قديراً على في هذه الآيام فلم يكن المصريون ليطلبون إلا حاكما صالحاً قديراً على

نشر العدل وقطع دابر اللصوص والعابثين بالأمن ، فاذا وجدوه لم يكن لهم بعد ذلك مطمح ولا غاية ، ولا يصح الاعتراض على ذلك بأن المصريين كرهوا حكم البليون بالرغم من أنه كان أصلح من حكم الماليك ، لأنهم إيما كرهوا نابليون بعواطفهم الدينية لا السياسية ، ولا يعترض عليه كذلك بأنهم كرهوا محمدا عليا بعد حين ، فقد كانت تلك الكراهية لاسباب أخرى سيرد تفصيلها بعد قليل .

بيد أننا ينبغي أن نلاحظ أمراً آخر على جانب من الخطورة والاهمية ، وهو أن الشعب المصرى كان قد وصل في تلك الأيام إلى حالة منالتيقظ الذهني والاحساس بالنفسجديرة بالتأمل والاعتباري ولو قد رزق الشعب رجلا قادراً يستطيع الاستفادة من تلك اليقظة لأفادمنهافائدة عظمى ، ولخطت البلاد في سبيل التقدم السياسي خطوات سريعة واسعة نحو الشعور بالكيان والوطن ، ذلك انالشعوب والجماعات لحظات من « الاشراق » تتفتح فيها عيونها ونفوسها . فتفهم بوحي البديهة واجبها وتحس بالغريزة بما يحيط بها من خطر ، وتتصرف من تلقاء نفسها التصرف الواجب ، وتلك هي اللحظات الحاسمة في تواريخ الأمم ، اللحظات التي لها ما بعدها ، وإنما تصل الشعوب إلى تلك الحالة فى لحظات الحرج والضيق والاحساس العام بالخطر على الارواحوالارزاق فيكون احساسها بالخطر المقبل منبها لعوطفها النائمة : تلك هي الحالة التي أدركها اليونان قبيل سلاميس ، والمسلمون قبيل بدر والمسيحيون قبيل بواتييه والفرنسيون قبيل فالمي ، لحظات تنسى الشعوب فيها نفسها فتأثى بما لم تكن لتستطيعه في لحظاتأخرى باضعاف العدة وفي قيادة أمهرالقواد . ولوقدكان لشعب مصر في هذه الله الآيام قادة محنكون يحسنون توجيهه لجنت البلاد ن ذلكأ عظم الخير ، ولأدركت في ذلك الحين درجة من النضوجالسياسي لن تدركما إلا بعد ذلك بنحو قرن من الزمان ، و يكفى للدلالة على ما أدركه الشعب فى ذلك الحين من القوة والاقتدار ، انه أرغم القوى كلها على الخضوع لارادته واحترامها والتسلم له بما أراد (١) .

مقدمات الثورة المصرية أدرك السيد عمر أن محمد على هو أصلح للناس لولاية أمور هذه البلاد ، وسعى محمد على نفسه جاهداً حتى استطاع أن يؤكد لصاحبه أنه لا يريد إلا الخير ولا يبغى إلا خلاص أهل البلاد بمــا هم فيه من الاضطراب وسوء الحال ، وكانت النكبات المتواترة والشرور المتوالية قد أيقظت في نفوس العامة شعورا من الرعب جعل الحرب والسلم في نظرهم سيان ، وأصبحوا ـ ولا أمل لهم في الحياة ـ على تمام الأهبة للحرب والاستئساد ، وكان زعيمهم عمر يشعر شعوراً تاماً بأن لا أمان الأتراك ولا صلاحالمماليك ولاضمير عندصحبه منالعلماء ، وأحس بهمته العالية بما كان يعانيه الشعب من الآلام والحرج، فعول على أن يبذل ما يستطيع من قوة حتى يقيم محمد على الصالح العادل على هذه البلاد ، فكان هذا إيذانا بيد، المعركة الحامية التي استمر تشهورا عدة وتنقلت في ميادين مختلفة حتى انتهت آخرالامر بانتصار السيدعمر ومن معه من أهل مصر . وكان محمد على قد يئس تماماً من أن يجعل لنفسه مكانا \_ أيّ مكان \_ في هذه البلاد : إذ خذله الأتراك وكرهه خسرو وعاداه وتخونه البرديسي وعبث به بعد أن وجرح كل منهما يده وأذاق زميلهمن دمه علامة على عقد الأمانة والاخلاص ۽ (٢) و بعد

<sup>(</sup>۱) وعلى الرغم من أن محمد على أوقف دلك الشعور فانه استطاع أن يستفيد من نضوج الشعب المصرى فى حيوشه التى تمكن من أذينتصر بها على الاتراك سد حين . وهى اتصارات ندل على حالة معنوية طيبة حدا ، وبغير ذلك لم يكن محمد على ليستطيع الانتصار على الاتراك بجهد المصريين الذين لا عهد لهم بالحروب قبل ذلك

<sup>(</sup>٢) سيرة السيد عمر مكرم للاستاذالجليل محمد وريد أبوحديد(طبع القاهرة سنة ١٩٣٧)ص١١١

أن أحس الغدر والخيانة من جنوده ومواطنيه من الألبان إذ تهددوه بالتورة وتمردوا عليه كشيراً ، فلما أحس أن السيد عمر مرتاح إليه وأنه يرشحه للولاية عرف أن هؤلا المصريين هم خيرمن يعول عليهم لادراك غايته ، وأحس بفطرته الهادية مدى ما يستطيعون من عمل في هذه الأيام .

ىد. المعركة : هزيمة المماليك

بدأت المعركة الحاسمة في أواخر فبرإيرسنة ١٨٧٤ ، إذ بدأ السيد عمر ومن معه من أهل مصر يزيلون العقبة الأولى التي تعترض محمدا علياً : وهي المماليك الذين كانوا يدعون الحق في حكومة مصرويسعون لذلك عن أي سبيل: لا يستحيون أن يتوسلوا لذلك بالانجملين أو الفرنسيين. وكانت زعامتهم قد انتهت في ذلك الحين إلى البرديسي الذي أصبح شبه حاكم على مصر بعد أن تخلص من الألفي وشرده في نواحي البلاد . وأرادالبرديسيأن يمضي على مثل ما كان عليه سابقوه من فرض الضرائب والأثقال على الناس بها . فلم يكمد يفعل ذلك حتى هب الناس في وجهه ، وأعلنوا عليه الثورة والهياج ، وأدركهم من ذلك يأس شامل وكمد مقيم ، فلبسوا السواد وناحت النساء ، كا "نما أصبيح الناس حيال ذلك الأمركانهم حيال قدر ظالم لاحيلة لهم فيه ، وتحمسوا وساروا إلى دار البرديسي يهتفون به « إيش تاخد من تفلیسی یابردیسی » وأحس جند الالبان حرج الموقف وخافوا علی أرزاقهم فو ثبوا يعقدون الخناصر مع المصريين، فوجد البرديسي نفسه بين نارين : نار الجمهور الساخط ونار مدافع الألبان ، فعجل بالهرب من القاهرة ، وتبعه عامة أمراء الماليك في فزع لا يوصف وتفرق جمعه وجمعهم في الصحراء أو الأرياف « وكانت سقطة حكم الأمراء هذه المدة آخر عهدهم بحكم البلاد، فانهم لم يدخلوا القاهرة بعد ذلك حكاما ، بل مازالوا يحاولون و يعجزون حتى قضى عليهم محمد على القضاء الأخير بعد ذلك بسبع سنوات ه(١) وبذلك قرر أهل مصر مصير المهاليك وأخرجوهم من الميدان فذللت العقبة الأولى التي كانت تعترض محمد على .

المصريون يقررون حقهم فى اختيار حاكمهم

هنا يبدأ الدور الثاني من المعركة : وكان العدو هذه المرة هم الأتراك أنفسهم ، فقد استبان الشعب أنه لاصلاح لأمور مصر معهم : إذ أرادوا من أول الأمر أن يرغموا الوالى النركي على أن يحسن السيرة فيهم وصبروا لذلك صبرآطويلا ، فلما يئسوا انعقد عزمهم على الخلاص منه واستبدال غيره به ، فلم يجدوا الجديد خيرا من القديم. ومن ثم عولوا على أن يختاروا هم بأنفسهم بعد أن أيأسهم السلطان بسوء الاختيار . كان الوالى فى هده الآيام هو حورشيد باشا وكانت الأخطار قد أحدقت به من كل جانب ، إذ أحاط الماليك بالقامرة وحصروها حصراً شديداً وألقلب عليـه جند الألبان ، فلجأ إلى القاهريين يطلب اليهم أن يعاونوه على أعدائه فأبوا ورفضوا أن يبذلوا له المال الذي طلب ، فأسقط في يده وجعل يستصرخ الدولة في أن تبعث اليه جنداً جديداً يخرج بهمن الحرج الذي صار اليه ، وازدادت الأحوال حرجا بعد حين إذ نفر منه رؤساء الجند من أمثال محمد على وصادق أغا وصار يتخوفهم أكثر مما كان يتخوف أمرا. المماليك ، وأصبح أمله معلقاً بالنجدات التي بعث يطلبها من الدولة ، وياليته ماانتظر . . فقد كان وصول هذه النجداتضغثا على إباله : إذ لم يكونو ا غير شراذم من الآجلاف واللصوص جمعتهم له الدولة من نو احي الشام وآسيا الصغرى وحصبت بهم مصرفكانو اكالقذى استقر فىعينها ، إذ انصرفوا للسلب والنهب فزادت ثورة الناس واشتد هياجهم وأصبح العداء بينهم وبين ممثـل السلطان عدا. واضحا صريحا ، وأحس قوآد

<sup>(</sup>١) سيرة السيد عمر مكرم للاستاد أبو حديد ص ١١٦

الألبان أن خورشيد لا يريد من هؤ لاء الجنود إلا كسر شوكة من تحدثه نفسه بالمعارضة منهم ، فاتحدت غايتهم مع غاية المصريين وبدأ الاثنان يعملان متعاونين ، وشعر خورشيد بذلك فأحب أن يفرق شمل الحليفين فسعى لنقل محمد على من مصر ، واستطاع أن يستصدر من الدولة فرمانا بتعيين محمد على واليا على جده ، ولكنه خدم محمدا عليا بذلك خدمة كبرى من حيث لا يشعر ، إذ أصبح محمد على من باشاوات الدولة جديراً بو لاية أمور البلاد ، ولم يكن المصريون ليفكروا فى إرغام الدولة على إقامته واليا لو لم يتطوع خورشيد بالسعى لرفعه إلى مرتبة الولاة الباشاوات ، اذ « ما دام محمد على جديرا بحكم جدة ، فهو أولى بأن يبقى فى مصر ليكون حاكما عليها » (١)

تعیین محمدعلی والیا علی حدہ

وكان محمد على لا يرى ضيراً فى ذلك ، فهو وال على جده وليس هناك مايمنع من نقله إلى مصر ، ومن ثم صارح صاحبه عمر مكرم بذلك واتفق الاثنان عليه . وأعلنه السيد عمر لاصحابه واتباعه فلق من نفوسهم موقع الرضا ، ولم يلبث العامة أن نادوا به حاكما ، واحتفل الجميع بتعيينه احتفالا شعبياً جميلا لا يخلو من مظاهر شتى تدل على سمو الشعب وشعوره بقدر نفسه وفرحه بالانتصار الجزئى على السلطان التركى فى ١٣ ما يو سنة ١٨٠٥.

المصريون يولوں محمد على حكومته مصر : ١٣ مايو سنة ١٨٠٥

أنشأت هذه الحركة فى مصر موقفاً شاذاً ، فقد أصبح فى البلاد عاملان تركيان : أحدهما معين من قبل السلطان والآخر معين برغبة سواد أهل مصر ، وتلك هى المرة الأولى التى يستطيع أحد الشعوب الاسلامية أن يثور على الخلافة ثورة معقولة منظمة ، فقد جرت العادة قبلا بقتل الحاكم أو طرده والاعتداء عليه ،فيعد هذا خروجا صريحا على السلطان ، أما آل مصر فقد اكتفوا باقامة حاكمهم الذى على السلطان ، أما آل مصر فقد اكتفوا باقامة حاكمهم الذى

<sup>(</sup>١) سيرة السيد عمر مكرم للا ُستاذ أبو حديد ص ١٤٢

ارتضوه وتركوا عامل السلطان يفعل مايريد متحصنا فى القلعة ، ثم بعثوا إلى السلطان يطلبون اليه تثبيت الحاكم الذى ارتضوا . ولم يفعلوا ذلك جبانة ولا خوفا وإنما حكمة وقدرة ، (١) وبعثوا ينتظرون رأى السلطان وهم على أحر من الجر وعلى تمام الأهبة لتثبيت اختيارهم بقوة سواعدهم .

كىماح خورشيد

بيــد أن خورشيد لم يرزق من الصبر مايعينه على انتظار رأى السلطان ، فـلم يلبث أن ملـكه الغضب وعجب لهول ما رأى ؛ رعية تختار حاكمها وتعزل حاكم السلطان! وانحاز اليه نفر من جنده وأخذ يستعد للقضاء على هذه الحركة ورأسها السيد عمر ، وهنا يبدأ مستمسكون برأيهم أشد الاستمساك، وإنهم مستعدون للمنافحة دونه، والبذل في سبيله « وانه لن المعجب أن نتصور شعب مصر وقــــد حمل شـتى أنواع الأسلحة من العصى والهراوي الغليظة ( النبابيت ) والبنادق والسيوف والخناجر ، وهم وقوف جماعات في شبه صــفوف الجنود ، وقد أقاموا من بينهم نقبا. وعرفا. يأتمرون بأمرهم ويطيعونهم ويقومون على انفاذ ما يلقونه إليهم من الخطط ، وهم بين تاجر وصانع ومحترف بحرفة أو صاحب مهنة ونفوسهم مضطرمة بالأمل الجديد الذي طلع عليهم ، يعتزون بأنهم يقيمون بناء استقلالهم بأنفسهم ويشترون حريتهم بدمائهم » (١) ، وقد وقف جند محمد على إلى جنب المصريين في هذه المعركة ، ولكن أي وقوف : وقوف الأجنىالمتهاون الذي لا يتردد فيالتخون والتخاذل لا تفه الاسباب ،

أستبسال المصريين

<sup>(</sup>١) والعالب أن ذلك كان من ترسيم محمد على نفسه

<sup>(</sup>٢) سيرة السيد عمر مكرم: للاستاذ أبو حديد ص ١٤٥

وقد حدث أن تخونوا قائدهم في هذه اللحظةالعصيبة وأخذوا يهاجمون. أحلافهم المصريين حتى كاد يسقط في يد محمد على ، لولا أن سارع عمر مكرم فشد عزمه وأمر المصريين بقتال الألبــان كانهم أعداء ، ولهذا لا يخطى. من يقول إن آل مصرهم الذين ولوا محمد على وحموا ظهر ه وشدوا أزره ، ولو تخلوا عنه لحظة لانهار بنيانه ، ولو وقفوا منه موقف مواطنيه الأليان لضاعت أياديه سدى ولقضى عليه في ذلك الحين ، إذ أن السيد عمر : « أقام منهم فرق حلت محل الجنود الذين تخلوا عن أداء واجبهم ، فأصبحت القلعة منذ اليوم السابع عشر من شهر يونيه ، وكل من حولها من المحاصرين منأهل مصر وعامة سكان القاهرة ، ولا ينبغي لنا أن ننسي أسماء بعض زعماء هذا الشعب النبيل ، ولوكان هؤلاء من أفقر الطبقات وأضعفها ، ولنترحم عليهم جاعلين إياهم رمزا للمجاهيل من أبطال تلك الثورة : فقد خلفت لنا الأخبار أسما. حجاج الخضري واسماعيل جوده وابن شمعة شيخ الجزارين (١) α

عرسكرميقوم الثورة وطالت مدة الحصار واستأسد المصريون وأبلو ابلاء طيبا ، وحاول الأتراك أن يأخذوهم بالحيلة والخديعة فلم يوفقوا ، وبدت على بعض أفراد المصريين مظاهر البطولة والقدرة على النضال والصراع ، واقتدر السيد عمر مكرم على قيادةالناس قيادةمو فقة طيبة فكان حركة دائمة طوال هذه الآيام ، ينتقل بين أبواب القاهرة ويسرع من جماعة لجماعة يصدر الأوامر ويرسم الخطط ويدبرالأمور تدبير الزعم الذى مارس الزعامة والقيادة ، واستمر الأمر على ذاك حتى استيأس السلطان من النصر على المصريين، فلم يلبثأن أرسل إليهم فرمانا يقر اختيارهم ويثبت الباشا الذي طلبوا ، فكان وصوله فرجا من حرج ، وأحس

<sup>(</sup>١) سيرة السيد عمر مكرم: للاستاذ أبو حديد ص ١٤٨

المصريون يومئذ كيف يؤتى الثبات أكله ، استقبله القاهريون كالهم عن بكرة أبيهم ، وساروا به « حتى بلغ منزل محمد على باشا فى الأز بكية ، وكان حجاج الخضرى يسير في طليعة الجماهير وفي يده سيف مسلول وابن شمعة إلى جواره تعلوهم علامات الابتهاج والاعتداد بالنفس، وفرق المرسوم الذي يحمله الرسول على النــاس » (١) فلا مبالغة في القول بأن هذا اليوم العشرين من ربيع الأول سنة ١٢٢٠ هـ. والثامن. عشر من يوليه سنة ١٨٠٥ يعتبر فاتحة نهضة الشعب المصرى الحديث ، والبشارة الأولى ليقظة الشعوب الاسلامية في العصر الحديث .

وليس إلى الشك سبيل في أن عمركان يتصرف إذ ذاك عن شعو ر وثيق بحق الأمم في تقويم الحاكم إذا مال عن الهدى ، وانه لم يكن آرا. عرالسياسية يفعل ما فعل جريا وراء جاه أو منصب أو مال ، فسنرى أنه كان طوال حياته عزوفا عن المال زاهدا في الجاه منصر فا عن المناصب ، ولكنه كان شديد التعلق بالمبادي. يفهمها حق فهمها ويرعاها حق رعايتها ، ومصداق ذلك هذا الحديث الذي جرى بينه وبين أحدأ تباع خورشيد باشا. إذقال مندوب الباشا: «كيف تثورون على من ولاه السلطان عليكم . وقد قال الله تعـالى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسـول وأولى الأمر منكم » : فأجابه السيد عمر جوابا يفهم منه أن الرجلكان يفهم مهمة الحاكم حق الفهم ويعرف حقوق الرعية في الرقابة على الحكام: إذ قال له: ﴿ أَلَا فَاعَلَمُ أَنْ أُولَى الْأُمْرُ هُمَالِعَلْمَاءُ وَحَمَلَةَ الشَّرِيعَةُ وَالسَّلْطَانَ العادل : وهذا الحاكم الذي أرسلكم ما هو إلا رجل ظالمخارج على قانون البلاد وشريعتها ، فلقد كان لأهل مصر دائما الحق في أن يعزلوا الوالى إذا أساء ولم يرض الناس عنه ، على أنني لاأ كتفي خذكر ماجرت عليه عادة البلاد منذ الأزمنة القديمة ، بل أذكر لك أن

<sup>(</sup>١) سيرة السيدعمر مكرم للاستاذ أبوحد بد ص ١٥١

السلطان أو الخليفة نفسه إذا سار فىالناس سيرة الجور والظلمكان لهم عزله وخلعه » وتلك مقالة تدل على فطانة ذلك الرجل و ا ممانه بمبدئه و فهمه لحقه وواجبه واستعداده لبذل نفسه فى سبيل العدل وصالح الناس ، وهي وخدها دليل على أن السيد عمر لم يكن رجلا عاديا بلكان زعيما صادق الفهم عزيز الارادة ، لا يجبن ولا يخاف ولا يتردد ، وإنه قد قبس الكشير من آراء الفرنسيين وأفاد منها ، فليس في موروث الحكمة الاسلامية السياسية ما يؤيد السيد عمر في موقفه ، ولم يحدث أبداً في أية دولة إسلامية أن خوطب الحمكام بهذه اللهجه الصادقة الواضحة الجديره بالاعجابوالنظر، ولم يوجدبينالمسلمين من يضارح الخليفة بحق الرعية في عزله إذا استبدأو أساء . لم يفعل ذلك أحد في ظل أعتى الحكام وفي وجود أعظم العلماء ، فعمر يعبر هناعن شعور جديد ورأى جديد ونفسمتو ثبة للحرية ، لا تـكاد تحفل للموت أو تطلب العافية على مثال من نعرف من سروات المسلمين قيل ذلك ، فبذا المصرى العريق يعد بلا نزاع أول الاحرار المسلمين ، وأولى بشريات البعث الجديد في أرض المؤمنين . وليت عمر اكتني بذلك فها هو يعلن لمندوب الحاكم \_ أى مندوب السلطان \_ استعداده للثورة قائلا إننا نقاتلـكم لأنـكم عصاة قد خرجتم عن الحق و ثرتم على القانون » فهو لا يخشى المجاهرة بالثورة ويصر عليها إصرار المؤمن بما يفعل الواثق من حقه في فعل ما فعل ، العالم بجرا ثر ما يأتي ، فأين هذا من المملوك المتخون الغادرالذي يكره السلطان ولايجسرعلي المجاهرة ، والذي يثور

بيد أننا نلاحظ أمراً آخر . هو أن عمرلم يقل بحق الأمم في حكومة نفسها ولم يجر لفظ الحرية أوالاستقلال على لسانه بلكان يبحث عن الحاكم

ولا يحسر على المقاتلة إلا في الظلام ، بلأين هذا من وزراء السلطان

وعامة السراة والوجياء في كافة بلاد المسلمين

عمر مكرم أول الاحرار الصالح فقط سواء أكان تركياً أوشركسياً . وهذا أصدق دليل على أن فكره لم يكن يترامى إلى الآفاق التي نعرفها نحن اليوم ، وأنهكان لا يريد لشعب مصر الاستقلال عن الاتراك أو القيام بشئون بلادهم بل لعل ذلك لم يخطر له على بال .

موقف محمد على

وكان محمد على يرقب الأمور تبحرى بين يديه فلا تفوته العبرة تضمها ولا السر تطويه ، فهاهو يرى بعينيه كيف يقتدرهؤلاء المصربون على الكماح والنضال ، وكيف يعيون مكر الاتراك وخديعة الماليك وقُوة الاثنين معا ، وكان يُعلم أنالنصر نصرهم واليد يدهم ، وكان قد قبل أن يرقضي منهم رقباء عليه إذا قدر له الوصول إلى الولاية ، فلما تم له الآمر وأحس أنه أصبح حاكما بدأ يفكر فى تحديد العلاقة بينه وبينهم ، وكان رجلا ذكيا أريبا يلمسحقائق الأموربفطنته وزكانته ، فعرف أنه لن يتفق وإياهم إذا بدأ العمل على النظام الذي رسم ، لأن إفهامهم مراميه كان يستدعى الصبرالطويل وهو معجل لايستطيع أن يتئد ، لأبد أن يحتج عليه المصريونو يرفضوا المضى وإياه إلى حيث يطلب من وجوه الاصلاح والتجديد ، وكان يعرف أنهم لن ينظروا إلى الاصلاح بعينه ولن يقدروه قدره ، فاحب أن ينحيهم عن هذه الرقابة التي بسطوها عليه لانها تضرهم ولا تنفعهم ، وكان يرى بعينه ما لقيه مصطفى الثالث من معارضة الشعب في إصلاحاته ، فاحب أن يتخلص من تلك الرقابة حتى يستطيع أن يمضى فى سبيله حرا طليقا . وكان يعلم كذلك أن السيد عمر أقرب منه إلى قلوب الناس وأقدر على قيادتهم فصار يخشاه فى نفسه وان حمد له يده وأقر بفضله ، على هذا الأمر عقد محمد على النية حين استوى في حكم مصر وبدأ العمل بنشاطه المعروف (١).

<sup>(</sup>١) ويعلب أن محمد على كان قد أطال النفكير فى ذلك الأمروأنه كان قد عقد العزم على تنحية المصريينوالتخلص من رقابتهم إذا صارله الاُمر على هذا يدل الحديث الدى دار بينه وبين المسيو

أما السيد عمر فكان يهيم فى واد آخر ، لم يكن يفكر إذ ذاك فى المعارضة ولا العداء ولا شىء من ذلك ، فقد كان قد أدرك غايته بتولية الرجل الصالح أمور الناس ، ولم يبقله ما يشغله إلا أن يعتكف كسابق عهده حين يقر باله وترضى نفسه ، فلا يتحرك إلا لشفاعة أو وساطة أو رد مظلمة ، وكان فى تفكيره السياسي يعلم أن « أولى الأمر هم العلما، وحملة الشريعة والسلطان العادل » فكان يعتبر نفسه من العلماء وحملة الشرع الذين يشرفون على السلطان العادل ويردونه إلى حدوده إذا حاول الحيد عنها أو يعزلونه إذا اقتضى الأمر لأن لاهل مصر « أن يعزلوا الوالى إذا أساء ولم يرض عنه الناس » وكان مطمئنا تمام الاطمئنان إلى محمد على فترك له الأمور واعتكف راضياً مطمئنا .

وانتظر محمد على الفرصة المواتية ليعلم صاحبه أن واجبه فى العمل قد انتهى ، وان أعباء القيادة قد سقطت عنه منذ الساعة ، ولكنه ظل محافظا على ولائه له حذرا من غدر يكون من جانب السلطان أو المماليك ، وقد أفاد محمد على من وده لعمر فو ائد جليلة إذا استطاع أن يستعين به فى رد الآلفى عن دمنهور ، واستطاع كذلك أن يتخلص من محاولة الدولة نقله إلى سلانيك بعد قليل ، وكان محمد على يبذل قصارى جهده فى هذه الآيام ليظهر بمظهر المصرى الخالص الذى لا ينتمى إلى الآتراك فى شىء فكان «يسير فى طرق القاهرة يحيى الناس وهو مر تدلباساً قريباً من لباسهم ، وقد خلع عنه لباس الجنود و الآغراب ، و اتخذ له عباءة من لباسهم ، وقد خلع عنه لباس الجنود و الآغراب ، و اتخذ له عباءة كالبرنس تزيل بعد الشقة التى بين الناس و بينه » (۱) و بذل المصريون

ويلكس منجان مؤرخ محمدعلى ومعاصره إذقال محمدعلى بأمه سبحو ل بين المصر بين و بين شئون الحكمو الادارة Felix Mengin, Histoire d'Egypte .

<sup>(</sup>١) سيرة السبد عمر مكرم : للاستاد أبو حديد ص١٦٠

من جانبهم أعظم الجهد فى الاستمساك به ، وأظهر السيد عمر مكرم همة عالية فى ذلك السبيل ، فاستطاع أن يحمى دمنهور من الآلنى ويفسد على الاتراك غايتهم ، وانتهى الامر باستقرار الامر لمحمد على وإلغاء أمر النقل إلى سلانيك .

خا عة المماليك

وشهد محمد على بعينيه آخر طيف من أطياف المماليك يمضى أمامه على حافة الصحراء محزونا كثيباً بعد أن أعجزه المصريون عن الاستيلا. على دمنهور وخيبوا أمله فىالتعاون معالاً تراك والانجليز ، رأى محمد الألغي يمضي في الصحراء من البحيرة إلى الصعيد ، ويتوارى عنه خلف تلال الصحراء فازداد ثقة وأمنا ، وأيقن أنه آمن بعد ذلك ماعاش وما بقي هؤلاء المصريون إلى جانبه. ولابد أن ذلك الأمير العظيم \_ محمد الألغي ـكان غارقا في التفكير وقد ألقي رأسه على صدره ومضى به الركب إلى الصعيد أيساً محزوناً ، لابدأنه عرف خطأه وخطأ شيعته فى معاداة أهل مصر والاشتداد عليهم ومحاولة تخونهم الشعب بعد أن رأى ماوصل اليه محمد على بتأييدهم ونصرهم ، ولقد روى لنا الجبرتى أن الرجل كان شديد الحرن بالغ الاسي وأنه كان لايفتاً يبكي مصر وآلها ومصيرها والكمد يأكل نفسه ، بل لقد أكد الجبرتى أن الرجل مات كمدا على ماضييع من أمور مصر ، وأسفا على ما أصابها بيده أو بيد غيره من المماليك ، فكانت خاتمته أروع ختام لقصة المماليك.

المصريون يهذمون الانجليزسنة١٨٠٧ استوثق محمد على بذلك من أمر نفسه ، وغدا ينتظر الفرصة المواتية حتى يخلص من رقابة السيد عمر ويمضى فى برنامجه الاصلاحى مسرعا ، وقد سنحت الفرصة حين أرسل الانجليز حملة إلى مصر سنة ١٨٠٧ معظم جندها من المرتزقة لا لتحتل مصر بل لترغم السلطان

على الخروج على نابليون والتخلى عنه ، وكانت أنبـا. هذه الحملة قد روعت المصريين فهموا لردها ، وكاتبوا السيد عمر فارسل لهم يستحثهم إلى المسير إلى رشيد ، فتجمع الناس في بيت القــاضي واجتمعت الآلاف وأخذوا يستعدون للخروج لرشيد فى حماس وقوة عظيمتين. « وأخذوا يدبرون الخطة للدفاع عنعاصمتهم ، وعزمواعلي أن يتبعو ا فى ذلك خطة الفرنسيين (١) »\*، وتوافد أهل رشيد والوجه البحرى. إلى قربة الحماد حيث قابلوا الانجلير وهزهوهم هزيمة منكرة ، وعاد محمد على من الصعيد بعيد ذلك فذهب إليه السيدعمر وأعلمه بما جرى فرضي الرجل واطمأن ولكنه رأى فيذلكمامهدد سلطانه: لقدكا تب الناس عمرمكرم ولم يكاتبوه هو ، واستو ثقوامنأمرأنفسهم وأصبحوا يعتمدون عليها ويشعرون أنهم فى غير حاجة إلى الحاكم أو الوالى فخشى محمد على مغبة ذلك ولم يحمد عقباه على نفسه ، وكان برنامجه يقتضي أن يشرف بنفسه على كل شي. وأن يسكت كل صوت معارض حتى يستطيع المضى في سبيله ، فافهم السيد عمر وأصحابه أنهم لم يعودو ا مكلفين بالدفاع عن البلاد بعدأن صار فها جيش قادر وان عليهم أن يلزموا حدهم فيدفعوا مايطلب اليهم لعدة الجند وكفاهم بذلك فضلا . لم يفعل محمد على بذلك الاما جرى به مألوف العادة فى كل الدول الاسلامية ، اذ أن الحاكم الشرق يحس في نفسه أن رعيته بعض من يخشى من العدو ، وان عليه أن يأخذ نفسه بالتقية منها كما يتوقى أي عدو مخطر فى الخارج ، حتى ليندر جدا ان نجد حاكما اسلاميا بجند جيشه من أهل البلد الذي يحكمه خشية أن يسخطوا عليه فيعزلوه، فكانوا يفضلون الجند المؤجرين ليكونوا ملك يمينهم يضربون بهم الأهلين وغير الاهلين سوا. بسوا. . وكان هذا حال محمد على مع

نحوف محمدعلى من دلك

لماذا تعمرف محمد على على هذا النحو

<sup>(</sup>١) سيرة السيدعمر مكرم للاستاذ أبوحديد ص ١٦٧.

المصريين، رأى بعينيه قو تهم واقتدارهم، وكان يعلم ـ ويعلمون ـ أنه في الحكم بساعدهم و تأييدهم، فازداد خوفه وأحبأن ينحيهم عن الميدان فكان له ما أراد. وكان يعرف أن السيد عمر هو صديق هؤلاء الناس وملجأهم فاحب أن يبعده عنهم حتى لا يعودون يحتمون به، وقد أسف عمر أسفابالغا لما فاجأه به محمد على من الرد فأخد يتباعد عنه و يجافيه وهنايبدأ نضال خنى على السلطة: فهحمد على يرى عمر يقبض على زمام الناس ويحسب أنه يريد أن يحل محله ، وعمر يرى نفسه حقيقيا برقابة الحاكم ورده الى حدوده اذا بغى أو طغى ، ولكن الفرق بين الرجلين كان عظيما : فعمر عالم مسلم لا قبل له بالسياسة ولا بتقلباتها ولا بأحوالها ، ولا يرجو غير العدل وهدو الحال ، ومحمد على تربى فى أحضان السياسة وعرك ألوانها وطال مراسه لا فانينها و تأمله فى أحوالها ، فكان الكفاح بين خبير وغير خبير ، بين مدرب وغير أدوالها ، فكان الكفاح بين خبير وغير خبير ، بين مدرب وغير مدرب ، وكان طبيعيا أن ينتصر محمد على وهو المدرب الخبير القادر ويتنحى عمر المسالم الذى لا يرجو الحكومة أو السلطان

نفی عمرمکرم إلى دمياط

ولا يتسع المقام لتفصيل ماوقع بين الرجلين ، وإ مما نجتزى وبالقول بأن محمد على انتهز فرصة احتجاج عمر على بعض أعماله و نفاه إلى دمياط وأنه استعان على ذلك بنفر من علما مصر وسرواتها : بادروا الى تخون زميلهم ليحظوا بمكانه وأمواله ، فظل الرجل فى المنفى حينا ، وكان محمد على يحفظ له يده ويعرف له فضله ، فلم ينله بأذى ولم يمسس أمواله بضركما فعل مع الشيخ الشرقاوى مثلا ، وحاول محمد على أن يترضاه بالمال وان يكسبه بحسن المودة فأبى الرجل أن يتزحرح عما طلب من الأشراف والرقابة . والغالب أن الرجل لم يغضب لسلطة نزعت منه أو حق غصب على رغمه ، وانماكان يخشى أن يستبد محمد على بالناس وأن يسنى السيرة فيهم ، ولهذا لم يكمد يعلم أن محمد على قد تمكن من فتح

الحجاز حتى أرسل اليه يهنئه ، ففرح محمد على بتهنئة عمر مكرم فرحا عظماً ، وأرسل اليه خطابايفيض رقة وعذوبة بدأه يقوله « إلى مطهر الشياتل سنيها حميد الشئون وسميها ، سلالة بيت المجد الأكرم ، والدنا السيد عمر مكرم دامشأنه ١٥) عايدل على ما كان محمد على يكنه فنفسه من الحب لذلك الرجل والتقديرله والعرفان لجميله .

عودة عمر من المفى وعاد عمر إلى القاهرة ليجد محمداً علياً قوياً مهاباً ينشر على النــاس ظلال العدل ويقودهم إلى معارج العز ومراقى السلطان ، فرضيت نفسه وأقام ساكناً مطمئناً ، ينتظر لقاء ربه ، ولكن الآيام لم تهادنه حتى أيامه الاخيرة ، إذضج الناس بضريبة فرضها محمد على على المساكن فتهافتوا على السيد عمر يرجون وساطته ، فلم يلبث محمد على أن أمر بنني السيد إلى طنطا ، فمضى إليها فى الخامس من ابريل من سنة ١٨٢٢ . ومات بعد ذلك بقليل. بعد أن وضع الأساس في بنــاء مصر الحديثة ، وبعد أن خلص ببلاده من الفوضي والاضطراب ، وبعدأن نفض عن شعب مصر أدران القرون ، وأنهضهم على أقدامهم وأعدهم ليلعبوا الدور الخطير الذي سيلعبونه في السياسة العالمية بقيادة محمد على العظيم .

هل کاں محمد علی مصيبا في تنمية المصريين .

أكان محمد على على الحق فما ارتأى من ابعاد جمهور المصريين عن ميدان السياسة والاستئثار به وحده . أكان ذلك ضرورياً له لكمي يستطيع المضى في خططه الاصلاحيــة ؟ يبدو أنه بالغ في التحوط حين سلك هذا السبيل ، إن سبيله كانت تـكون أيسر وأهون لولم يخرج المصريين من الميدان جملة ، فانه بات يشكو بعد خروجهم قلة الرجال وندرة الكفايات معه ، ولو لم يبادر الى الاستعانة بهم في جيوشه لما استطاع أن ينتضر عـلى الدولة الانتصارات التي ادركها ، نعم كان المصريون بعيدين عن أن يفهموا غاياته ومراميه ، وكانت عامتهم مستعدة للسخط

<sup>(</sup>١) سيرة السيد عمر مكرم: لللاستاذ أبو حديد ص ٢٠٧

عليه إذا اجبرها على بعض ما تكره من وجوه النحضر ، ولكن لانزاع فى أن نفرا منهم كان قديراً على مجاراته ومتابعته بعد صبر قليل ، وان بعض أهلها كانو ا إذ ذاك فى حالة معنوية تمكنهم من مجاراته وفهم مراميه إذا تفاهم معهم عليها ، لو فعل محمد على ذلك لما شكا الفقر فى الرجال والكفايات بعد قليل ، فقد كانت نفوس المصريين قد تفتحت فى ذلك الحين و تأهبو اللعمل العظيم ، فكان حالهم كحال الصبى الذى ينفعه التشجيع والاطراء واظهار الاعجاب ويقتله التخذيل والاغضاء واظهار الاحتقار والازدراء ، فلو قد شجع محمد على المصريين واحتمل منهم ما يحتمله الأب من الوصب فى تربية أبنائه ، لما شكا الفقر فى الرجال بعد قليل ، ولما أحرجهم من طاعته وحبه وأوقفهم منه موقف العدو بعد قليل ، ولما أحرجهم من طاعته وحبه وأوقفهم منه موقف العدو بعد حين ، فقد تحمل المصريون فى رفعه وصبا وجهدا بليغا ، وقد بدلوا فى سبيله بذلا كريماً ، فكانوا حقيقين لديه بالتربية والتعليم ، وليست هناك أمة تهذبت وارتقت من غير معلم وليست هناك أمة تهذبت وارتقت من غير معلم وليست هناك أمة تهذبت وارتقت من غير معلم وايست هناك أمة تهذبت وارتقت من غير معلم والوسات هناك أمة تهذبت وارتقت من غير معلم والوسات هناك أما من طاعته و المراء والمناء عنها وتفير والموقف المراء والمراء والمرا

لو فعل محمد على ذلك لضمن لاصلاحه قوة و ثباتا من روح الشعب وقوته ، ولوجدت بذوره تربة طيبة تغيب فيها لتنبت نباتا زكيا ، ولحكان إصلاحه مس الأساس دون السطوح . . أما وقد أبعد أهل البلاد فقد جعل عمله سطحيا زائلا يقوم بقيامه ويموت بموته ، ولوقد كان المصريون شركا . له فى العمل لما الهدم عمله عن آخره بعيد وفاته ، ولو قد تمخض جهده كله عن خلق طائفة من المصريين تفهم الأمور فهمه لها وتحسن سياستها كما كان يحسنها ، ولو قد ربى معه مدرسة من المصربين يقومون على نواحى العمل من بعده لكان ذلك أجدى على البلاد من قونيه و نصيبين ، بل لو جد لنفسه حصنا آخر يحتمى به حين ضرب نابير الاسكندرية . . لو جد نفس الحصن الذى يحتمى به حين ضرب نابير الاسكندرية . . لو جد نفس الحصن الذى

حماه من قبطان باشا ولما آل أمره إلى الحاتمة المحزنة التي صار إليها آخر الأمر ، لو فعل ذلك لربح وربحنا ، ولربح الشرق الاسلامي بربحنا خطوات واسعة في ميدان الرقى والنهوض

\* \* \*

ينبغى على القارى ، أن يلاحظ بعض أمور قبل المضى فى دراسة محمد على والحبكم على أعماله ، إذ بغير هذه الملاحظة لا يتأتى فهم الرجل وأعماله على وجهها الصحيح . بل قد يتعرض الباحث للخطأ الشديد فى فهم هذا الرجل إذا هو أهمل الالتفات إلى هذه النواحى . فلنعرف أولا أن محمدا عليا كان تركيا شرقيا أولا ثم مصلحا حديثا ثانيا . كان تركيا عثمانيا فى تفكيره وتربيته وطبيعته وغاياته ، نلاحظ فى تصرفاته الاساليب التركية المعروفة من الحذق فى تدبير المؤامرات إلى الميال إلى اتساع السلطان إلى الرغبة فى الاستئثار بالسلطة والاستبداد بالرعبة ، إلى الالتواء والتعقد ، إلى غير ذلك من الأمور التى نلاحظها بشكل واضح جدا عند غيرة من الأتراك ، كان كذلك فى أساسه وقبل كل شىء ، وغير ذلك أمور جدت عليه بعدذلك أدركها بفكره الثاقب و نظره البعيد فحاول أن يستر بها طبعه فأفلح تارة ولم يفلح تارات .

شعبءعمر قابلالتحضر

طبيعة محمدعلي

ولنذكر أن محمد عليا قام بأعماله فى بلد متحضر لأهله ماض قديم فى الحضارة والرقى والانتظام ، وأن الحالة النى وجده عليها يوم بدأ أعماله كانت طار أا لابد أن يزول ثم تعود البلاد سيرتها الأولى . فالأمة المصرية ليست أمة بدوية ولا همجية ولا طارئة فى عالم الدولات ، وإنما كانت شعبا ذكيا متحضرا يفهم واجبه حيال الحكومة ويمهد السبل لمن يريد النظام ، وليست الدول المنتظمة ولا الرخاء الشامل ولا الفتوح الواسعة بالامر الجديد على بنى مصر . فلم يكن على محمد على

أن يعلم بل يوجه ، وكان عليه أن يبدأ فتتم الرعية ما بدأ ، بل لعلمها لم تكن تطلب اليه أكثر منأن يشعرها بأن هناك حكومة قوية ساهرة تؤمنها على أرزاقها ، حتى تنشأ هي من تلقاء نفسها تعمل وتنشط فتبلغ من الرقى والانتظام مبلغا عظيما

و من الخطأ أن نظن كذلك أن محمدًا عليها كان صليعة دولة من لمبكن محمده المعالم صليعة فرنسا الدول أو ستارا تختي. وراءه إحدى القوىالأورو بية ، فلم يكن الرجل آلة في يد فرنسا ولا صنيعة من صنائمها ، لأنه كان أذكي من ذلك بكشير . ودراسة أعماله دراسة دقيقــة تدل على أن الرجل لم يكن أفل مراعاة للخواطر الانجليزية من مراعاته لحسن ظن الفرنسيين . بل الظاهر الذي لا نزاع فيـه أن الرجل كان أحرص على كسب ود الانجليز منه على إرضاء الفرنسييين ، وقد كان الرجـل يحس أن بالمرستون لا يرضى عنه ويسي. الظن به ويكيد له . فظل شــقيا بذلك مدى طويلاً . وبذل الكثير من الجمد ليستعيد حسن ظن الانجاهز به واذاكنا قد أيدنا بالبرهان البليغ أن الفرنسيين لم يكن لهم أي أثر في و لا يته ، فمن اليسير جدا نستنتج بعد ذلك أن الدعوى القائلة بأنه كان صنيعة فرنسا لا تقل كذبا عن الدعوى الأولى . بل كان الرجل نفسه يشعر بأن ادعاء الفرنسيين صداقته لهم وتقـديره إياهم يضره ولا يفيده . فهو يثير عليه غضب انجاترا ولا يحميه من جرائر هــذا الغضب ، و يخيف السلطان منه و لا منحه ما يأمن به غضبة السلطان ، ومصداق ذلك أنه أنى أن يفتهم الجزائر لحساب فرنسا خوفامن غضب انجلترا والسلطان ولوكان صنيعة فرنسا للبيطابها مسرعا دونأن يحسب لغيرها حساباً . بل لعمل على إرضائها لا على إرضاء غيرها كما حدث .

لشئون المرب وحدها

وعسانا لا نتابع غيرنا فما يسرفونفيه من لوم محمدعلي على اهتمامه لماذا انصرف محمد على بشئون الحرب وحدها دون التفات صادق إلى أية ناحية أخرى من

نواحي العمل والنشاط ، وعسانا أن نذكر \_ قبل أن نوجه اليه اللوم \_ أن محمدًا عليًا لم يكن فريدًا في هذا الباب، وأن روح العصر كانت تفرضه فرضا وتمليـه إملاء . كان الرجل يعيش في عصر نابليون ، في عصر الحروب والثورات والانتصارات والهزائم ، في عصر انصرفت فيـــه قوى الدنياكلها نحو الحروب والجيوش والأساطيـل . وماذا فعلت فرنسا في هذه السنوات الأولى من القرن التاسع عشر غير إعداد الجيوش وتنظيمها وتسييرها محو الميادىن. وماذا كانت تعمـل انجلترا غير تنظيم الاسـطول وإعداد الجنود وإرسالهم يحاربون في نواحي القارة الأوروبيـة. بل ماذا كان قيصر الروس وامداطور النمســا يعملان . . . وماذا كانت الدنيا كلها إلا مجدا حربيا ونظاما عسكريا فمحمد على إذن يمثل عصره ولا لوم عليــه فى ذلك . بل لم يكن له عن هذا الاهتمام منصرف وهو سليل أمة حربية لم تعرف الحياة إلا فى ظلال السيوف وريش القشاعم . ولم يكن الفكر العالمي قد تعلق بعـــد بالمثل العليا الاجتماعية ولا النواحي الثقافيـة التي نعتبرها اليوم أساس حياة الشعوب. بل لم يكن الحاكم ليدخر لأمتــه من القوة أحسن من جیش قوی برهب به جیرانه

وسائل محمدعلي وغاياته

ولنلاحظ كذلك أن خلافا جسيما كانيو جد بين وسائله وغاياته فى كثير من الأحيان ، فقد كانت وسائله الحديثة كفيلة بأن تجدى عليه أعظم الجدوى لو طلب منهاغايات حديثة ، ولكنها لم تكن لتعين على إدراك الغايات القديمة التى طلبها ، فتنظيم البلاد واستصلاح أرضها وتعليم أهلها و تقوية مرافقها شى ، . . ومحاولة الفتح والاتساع وانشا الامبراطوريات شى . آخر . . والشيئان لا يتوافقان بل يتعارضان ، وكيف كان الرجل يبغى أن تنتظم الزراعة ويسود الرخاء وهو لا يكاد

يبق على الأرض مواطباً قوياً صالحاً إلا قدف به في ميادين القتال ، وكيف كان يدخر المال للاصلاح والمشاريع ومن ورائه جيش عرمرم يحتاج إلى ميزانية تعادل ميزانية مصرعشرات المرات ، ثم كيف كان محمد على يرجو أن يرقى بنفوس الناس وير تفع بحالتهم المعنوية وهو يحصد شبابهم حصدا ويلقى بهم في سيادين الحروب ، فينفرهم من الحرب ، ويزرع في قلوبهم كراهية النظام والعسكرية ، كان لابد أن يوجد محمد على شيئاً من التناسق بين غاياته ووسائله ، وبين غاياته وأحوال بلاده ، وكان لابد أن يحرى على شيء من النظام في أعماله ، فلا يكلف الناس إلا وسعهم ، ولا يهظهم بأمر ثقيل تنبت بعده قواهم ولا يستعليع أن يفيد منهم شيئاً بعد ذلك

ولنذكر كذلك أن الرجل كان مرغا في كثير من الآحيان على التيان كثير من الأمور التي نعيبها عليه و نأخذه من أجلها بالملامة ، لنسلم أنه كان مرغها حين قذف بجنده في صحراء العرب لحرب الوهابيين ، فقد كان واليا من ولاة السلطان ليس عليه إلا الطاعة ، وما دام السلطان قد أراده على ذلك فليأته طائعا مسلما ، وقد كان الرجل مرغها كذلك حين دبر للمماليك المذبحة المشهورة في القلعة ، فقد تعذر عليه الاعتماد عليهم أو الاحلمينان إلى حل معقول في شأنهم فلم يكن له بد من الخلاص منهم على أي سبيل ، وما داموا لا يثبتون له في ميدان ولا يكاشفونه وجها لوجه ، فلم يكن له بد من الخلاص منهم على أي سبيل ، وما داموا لا يثبتون منهم على هذا السبيل لا على غيره .

مجمد على يعمل منفردا تلك أمور لابد من ملاحظتها حتى يصححكمنا على أعمال محمدعلى ويصمح تقديرنا له ، فلا نكون معه على محاباه و لاعليه على ظلم و اجحاف ولنذكر كذلك أن الرجل كان يعمل بمفرده ، لا يؤازره أحد من أهل البلاد ولا من غيرهم ، فأما الأولون فقد كان استبد بالأمر من

دونهم وأرغمهم على المضى معه دون أن يوضح لهم غايته فكرهوه من أول الأمر ولم يؤازروه إلا على جبر واضطرار ، وأما الآخرون فقد كانوا أعداء له يخادعونه ويساومونه ولا يكاد أحدهم يخلص له فى قول أو فى فعل ، وازاء هذه الحقيقة يهون كل خطأ لمحمد على ، فلم يكن ليتاح له أن ينفذ هذا البرنامج الواسع كله ثم يأمن الخطأ بعد ذلك ، بل كيف نطالبه بعد ذلك بأن تكون أعماله وافية كاملة لا يفرط فيها من شي . . .

فكرة الشرقمينء الحكومات

بدأ محمد على إقامة حكومته والناس لا يرون في الحكومات إلا أنها هيآت غاشمة من الظالمين والعفاة ، وذلك لكثرة ما تواتر عليهم من عمود الظلم ومساءات الحاكمين ، وما كان الناس ليحسنوا الظن بحكومة ما بعد أن تقلبت عليهم مظالم حكومات النرك والمماليك بضعة قرون. فكان الناس يكرهون الحكومة يأسا من الحاكم الصالح لاعن جهل بفـكرتها ، ومن هناكان طبيعيا أن ينظر الناس بعين الريبة إلى حكومة محمد على ونظامه ، فهم يتوقعون الشر في كل ما يبدر لهم من أعماله حتى لو بدا لهم جانب الخير منهـــا ، فاذا افتتهم لهم مدارس ودعاهم إلى دخولها حسبوا أن تلكمؤ امرة براد من وراثها الشر بابنائهم فخافوا وأجفلوا ، وإذا أقام مستشنى تخوفوا دخولها مخالة أن يكون وراءها شراء وإذاكرى ترعة اجتنبوها خشية المغارم التي ريما قدرها على مأمًا وحدرا من رجال الحكومة والسلطان، ومهذا حاقت مظالم أسلاف محمد على به وشقى هو بمرارتها وحده ، ولم يكن على المصريين لوم في ذلك و لا تثريب، فمن أين لهم أن يحسنوا الظن بهذا الباشا الجديد وقد آذاهم كل باشا قبله ، ومن أين لهم أن يفطنوا إلى الحير البعيد الذي يقربهم إليه بينها لا يجدون في حاضرهم إلا غصصا وشقاء ، ولا لوم عليه هو الآخر إذا كرههم وأساء الظن بهم وتجنب

اشراكهم معه في أعماله فقد كانت ظروفه تتطلب السرعة ، وكان محتاجاً إلى من يتابعه في غير تردد ولا حذر ، فاذا لقى منهم الحوف وسوء الظن فلا غرابة ينكر ذلك عليهم ولا يراهم يصلحون لشي. إلا لحمل الأثفال وسوق الحمير (١)

من تتقد على

وربما بدا لنا هو قف المصريين من محمدعلي غريبًا وأنكرنا عليهم الذا نفر المصريون كراهيتهم لأساليبـــه ونفورهم من مظاهر الاصلاح والتجديد التي استحدثها ، فهذا رجل يسمى لخيرهم فيأبوا عليه ذاك وينفروا ، ويحقق لهم استفلالهم فلا يبالوه و يسخطوا عليه السخط كله ، ولكن الحقيقة أن آل مصر لم يكن يسعهم إلا أن يقفوا من محمد على هذا الموقف المضعة أسباب:

أثر الاضطرابات الماضية في المصريين أولها أنهم لم يخلصوا من المظالم والمساءات إلا منذ هنيهة قصيرة جداً ، فكانت قواهم واهنة ، وعزماتهم منحلة وكانت الحوادث المتلاحقة التي تواترت عليهم في السنوات الاخيرة قد زادت ذلك الضعف فكان لابد لهم من فترة منالراحة يستجمونفيها ويستعيدون ماتفرق من قو اهم ، فلما دعاهم محمد على إلى مو افاته ومو الاته والخروج معه إلى ميادين الحرب ، والنهوض وإياه لشئون الصناعة تخاذلوا عنه ، ولم هينة دون أن يثقل عليهم بحربو لاأسطولو لاضرائب ثقيلة لتفطنوا هم إلى الخير الذي يعده لهم بعد أن يعوضوا ما فقدوا في العصور الماضة

المصرون وأعلمة المحكم السابقه

و ثانبها أننا نتصور نظام الحـكم في البلاد الاسلامية تصوراً بشعا لم يكن يحسه أهل هذه الازمان ، فاذا كانت المظالم كشيرة فقد كانت

<sup>(1)</sup> Dodwell: The Founder of Modern Egypt. (Cambridge 1931) P 194

الحيل للا فلات منها كثيرة أيضاً ، فاذا طلب الحاكم مثلا من الناس ضريبة عقارية توازى عشر قيمة العقار لما شقى الناس بذلك عشر الشقاء الذي نتصوره ، فقد كان في الامكان تقديم الرشي إلى الجباة والمحصلين فلا يجبون الضريبة إلا على جز. صغير من العقار . وكانت الحروب إلى ذلك أمراً يقع عبيَّة على الحاكم لاعلى الرعية ، فلم يكن ليطالب الحاكم رعيته بالخروج معه الىالميادين والاستشهاد فىسبيله ، وإنماكان يشترى الجند من ماله ويبعثهم يحاربون باسمه من غير أن يكون على الناس إلا غرم المال الذي يطلب، أما محمد على فقد طلب إلى الناس. أنفسهم أن يخرجوا معه إلى الميدان وأن يخوضوا معه غمار البحار ، ومن ثم كانالبلا. الذي ليس بعده بلا. . ولم يكن هذا الأمر غريبا على أهل مصر وحدها بل نفرمنهأهل الشام أيضا - وهمأهل حرب وكفاح -حريات الناس ف وكانت الانظمة القديمة تترك النــاس أحراراً فيما يأتون من أمر دون انظمة الحكم القديمة أن يكون عليهم حرج من حاكم أو قيود من حكومة ماداموا يؤدون للحاكم المـال الذي يطلب، وما داموا يتركونه وشأنه فلا يسألونه ولا يستدركون عليه بشيء ، ومر. \_ هناكان الناس يشعرون بشيء من « الحرية » في ظل الأنظمة القديمة . فلما أراد محمد على أن يفرض عليهم الأنظمة الحديثة ساءهم ذلك ولم يروافيه إلا «حجرا» على حريتهم وتدخلا في شئونهم فأسخطهم ذلك ونفرهم من هذه الأنظمة ، اذلم يعد الناس يستطيعون اخفاء شيء أو التصرف حسما يريدون. ومن هنا كان طبيعيا أن نجد شيخا مستنيراً كالجبرتي ينفر من أنظمة محمد على ولا يرى وجه الحق فيها . بل يشكو منها ويسخط عليها ، لانه يستمتعون بها فى حكم أعتى الماليك وأشأم الأتراك

نفور المصريين من الانظمة الحديثة

وثالثها أن أنظمة محمد على كانت أمر آجديد آ وكل جديد غريب ، وقد أراد محمد على أن يأخذ الناس بتغيير أساليب حياتهم وشئون معاشهم فشق عليهم التغيير ، خصوصا وهم لا يفهمون المراد منه . ولا يصاون بابصارهم إلى الآفاق البعيدة التي كان محمد على يسوقهم نحوها ، فاذا ذكر نا إلى ذلك ماسبقت الاشارة إليه من تخوف الناس من الحكومات عرفنا أن نفورهم من أنظمة محمد على واجتنابهم أساليبه كان موقفا طبيعيا يتفق مع أحوالهم . وكان لا بد من فترة طويلة حتى يتليه وابا نفسهم الخير الذي يرجى من وراء هذه الإساليب

طبیعة اصطلاح مجمد علی

ورابع هذه الأمور أن محمداً علياً لم يدخل هذه الأنظمة الأوروبية كاملة بحسناتها ومساوئها ، وانما جردها من هذه المحاسن فى الغالب فنظام التجنيد الذى أدخله لم يكن يشبه نظام التجنيد فى فرنسا مشلا فالجندى الفرنسي كان يذهب الى الجيش فتفرض له الأعطية الوافرة ويكسى اللباس الفاخر ، وكان يجد فى معسكره الطعام الكثير والطبيب المعالج ، وكانت تطاق له بعض الحرية فيصيب نصيباً من المتعة فيها يفتح من البلاد ، أما الفلاح الذى كان محمد على يجره من داره إلى المبدان فلم يكن يتمتع بشيء من ذلك . كان يعطى أخس الأجر ، ويكسى أقل الكساء ، ولا يجد الطبيب المعالج ولا شيئاً من المسرية ولا جانباً من المتعة ، ثم لم تكن مدة الجندية محددة ، بل كان يدخل الجيش دخولا أبدياً (١) ، فهو شهيداأوكالشهيد ، ومن هنا نفر الناس من الجندية واقترنت فى أذهان المصريين بالويل والشر وأصبح الناس يبكون الداخل فى أذهان المصريين بالويل والشر وأصبح الناس يبكون الداخل فى أدهان المصريين بالويل والشر وأصبح الناس يبكون الداخل فى في حسابهم ، وهم على حق في ذلك . وعلى هذا القياس كانت بحرية محمد فى حسابهم ، وهم على حق في ذلك . وعلى هذا القياس كانت بحرية عمد على ومدارسه ومصانعه ، حتى بعو ثه العلمية . و طمذا لم ير الناس من

<sup>(</sup>١) مذكر اب غر مطروعة الاستاذ شفرق غربال

هذه الاصلاحات إلا وجوه الشروخفيت عنهم وجوه الخير فابتعدوا عنها وأنكروها كل الانكار .

محمدعلى والمصريون

وكان طبيعياً أن يسى، محمد على الظل برعاياه المصريين لذلك. ولو قد فكر قليلا فى حقيقة أمرهم لما أشجاه وأسخطه نفورهم منه وعدم مجاراتهم إياه. ولكنه كان معجلا لا يملك من الوقت ما يفكر فيه كان يريد أن يأمر فيطاع دون سؤال أو تردد ، ولم يكن لديه من الفراغ ما يمكنه من تربية هذا الشعب واعداده فى هوادة ورفق ، فلم يجد بدا من الاستغناء عنهم والاعتماد على طائفة من الأتراك من جهة وطائفة من الاجانب من جهة أخرى ولولم ينصحه درفتي Drovetti قنصل فرنسا بالاستعانة بالمصريين و يبصره بملكاتهم المكنو نة واستعدادهم الفطرى الاستعانة بهم أبدا ، ولظل على حذره منهم لا يكاد يباليهم أو يحفل لهم .

الاوروبيون ومحمد على

ولم يكن موقع الرجل من الأوروبيين بأحسن حالا من موقعه من المصريين، بلكان الأولون أسوأبه ظناً من الآخرين، وقد شقى محمد على بهم أضعاف شقائه بالمصريين، لأن هؤلاء كانوا ساخطين ولكن على صمت، منطوين على أنفسهم لا يكادون يتوجهون إلى الوالى بنقد أويجاهرونه بمعصية، أما الأوروبيون فكانوا لا يترددون في إعلان سخطهم عليه وسوء ظنهم به، بل من قناصل الانجليز في مصر والشام من كان يستمرى التهجم عليه ويجد لذة في إحراجه بما يثير ويسخط، من كان يستمرى التهجم عليه ويجد لذة في إحراجه بما يثير ويسخط، وكان محمد على يعلم ذلك و يبذل وسعه ليرغمهم على حسن الظن به . إذ كان يعتقد في قرارة نفسه أن جانباً كبيراً من آماله قد يتحقق بمجرد ثقة أوروبا فيه واعتمادها عليه .

الانحليز ومحمد على

كان الانجليز أضرى أعداء محمد علىوأشدهم خطراً عليهوأكثرهم إساءة إليه . وقد حاول مؤرخوهم أن يعللوا ذلك بالقول بأنهم كانوا لا يرضون عن ه طبيعة » الرقى الذى استحدثه فى مصر ، وانهسم كانوا لا يرضون عن أساليبه ويرون فيها ألوانا من الظلم والارهاق لرعاياه ، وربما ذهب بعضهم إلى أن عداء الانجليز له راجع إلى تأكدهم من ضعفه وعجزه عن النهوض باعياء الدور الذى كان يريد آن ينهض به ، وانهم كانوا على ثقة من أنه لن يستطيع الحلول محل الدولة العثمانية وإيقاف التيار الروسى ، ولهذا و جدوا أن « التوازن الدولة الدولة منه وإيقافه عند حده حتى تظل الدولة العثمانية على حالها، ذلك لان محمداً علياً كان رجلامسنا يعمل منفر دا وسط نيام . . ومن المنتظر أن تدركه منيته بين يوم وليلة . . فما العمل لو خدت ذلك . . ماذا تكون النتيجة لوهدم محمد على الدولة العثمانية اليوم ثم تهدمت دولنه نفسها غداً . . إلا يحر ذلك إلى نتائج سياسية خطيرة أفل ما فيها حرب عالمية بن الدول على تقسيم هذا التراث الذي آل اليه ثم انفرط من بين يديه ؟

حقيقة موقفالانجليز من عمد على

بيد أن كل هذه تعلات كانت السياسة البريطانية تخفى بها أسباب سخطها على محمد على وشجاها بنهضته ، وحقيقة هذه الاسباب لاتكاد تخفى على ونيتاً مل الأمور تأملا دقيقاً ويسأل ؛ لماذا كانت انجلترا تحرص على بقاء الدو لة العثمانية ؟ . فيعرف أن سبب ذلك كان ضعف تركيا . ولو كانت تركيا قوية لشمر الانجليز عن ساعد الجد لهدمها والقضاء عليها . لأن مصالحها كانت تقتضى قيام دول ضعيفة على طول طريق تجارتها إلى الهند حتى تأمن على هذا العلريق ، فعارضتها فى تقسيم تركيا لم تكن رحمة بها أو مراعاة لجانب الانسانية ، وإنما كانت خوفا من أن يقع جزء من أراضى الدولة فى حصة دولة قوية أوروبية فتهدد تجارتها بالخطر، ومصداق هذا انها سارعت فاصابت أخطر جزء من أراضى هذه المورسة . فوضعت يدها على مصرو فلسطين عذه الدولة حين سنحت الفرصة . . فوضعت يدها على مصرو فلسطين

وامنت بذلك سبيل مواصلانها · هذا إلى أن أفكار الساسة الانجلين بدأت تتجه إلى الاستيلاء على مصر بعد استيلاء فرنسا على الجزائر ، وتوغل الروس فى آسيا واستيلائهم على البحر الاسود ، وتمكنهم من تسيير السفن البخارية فيه وفى أنهار الروسيا ، إذ أحست انجلترا أن مركزها فى البحر الابيض أصبح على خطربو جود فرنسا ، وأن شمال الهند لم يعد آمنا لتقدم الروس ، ونادى بعضهم بضرورة إيجاد مركز لانجلترا فى البحر الابيض . ولم يكن هذا المركز غير مصر (١)

نهوض محمد على يضر المصالح الانجليزية

وكانت لانجلنرا كذلك مصالح تجارية نافقة في بلاد الدولة العثمانية ، وكان سر انتشار هذه المتآجر خلو بلاد الدولة من المصانع أو معاهد الانتاج ، فـكانت للانجليز احتكارات قوية وتجارات نافقة لا يكاد ينافسها فيهاأحد ، فلمانهض محمد على أنشا ف بلاده المصانع والمعامل واستغنى بذلك عن الوارد الانجليزى، فأسخطهم ذلك وتوجه القناصلالي الحكومة الانجيزية بالشكوي، وحاولوا أن يشوهوا أعماله ويتهموه بكل نقيصه وانذرو الدنيا بالبلاء من جرائر أعماله وأنظمته ، وصادفت هذا الشكاوي هوى من نفوس الساسة الانجلمز فبالغوا في تصويرها لمواطنيهم، وزاد في سخطهم حدة أن محمد علياز ادالضرائب على الصادر والوارد في البلاد التابعة له ، فيعد أن كان تمصد القطن يدفع ضريبه تصدير قدرها ٣ في المائة أصبح يدفع ١٢ في المائة ، وبعد أنكان التاجر الانجليزي يدفع ٢ في المائة على ما يدخل من بضاعة في الشام أصبح يدفع اثني عسر في المائة، فلم يلبث الانجليز أن أحسوا بأن الباشا يحرج صدورهم فرفعو اصوتهم بالشكوى والسخط ، وستروا هذه الأهواء بدعاوي السلام الدولي والنفور من أساليب الوالي. فبينها كان بلمرستون. يتحدى محمد على باسم سلامة الدولة العثمانية كان يســـعى بقناصله لدى الدولة ليقيض الثمن . . وما كان الثمن

<sup>(1)</sup> Hoskins: British Routes to India. (New york; 1928) P.142

إلا تجديدا لامتيازات الانكليز في مصر نفسها سنة ١٨٣٨ (١) الانجليز يتهمون محمد

و مسألة ثانية كانت تسخط انجلنرا على محمد على وتحفر همتها إلى القضاء عليه ، وهي اتهامه بأنه كان آلة من آلات السياسة الفرنسية ، وصنيعة مر صنائعها ، وقد سبقت الاشارة إلى خطأ المؤرخين الفرنسيين فيها يدعونه من أنهم أصحاب الفضل على محمد على وأنهم رفعوه إلى هذه الدرجة التي صار إليها ، وأنهم كانوا عماده في كل ما أراد من اصلاح وما نهض به من عمل ، ومن ثم تخوف الانجلين من محمد على و تصوروا الفرنسيين يستترون في أردانه فصارحوه بالعدا. واشتدوا في ذلك ، ظنا منهم أنهم يحيطون بذلك مسعى من مساعى الفرنسيين ويفوتون عليهم غرضا من أغراضهم

تلك كانت الاسباب الحقيقية التي أغرت انجاترا بمحمد على وأوقفتها منه موقف العداء ، ولا محل للسمو بالانجليز عن الانانية والنفاق واعتبارهم أنصار الحق والعدالة حيثها كانوا ، وسترى كيف حاقت بمحمد على من جراء هذه العداوة مصائب وويلات شتى

هذا وكمان اتساع محمد على وامتداد أياديه فى السودان وبلاد العرب والشام يخيفهم ويحد من مطامعهم ، فاما استيلاؤه على السودان والحجاز فقد جعل البحر الأحمر بحيرة مصرية ، وهسندا مالم يكونوا ليرضونه ، ولهذا عجلوا باحتلال بريم على الشاطىء الا فريقى شم عدلوا عنها إلى عدن على شاطىء بلاد العرب ، وأما إكماله فتح بلاد العرب فهدد سيادتهم على خليج فارس وزاد تخوفهم منه ان الرجل بدآ يساهم فى تجارة الهند فسير سفنا له فى هذا الخليج فاستخطهم ذلك وآذاهم ، وكمان وجوده فى الشام يعوق مساعيهم فى الاستيلاء على الجزيرة وكمان وجوده فى الشام يعوق مساعيهم فى الاستيلاء على الجزيرة

<sup>(1)</sup> Dodwell; Op-Cit, P. 22

العراقية والملاحة فى الفرات فى طريقهم إلى الهند، إذ كان الشام فى قبضته فى نفس الوقت الذى بدأت بعثة الكابتن كسنى Chesney تقوم باحتبار اتها فى مياه الفرات وطرق الشام ، فكان وجود محمد على سببا فى بعض ما لقوامن العقبات

موقف الفرنسيين من حمد على

أما الفرنسيون فقد اختلفوامعأ نفسهم ولم يقفوا من الوالى موقفا واحدا أو مفهوما، فقد جاهروا بالاعجاب به ومناصرته ما أمكنهم الجهر ، ولكن عطفهم عليه كان « افلاطونيا » ، أي اقتصر على نية الخير وحسن الرجاء ، فخذلوه في كل مناسبة احتاج فيها إلى المعاونة الجدية ، بل حاربوه برجالهم وسيوفهم في تارات شتى ، وقد كان الرجل يحسن الظن بهم إلى حد كبير ، وكان إلى آخر لحظاته على أمل الخير فيهم والعون منهم ، ولهذا لم يلبث العجب أن ملكه حين وجد فرنسا تناجزه العداوة وتعقد الخناصر مع انجلنراعليه . . وحينها حاول قنصل فرنسا كوشليه M. Cochelet أن يبرر موقف دولته ازاءه بقوله « إن المسألة ليست مصرية بل شرقية وأوروبية ايضا إن فرنسا ايدتك ولكنها لم تستطع أن تتحلل من روابط السياسة التي تربطها باوروبا وبانجلترا خاصة » . . لم تجز هذه التعلات على هذا الشيخ المثار المحزون وأدرك آخر الأمر حقيقة هؤلاء الفرنسيين فقال « است أطلب أن تتخلي فرنسا عن احلافها لخاطري ، وإنما وددت لو أقصرت فلم تقف مني موقف العداء » (١) . وليت ضمير الصادق من كل نفسه . . ليتها أحست بذلك فلم تجر في الكيد له إلى هذا الشوط البعيد

<sup>(1)</sup> Driault: L'Egypte et l'Europe. (Caire). Vol I P. LXIM et LXIV

اعوان محمد على من الفرنسيين وعسى من يقول أرب مساهمة الفرنسيين في أعمال محمد على وإسراعهم للعمل معه ومعاونته في مشاريعه ينهض حجة تدحض هذا الرأى ، وتؤكد أن فرنسا كانت لا تغادر جهدا في سبيل محمد على إلا بذلته راضية قريرة العين ، وتلك حجة أبسط مايسقطها أن هؤلاء الفرنسيين الذين خفوا لعون محمد على لم يكونوا من طراز الرجال الافذاذ الذين تهديهم دولة لصاحبتها ، وإنما كانوا من النفاية التي تتخلص منهم بلادهم على هذا السبيل ، فلم يكن هؤلاء الفرنسيين الذين المنين الذين المانوا محمدا عليا بالاكفاء (خلا المكولونيل سيف ) الذين يمكن الاطمئان اليهم والركون إلى خبرتهم ، بل كانوا ذوى كفايات الاطمئان اليهم والركون إلى خبرتهم ، بل كانوا ذوى كفايات الحدودة جداكها تدل على ذلك أعمالهم التيكانوا بها . . وأمامك القناطر الحيرية التي أقامها لينان تؤيد مانقول ، هذا إلى أن هؤلاء الرجال لم يكونوا مبعو ثين من قبل الحكومة الفرنسية ، وإنما دخلوا خدمة الباشا عن رغمه في الكسب والمغامرة لاغير

محمد على ولركيا

أما موقف الدولة العثمانية منه ، وموقفه هو من هذه الدولة فهو ضعه الفصل التالى من هذا السكتاب ، وإنما يهمنا أن نذكر أثر هذه العلاقات بينه وبين الدولة في حكومته ونظامه . لكى نعرف هذا الآثر ينبخى أن نسأل . هل كان محمد على يستعد من بادى الأمر ليلعب هذا الدور مع الدولة ، أو أنه انساق اليه رغما عنه ؟ الجواب نعم ولا .

فأما نعم فلأن حال الدولة فى ذلك الحين لم يكن مما يبعث على الاطمئنان و الاستقرار ، وكان ولاتها كلهم يعرفون تقلب أحوالها واضطراب سياساتها وميلها إلى الغدر بالحكام أو إرهاقهم بالمطالب المشروعة وغير المشروعة . وكان محمد على نفسه أولى الناس بأن يفهم ذلك و يأخذ الأهبة له ويتوقاه ، فقد مارس سياسة الدولة و ناوش

رجالها قبل ارتقائه الولاية ، فعرف آخر الأمر أن هؤلا الرجال ان يعفوه من الكيد واللدد إلا إذا اعتصم منهم بحيش قوى وعدة صالحة و إدارة حكيمة تستطيع أن تقيمه ولا تتخونه ، وبهذا كانت هذه العلاقات سببا من أسباب نشاطه الادارى ، واما لا . فلاننا نستبعد أن يفكر محمد على من بادى الأمر فى أن تصاريف الأيام ستضطره إلى حرب الدولة ومطاولتها واجتياح أرضها والاشراف على القضاء عليها، وأغلب الظن أن الجيش كان يعد فى بادى الأمر « للتخويف » والاشعار بالقوة التى تكبت الكائد وتحبط الساعى ، ولهد فا بادر إلى إجابة طلب السلطان حين ندبه لحرب الوهابيين وبذل فى هذه الحرب جهده لكى تظهر هذه القوة . .

你你你

لم يكن عصر محمد على يطالبه بأكثر مما فعل ، وإذا قارنا الأمور التي استحدثها في البلاد بماكان فيها قبل مجيئه لتجلت لنا عبقريته واقتداره ، بل لعل عصره يتألق لو قارناه بمنأتى من بعده من أبنائه و سلائله .

وأعمال الرجل ناطقة بذلك تدل عليها الأرقام والمبالغات . . فهذا رجل يبلغ متوسط ايراداته السنوية حوالى النصف مليون من الجنيهات على أحسن التقادير ، فاذا قلناأن ميزانيته انتظمت على هذا المنوال مدى ثلاثين سنة لكان مجموع ما اتصل به من إيراد خمسة عشر مليونا من الجنيهات . فتصور أن الرجل أنشأ من المصانع والمعاهد فقط ماقدرت قيمته باثني عشر مليونا من الجنيهات . ومن الملايين الثلاثة الباقية أنشأ والقناطر الخيرية والمحمودية وميناء الاسكندرية والابراهيمية وقلعة والقاهرة . بني أسطولين فكل منهما عشر سفن كبيرة . . واستطاع أن يمون المقاهرة . واستطاع أن يمون

جيشا عدته مائة ألف بضع عشرات من السنين ، وانفق على حملة الوهابيين وحروب اليونان وحروب الشام وفتح السودان . وأرسل الاموال الى القسطنطينية واشترى ضمائر رجالها فى أوليات أيامه وأخرياتها، تصور هذه الميزانية الصغيرة واذكر مانشأ فى «حدودها» من الاعمال الباقية تعرف أى مدبركان هذا الرجل ، وأى حكيم عالم بشئون المال حتى قام بذلك كله ولم يقترض مايما واحداً . . بل استطاع فى معظم أيامه أن يحفظ النسبة بين الدخل والمنصرف . فكال لديه دائما مبلغ احتياطي كبير نسيبا

حقيقة كان الكثير من أعماله سطحياو صار أكثرها إلى زوال ، ولكن الرجل ليس هو المسئول الوحيد عن ذلك . . فقد غرس البذرة وكان على خلفائه والقادرين من رجال أمته النالبية من أمته لم تكن والتثمير . . و نقول القادرين من أمته الآن الغالبية من أمته لم تكن على درجة من حسن التقدير لتعرف ما يعود عليها من الخير بيقاء هذه المصانع والمعاهد . فكان على خلفائه ورجاله أن ينفقوا ماملكوا من جهد للمحافظة على هذه المعاهد والمؤسسات باقية حتى يعرف الشعب من معاصريه في فينهض لجمايتها والمحافظة عليها ؟ هذا ولم يكن أحد من معاصريه في مصر أو أوروبا لينظر بالعين التي ننظر بها الآن ، بل كان معظم المنشئات التي انشئت يو مئذ في أوروبا نفسها سطحيا ؟ وماكان الفرنسيون بأحكم من محمد على في تشييد المبراطوريتهم التي ملئوا بذكرها الآفاق .

بيد أن تحمدا عليا لم يكن مجدداً غاليا فى التجديد. ولم يقلب نظم ملكان محد على مجددا العمل والحياة فى مصررأسا على عقب ، كما قد يقع فى أخلادالكثيرين ،
وإنما الحقيقة أن نظم الحياة ظلت على عهدة شرقيـــة كما وجدها، ولم
يستعمل الاساليب الاوروبية إلا لتهذيبها واصلاحها فقط، أو

نظام الاحتكار

الضبطها حتى تني عليه غاية درها من المال ، فنظام الاحتكار الذي يعد أساس نظامه المالى والحكومى نظام شرقى سبقه اليه الكثيرون من حكام الشرق ، بل كان يعاصره في البند وفارس وغيرهما حكام. يتناولون التجارة وبحتكرون بعض أصنافها كما فعل. ولكن الرجل يمتاز عن هؤلاء كليم بأنه عرف كيف يستفيد بهذا المال الذي وصل إلى يديه عن هذه الأساليب ، بل أفاد منه إلى حد أدهش معاصر يهمن. الأوروبيين وحير ألبابهم . فقد كان كثيرونمن الأوروبيين ينتظرون إفلاسـه بين آونة وأخرى ، ولكنه لم يكن يلبث حتى يخيب ظنونهم ويتخلص من أثقال الضائقات التي تهبط عليه ، فني سنة ١٨٢٧ مثــلا أبهظته تكاليف حرب المورة وهبط النيل سنتين متتاليتين . . فتبادل القناصل التهاني بالفراغمن أمره . . أخيراً . ٢ . . فاذا به يضاعف همته في إنشاء المصانع والاحواض في الاسكندرية ، وبعدأر بعسنوات أخرى ، كان آخذا في مشاريع تفوق حرب المورة نفقات وتمكاليف ! . (١) وفى سنة ١٨٣٧ اطمأن المستر باركر إلى أن الرجل معلن افلاسه ولا شك بعد ماأنفق في حرب السلطان، و إذا به يفاجأ بأن محمدا عليا قدأ مر بدفع متأخرات جنوده! ، فلم يشك باركر في أن الرجل قد عثر على كنز عظيم ، عثر عليه بمصباح علاء الدين (٢) ١ .

أجل ، كان للرجل كنز عظيم لايفرغ على كثرة مايؤخذ منه ، ولم يكنهذا الكنز إلا تدبيره وحصافته فى شئون المال.

طبيع: عمد على الشرقيه وليس أدل على شرقية محمد على وأساليبه من أنه لم يضع لماليته ميزانية أو شيئًا يشبه الميزانية إلا بعد زمن طويل ، بل كان يضغ مايريد اليه من المال فى خزائنه و ينفق منه بغير حساب مكتوب على أسلوب الحكام.

Dodwell P.207 (1)

<sup>(</sup>٢) Ibid . وباركر هو قنصل انحلترا العام في مصر اد داك

الشرقيين من قديم الزمان ، ولكنه اجتهد دائمًا فى أن يكون منصر فه أقل من إيراده وظل علىذلك حتى وضع له وزير ماليته بوغوص بك حسابا منظما كالمتبع فى أوروبا بمعاونة الفرنسي جومار.

محمد على ورعيته

ودليل آخر على ذلك ، هو أن « الرعية » لم يكن لها حساب في مشاريعه ، ولم يكن لها حظ من خيراته وأرباحه ، فقد استصلح من الارضين مائة ألف فدان وأدخل محاصيل جديدة وفيرة الربح والخير كالقطن والتوت ولكن الفلاح لم يربح منها مليها واحداً . بل عاد ربحها كله على الوالى وحده ، وظل الفلاح أجيرا مسكينا مسخرا كاكان على عهد الماليك والانراك . وقد كانت للرجل مصانع عظيمة تدر الربح العظيم . . ولكن رعيته كلها كانوا أجراء لا ينالون من المال إلا ما يتبلغون به ، وكانت للرجل جيوش حارب فيها الآلاف من رعاياه واستشهد فيها آلاف كذلك ولكن أحداً من هذه الرعية لم يرتفع عن مكان الجندى المسكين الذي يؤمر فيطاع وحسبه ذلك . وهكذا كان الرجل شرقيا بل تركيا صميها

ودليل ثالث على ذلك ، وهو أن أساس سياسته وخططه كان شرقيا. أساليب محمد على السياسية فكان الرجل ماهرا فى تدبير المكائد ، قدير آعلى حبكها بالخداع والوقيعة والتفريق وما إلى هذا ، كما رأينا فى موقفه من زعيم المصريين عمر مكرم ، وكا ظهر بشكل جلى فى مصانعته للهاليك واحتياله عليهم حتى تخلص منهم ، وكان يؤمن إلى ذلك بفائدة المال فى السياسة وأثره البعيد فى نفوس رجالها ، فأكثر من الرشوة لرجال الدولة والقناصل ، وقد جنى من ذلك ثمر آطيبا ، اذ اشترى ضهائر طائفة من قناصل الدول فأصبحوا أسرى فضله وعبيدا إحسانه وظلوا على ذلك زمانا طويلا (١)

وكانت فكرة الرجل عن التعليم شرقية لاغربية . ليس المراد منها منكرته عن النعليم

<sup>(1)</sup> Dodwell P. 219 ·

تعليم الشعب و تنقيفه و تحسين حاله ، بل المراد اخراج نفريد خل فى خدمته و بنى بحاجاته ، ومن هنا كان أول الاساتذة الذين جلبهم من أوروبا إيطالى اسمه كوستى ، أخذ يعلم تلاميذه الرسم و الحساب ، وكان أكثر مدارسه صناعيا ، وعلى هذا الغرار كانت بعوثه ، ولكن فكرته لم تلبث أن تطورت بعض الشى ، فبدأ يفكر فى إنشاء مدارس للتثقيف ورفع مستوى الامة بعد ذلك بقليل .

بيد أن الرجل كان عمليا يعرف ما يريد بالبداهة الهادية ، ويعرف كيف يدركه بالفطنة والزكانة ، فلم يستغلق عليه وجه العمل أبدا ، ولم تشتبك فى وجهده المسالك قط، ولم يجمل نفسه مركبا لقنصل من القناصل ، أو غرا يركبه الشطار بالحيلة والبراعة ، وأعانه على ذلك أنه كان حدرا لا يكاد يثق فى أحدغير نفسه ، فصدر فى كل أموره عن رأيها وكان على الحق فى ذلك فلم يكن فيمن حوله رجل شرقى أو غربى يساويه فى فطنته وذكائه .

محمدعلى لايتقيد بالتقيلد

ومن فضائل الرجل أنه كان صادق التقدير للتراث التركى الذى انتهى اليه ، فكان يعرف ضرره وسوءه ووخامة عقباه ، فكان على استعداد دائما للتخلى عنه أو عن بعضه ، فلم يتقيد باشراط الدين وحدوده وساهم فى تجارة الخر واحتكر العرق ، وأنشه عا كم تجارية تقضى بالعرف التجارى ولا تتقيد بأحكام الشرع التي كان المسلمون يتقاضون فى حدودها ، وأباح تشريح الاجساد وغير ذلك بما كان معاصروه يتحرجون من فعله .

اسراع محمد علی فی کل شی.

ولندذكر إلى ذلك أن الرجل كان قد أدخل فى الشيخوخة حين استهل أعماله وإصلاحاته ، فكان عليه أن يسرع حتى يرى نتيجة أعماله قبل أن يحين حينه ، فكانت السرعة رائدة فى كل شىء. . فالعمل الذى

يتطلب عشر سنوات لاتمامه لابدأن يكون تاما في عام ، والخطة التي تستلزم عاما لانفاذها تنفذ فيشهرواحد وربمافي يوم فقط ! . . وفي غمار هذه السرعة أخطأ الرجل جوانب شتى من التوفيق ، فلم يكن لديه الوقت للتجويد والاتقان والتجريب، وكان هذا عاملاً من عوامل ضعفأعمالهوقلة ثباتها .. نشأتكلها في يوم وليلة وضاعت في يوم وليلة غير مخلفة بعدها أثرا.

توجه محمد على مهمته إلى نواحى الادارة جميعاً. وتناولت أعماله محد على والجيش نواحي النهضة كلما ، فباشر التجارة وأنشأ البحرية وكون الجيش ونظم المالية وأقر الأمن ورعىالصحةالعامة ونهض بالزراعة واهتم بالتعليم . ولكن الجيش والبحرية كانا موضع اهتمامه وسر نشاطه كله ، لأنه كان في أشد الحاجة اليه لحماية نفسه في عصر كثرت فيـــه الحروب والوقائع والجيوش ، ويشهد التــاريخ بالعبقرية لمحمد على فى ذلك ، عبقرية استطاعت أن ترسل إلى الميدان آلافامن خيرة العسكر يحاربون مخلصين بشجاعة ومهارة ، يشهد له بأنه أقبل على البلاد وليس فيهاجندى واحد جدير بهذا الاسم ، فاستطاع فى فترة قصيرة جداً أن يحول مصر إلى « قوة » حربية من الدرجة الأولى يخشى بأسمأ ويحسب حسابها ، ملاً بها نواحي الدولة الاسلاميـة حربا ونصرا. . من السودان إلى بلاد العرب إلى الشام إلى الأناضول واليونان وكريد ، فأى توفيق ذلك وأى نجاح، لقد أثبت هذا الرجل للرأى الأوروبي أن الشرق لازال قادرا على إعداد الجيوش وتسيير الجحافل وكسب المواقع والانتصارات ولو لم تكن السن قد علت به حين تأزمت الازمات واصطلحت عليه الدول ، لـكان لهشأن آخر مع المتحالفين عليه سنة ١٨٣٩، ولـكنه كان يرى رجله فى القبر، ولم يحب أن يغادر الدنيا إلا وعرشه آمن.

جهود محمد على في الصناعة والرراعة

الاقتصادي للدولة

أما أعمال محمد على الأخرى فمكاد شرها يعادل خيرها ، ولا نرى فيها شيئًا يستلزم عبقرية لقيامه ، فلا مصانعه تستوقف النظر ولا مزارعه تستحق الاعجاب ولا منشآته في البحر والبر بما يستحق الذكر ، وإن كانت كلها مجتمعة تصور نظرية الرجل عن النظام المالي المانه بطرية الاستقلال للدولة ، وهي نظرية « الاستقلال الاقتصادي للدولة » وتمكينها من سد حاجاتها بنفسها ، اهتدى الها هذا الرجل الذكرى بفطرته السليمة ، ولم تهتد اليها أوربا نفسها إلا بعد الحرب الكبرى ، وها هي الدول كلما تحاول اليوم أن تصل إلى ماحققه محمد قبل قرن من الزمان .

ومن الملاحظ أن إىرادات مصرفي أيامه كانت فيصعود يتناسب معصعود مشاريعه واتساع دائرة أعماله ، ولم تزعزع هذه المشروعات نظامه المالي ، فظلت النسبة بين الايراد والمنصرف محفوظة ، ولم يكن الرجل من الحكام الذين يدخرون المال وييذلون الوسع في ملأ الخزائن بالذهب، وإيما كان ينفق على مشاريعه وأعماله بسخا.، ويعرف الوجوه التي يجمع من أجلبها المال ، وتلك ماحية أخرى تميزه عن غيره من الحكام الشرقيين ، فقد فطن هذا الرجل إلى أن قوة الحاكم ليست بما لديه من ذهب وإنما بما في بلده من مصانع وما على سواحله من مواني ودور صناعة وما في أرضه من محصول وما في مياهه من سفائن ، ولم يكن في أوربا ملك يعاصره يفهم مهمة لمحمد على يرث مواهبه ومشاريعه لضربت البلاد لأهل الغرب مثلا في الاصلاح السياسي لا يقل عن مثل اليابان ، ولكن أمرءاً واحداً ينفق عمره في تأثيل ملك سياسي ، لا يملك بداهة أكثر من أن يضع يرنامجا للتقدم الانشائي » . (١)

**禁** 

أغراض محمد على الاساسية

ماذا أراد محمد على من ذلك كله ؟ . . ماهى الأغراض التى كان يرمى اليها من وراء هذه الحكومة التى أنشأها والقوة التى هيأها ؟ . . لقد ثبت أنه لم يكن يرجو فقط خير مصر وأهلها من وراء ذلك المسعى، وثبت كذلكأنه لم يكن من الحكام المثاليين الذين يصلحون للاصلاح فى ذاته ولا يمكن القول كذلك بأنه كان يرجو انهاض الاسلام وإقالة عثرته من أول الأمر ، فاذا كان غرضه من ذلك ؟

لقد بدأ يستعد لغرض بعيد من يوم استقر على ولاية مصر: بدأ يعد الجيش ويفكر في الأسطول وينظم نفسه ليدرك هذه الغاية التي طواها في نفسه ، فأى الغايات هي ياترى ؟

حوف محمدعلى من رحال الدولة

لا نزاع فى أن محمدا عليا كان يلمس ضعف الدولة العلية ويحس أنها مقبلة على نهايتها ، ولا نزاع فى أنه كان يعرف أن سو ، نظامها ، واختلال أمورها قد هبطا بها إلى الدرك الذى لا نهوض لها بعده ، ولا شك فى أنه \_ يوم استقرت له الأمور فى مصر \_ أحس بأنه لن يزال فى خوف من رجالها \_ أى رجال الدولة \_ ماظلت الأمور متصلة بينه وبينها ، ولا نزاع كذلك فى أنه كان يعرف أن السلامة مكتوبة له بينه وبينها ، ولا نزاع كذلك فى أنه كان يعرف أن السلامة مكتوبة له فى الحلاص منها والنجاة بنفسه من الهوة التى كانت تسير نحوها ، بهذا تنطق البينات الأولى و تؤيده تصرفاته فى أوليات أيامه وعلاقاته مع رجال الدولة والبارزين فيها ، وإلا فماكانت حاجته لاعداد الجيش العظيم فى مصر من زمن مبكر جداً إذا كان قد وطن نفسه على أن يكون والياً عاديا من ولاة الدولة لا يظهر نحوها غير الولاء والطاعة ؟

ا ـ الدورالاول الاستقلال بمصر

نستطيع إذن أن نقول أن آمال الرجل في هـنه السنوات الأولى

كانت لاتتعدى الرغبة فى الاستقلال عن الدولة و إقامة دولة قوية فيها له ولاولاده من بعده

ولكن مصر أعطته أكثر مما طلب اليها ، لم يكد يبدأ العمل فيها بنظامه وتدبيره حتى وجد خيراتها وازوادها تنثال عليه فى وفرة ظاهرة ، فاذا جيشه أضعاف ما طلب وسلاحه يوفى على الحاجة من الاستقلال ويزيد . . وإذا بآماله تنمو منع قواته وازدهار حاله . وإذا به يجد نفسه على حال من القوة تفوق سلطانه وخليفته ، ثم لم يلبث إلا قليلا حتى أحس أن الناس يرون فيه هذا الرأى ، ويدركون يلبث أنه أصبح « أكبر قوة فى الدولة الاسلامية » بل لم يلبث أن وجد السلطان نفسه يعترف بهذا ويؤكده ، ويستعين به على الخارجين عليه النين عجزت يده عن ردهم إلى الطاعة . . فيستنجد به على الوهابيين ، وإذا به \_ أى محمد على \_ يحقق الأمل الذي رجاه فى نفسه والذي رجاه الناس فيه ، فيهزم الوهابيين ويعيد بلاد العرب إلى طاعة السلطان

ب .. الدور الثانی اتساع آماله الی غیر مصر

فاذا دخل الحجاز فى زمامه فقد استتبع ذلك نتائج سياسية على جانب عظيم من الخطورة ، أصبح محمدعلى أميرمكة والمدينة وصاحب الأمر فى الحجاز ، وهو بعد أقوى قوة فى الدولة الاسلامية ، ودولة الخلافة عاجزة كل العجز عن أن تقيم نفسها . وهن هنا أخذ الناس يتساملون : من أحق بالخلافة . أهذا العاجز المنبث فى القسطنطينية أم ذلك القوى الناهض الذى يملك القاهرة ومكة والمدينة ؟ بل لم يملك الراهيم أن كتب الى أبيه يلمح الى هذا الأمر ويشير إليه من خلف حجاب في قائلا إن السلطان لن يذكر بعد ذلك على المنابر من خلف حجاب في قائلا إن السلطان لن يذكر بعد ذلك على المنابر كخادم الحرم الشريف (١) ، ولم يلبث الناس كامم أن جعلوا يتناقلون.

 <sup>(</sup>١) الدكتور صبرى: الامبراطورية المصرية فى عهد محمد على ص ٢٨١
 ويحد القارئ تفصيلا اوفى لهده المسألة فى الباب الرابع من هذا الكتاب

الفكرة ويرددونها ، حتى لتوقعوا أن يعلن شريف الحجاز أن صاحب الكعبة وحاميها هوخليفة المسلمين (١)

السياسة الاوربية. تعين على انساع آمال محمد على

وكانت السياسة الأوروبية في ذلك الحين تعين على ظهور هذه الفكرة وتنميها فى نفسه ، فقد كان ذلك أوان الصراع بين الانجليز والفرنسيين من جهـة ، وزمان الكفاح بين الروس والانجلـيز منجهةأخرى ، ومن ثم وجدالفرنسيون أن مصالحهم تستدعى تقويته وإنهاضه ، بل فكر بعض الانجليز في الآخذ بيده ليوقف تقــــدم الروس . . وأخذ دعاة من الجانبين يتحدثون بذلك الى أنفسهم وربما تحدثوا إليه فيه ، ﴿ وأخذت الصحف والمراسلات الفرنسية الرسمية تغذى في نفسه الاعتقاد بأن إعلانه الاستقلال بنفسه سيلق التأييد والعطف في كل مكان ، وزاده التفاتا نحو هــذه الوجهة ما كان يرى من ظواهر العداوة التي كان السلطان ووزراؤه يطالعونه بها α حتى كتب كامبل من القاهرة الى بنسنى في الشام يقول « أن التهديد ومظاهر العداء التي يبدئها السلطان نحو محمد على لحرية بأن تزيده تعلقا بالاستقلال ، وبمحاولة تحقيق الغرض الذي لا أراه إلا مفكراً فيه دوماً وهو إنشاء خلافة عربية ، انه شديد الطمو ح بطبعه نحو القوة والأبهة، وأنه لينفرد من بين عامة المسلمين برغبة قوية تخالط دمه في أن يخلد اسمه في صحائف التاريخ .. ولقد طالما حالفه الطالع السعمد (۲) . ۵

موقف المساطان منه يدفعه الى الوثوب به وأى طالع أسعد لمحمد على من هذه الاخطاء السياسية الـكمبرى التي اجترحها السلطان حياله ، فحدعه وغرر به وآذاه ، ولو قد وفي له

<sup>(</sup>۱) من حطاب من بارکر الی س کا تنح فی ۲۳ فبر ایرسنة ۱۸۳۲ ( مکا ثبات ورارة الحارجیة البریطانیة رقم ۷۸ --- ۲۱۳ ) عن دودویل وکامبل قنصل انجلتزا العام فیالقاهرةوبنسسی قبصلها العام می الشام

السلطان بما وعد يوم طلب عونه في حرب اليونان ، لما وجد محمد على فرصة يحقق بها أمله في الاستقلال التام عن السلطان . بل أي طالع أســـعد من هذه الانتصارات المجيدة التي منحه الله إياها على جنود السلطان ، لقد أصبح بعد نصيبين سيد الدولة بلا نزاع ، ودخلت في طاعته دمشق فلماذا لا يصبح خليفة المسلمين ، لقد كان السيف أصدق الحاكمين في مصائر الدول والخلافات فيها مضى ، فماذا يمنع محمداً علياً من التفكير في تحقيق هذه الغاية الإسلامية ، وليس عليه من حرج أوجناح إذا فكر في ذلك.

قوة محمد على ايمهد لهسبيل السيادة

اصلاحاً لدُولة المُمَانية استعان السلطان بالروس وألقي بنفسه في أحضانهم فماذا بعــد ذلك ، وإلام طاعة هـــــذا الخليفة الضعيف الذي يستعدى جند النصاري على جند الاسلام . هكذا كان الناس يفكرون في القسطنطينية نفسها ، وترامت الى محمد على نفسه أخبار تؤكد له أن الناس هناك يرون فيــه الحصن الأخير للدولة من الاخطار المحيطة والنوازل المتكاثرة (١)

حـ الدور الثالث مجدعلي يمكر في

محمد على يحتر الانحليز

يغلب على الظن أن محمـداً علياً طرب لذلك ورجا أن يحققه ، ولكنه كان يعرف أن تحقيقه لن يتم بالسهولة التي كان النياس في القسطنطينية يتصورونها ،كان يعرف أن الإنجليز لن يخلوا بينه وبين مايريد، فأخذ يفكر في سبيل لاقناع هؤلاء أولا، ومن ثم كتب مذكرة وسلمها الى قنصل انجلترا ليبعث بها إلى دولته ضرب فيها على الوتر الحساس عند ساسة الانجليز، فأثبت بذلك حصافة رأيه وحسن أأبر يطأنيه

حيلته . ذهب في هذه المذكرة الى أن غايته الأولى إنماكانت القضاء على مذكر محدعلي الىالدولة سلطان الروس في تركيا ، و إعداد قوة كافية لارغامهم على احترام استقلال تركيا وفارس أيضا ، وأنه لم يرم من ورا. احتلاله الشام إلى غيرهذه الغاية وأنهكان يرجو بعد موقعة قونية أن يحدث في حكومة الدولة في القسطنطينية من التغييرات مابحيط مساعي الروس لو أعانته انجلترا وفرنسا. وذكر أنه لن يلبث أن يعد جيشا عدته مائة وخمسون ألفا من الأجناد لمعاونة الانجليز لادراك غايتهم السامية وهي الخلاص بتركيا وفارس من نير الروس ، ثم رجا في آخر المذكرة أن تكون العدالة الانجليزية إلى جانبه حين يعلن استقلاله لانه سيفعل ذلك اذا استمر السلطان على عدائه(١) . وبهذا أثبت الرجل ذكاءه ورعى عهد التاريخ في زكانته وبعد نظره ، نعم أن هـــدا الخطاب لم محقق الرجاء الذي علق عليه ، ولكنه دل على أن الرجلكان يحسن التفكير في موقفه ، وأنه كان يزن الأمور وزنا عادلا دقيقا ، ومن دلائلذكائه أنه لم يتوجه برجاء كهذا للفرنسيين لأنهكان يعرف أنهم كالطيل ضخامة صوت وقلة جدوى.

كانت نفس محمد على إذن متعلقة بانشاء دولة إسلامية جديدة ، د ـ الدور الرابع يأس محمد على من يعث وكمانت عدته كله وآماله كلماتتجه نحو هذهالغاية ولو لم يقف الانجليز الدولة العثمانية في وجهه ، ويقضوا على آماله لتحقق غرضه هذا ، ولفتح في تاريخ البلاد الإسلامية فصل جديد، ولاتجهت الشعوب الاسلامية نحو القوة، ولصار لها مستقبل لايقل عما صارت اليـه اليابانكما قال دودويل.

<sup>(</sup>١) من رسالة من بوغوص بك الى كامبل في ٣ سبتمبر سنة ١٨٣٤ . عن دودويل ص ١٠٣

انشا, دولة إسلامية عربية جديدة

فاذا يئس محمد على من ذلك الأمل الواسع فقد اختصر آماله بعض. الشيء وقنع بما كان في زمامه ، وكان سلطانه يشمل في ذلك الحين مصر والسودان و الحجاز والشام ، فأحب أن يستقل بهذه النواحي ، وأن ينشىء من الشعوب التي تتحدث العربية دولة إسلامية عربيسة ، فعاد يعرض على الابجليز هذا الرأى ويجس نبضهم حياله ، فخير الانجليز بين أن يؤيدوه في هجوم على القسطنطينية أو يعززوه إذا خرج على السلطان وأعلن استقلاله في البلاد التي يحكمها باسم الدولة ، ويبدو أن أمله كان قوياً في أن يوافق الابجليز على الرأى الثاني ، ولكن رجاءه لم يلبث أن تحطم إذ أبي الانجليز ذلك بحجة أنهم لا يستطيعون مناصرة ثورة على صاحب عرش من أحلافهم ، ولم يكن ذلك إلاحجة تذرعوا مها ليخفوا أغراضهم التي سبق بيانها ، (١) وزاد عليها سبب جديد أبان طريق الانجليز إلى الهند عن سبيل الفرات إلى محمد على بعد أن أصبح طريق الانجليز إلى الهند عن سبيل الفرات إلى محمد على بعد أن أصبح في يده طريقها عن سبيل السويس (٢)

ذلك كان الغرض البعيد الذى كان محمد على قد رمى إلى تحقيقـه عالت الآيام بينـه وبين ماطلب كما سيجىء بيانه، ولكنه حرى أن يستوقف انتباهنا لآنه كان محاولة جدية لاقالة الدولة الاسلامية من. عثرتها التي صارت المها.

العقبات فى سبيل انشا دولة اسلامية

بيد أن الدلائل كلماكانت ناطقة بأن هذا الأملكان مآله الحبوط . حتى لو لم تمانع انجلترا فى تنفيذه ، وذلك لعدة أسباب ، أولها أن هذه. البلادالتي رجا محمدعلى أن يجمعها فى لواء واحد لم تكن بينهار ابطة غير

<sup>(</sup>۱) دودویل ص ۱۳۲

<sup>(</sup>۲) دودویل ص ۱۳۶

الدين واللغة ، وفيها خلا ذلك كانت تختلف فيها بينها أشد الاختلاف يحيث كان من العسير جداً حكمها زمانا طويلاً. وثانيها أنه كان لابد من محمد على آخر يخلفه ليقوم على شئون هذه الدولة ويتعهدها بفكر صائب ورأى حصيف وقدرة عظيمة، ولم يكن في الميدان امرؤ آخر من هذا الطراز ، لا من سلالة محمد على ولا من غيرها ، وثالثها أن قيام هـذه الدولة كان لا يحل الأزمة القائمة ، إذ ماذا يكون مصير القسطنطينية وخلافتها يروقد فصل عنها جسدها وبقيت قائمة تنوشها الرياح الهوج ولا تـكاد تثبت للروس ، ورابعها أن الروس لم يكونو ا ليخلوابين محمدعلي وذلك الأمل ، بلكانوا خليقين أن يسعوا له بالمكيدة وسوء التدبير . وغير ذلك أمور كثيرة

هكذاحالتأوروبادون بعثالدولةا لاسلامية منجديد ءوأصرت على أن تبقها في حيث هي : ضعيفة عاجزة ينخر السوس عظامها ولا يجرؤ أحدُّ على أن يتقدم اليها بعلاج . ولقد حاولت مصر ـــ أي محمد على ــ أن تصلحها و تبعت الحياة فى كيانها الواهن فلم تستطع بل انتهى الأمر كما سترى - بالقضاء عليها نفسها . فلامفر للاثنتين - تركيا ومصر ـــ من أن تصبرا لهذا المصير وتعملا الحيلة للخلاص والفرار من نيره ، فلنخلفهما في مكانهما لنطوف طوفة على الشعوب الاسلامية الآخرى لنرى أثر هذا الاتصال بأوروبا فيها .

اثر الحلة الفرنسية على مصر فيالدولة العثما نية

كانت ضربة الفرنسيين في مصرقنبلة هائلة أفزعت الدولة وأقضت عليها هجوعها الطويل، فأفاقت على عجل وأخذت تلتمس السبل للخلاص من هذه النازلة التي فجأتها على غير موعــد ، ولو قد أحست في نفسها القدرة على دفع ذلك الشر بسلاحها لما كان ثمت مجالللحيرة ، ولكنها كانت قدعرفت أنها لاتملك من الجند والعدة ما يمكنها من مدافعة الأعداء ومغالبة الخصوم ، ومن ثم قصرت همها على محاولة التقرب من الدول

ذوات القوة والسيادة لتحتمى مها وتعيش فى كنفها ، ولم يكن يوجد. فىهذه الآيام من القوى التي يعتمد عليها غير الانجليز والروس .

وأحست الدول كلما بذلك فتسارعت إلى القسطنطينية حتى لا تفوتها حصتها عند التقسيم، ومن ثم حفلت القسطنطينية بعدد حافل من السفراء والقناصل والمندوبين فوق العادة والقائمين بالاعمال وغير هؤلاء من رجال السلك السياسي، وأخذ هؤلاء كلمم يبحثون الموقف فلم يخطئوا في « تشخيص » المرض ولكنهم أخطئوا في العلاج، وكان الشفاء الذي يطلبونه لهذا المريض هو ابتلاعه والخلاص منه على أهون سبيل.

احتلاف الدول على تقسيمالغيمة

احساس الدول قرب تفرق الدولة

العثمانية

بيد أن اختلاف الأعداء كتبت السلامة للفريسة ، فوقفت كل منهاعن كشب حذر الأخريات ، وأخذت كل منهن تحتال على الأخرى و تخادعها و تغرر بها ، أخذ الروس يتقربون من الانجليزويتو ددون إليهم حتى يوافق الأخيرون على تقسيم تركيا ، وفهم الانجليز أن ود الروس لم يكن فى حقيقته إلا خبا سيئا ، كأنهم عرفوا بالفطرة ما تنطوى عليه الرسائل السرية التي كان يتبادلها ديتا لنسكي مبعوث الروسيا فى القسطنطينية و تشار توريسكي وزير خارجيتها فى أكثر هذه الأيام فرفضوا اجابة الروس إلى هذه المطالب وأبوا الاشتراك وإياهم فى تقسيم الدولة العثمانية

بيد أن كلا منهما به روسيا وانجلترا كانت فى حيرة من أمر فريسا وعلى حذر منها ، وكان نجم نابليون الصاعديثير فى نفسيهما قلقا مؤسيا اذ حسبتا أنه لا يبغى شيئًا بعد ابتلاع الدولة العثمانية والفوز بأرضها جملة ، ولم يكن العهد بعيداً يحملته على مصر منذ سنوات ، بيدأن الامر لم يكن فى حقيقته كذلك ، فما كان نابليون ينتوى شيئًا نحو تركيا ، وما كانت فكرة تقسيمها لديه إلا وسيلة يخيف بها أعداءه أو يجتذبهم بها إلى صفه حسب الحاجة (۱) ، ولهذا لن نجدله أى أثر إيجابى على كثرة .

<sup>(</sup>١) عن نشأة المسألة المصرية للاستاذ غربال ص ١٨٤

ما نجد من مشاريعه وخططه فى هذا الصدد، وحتى بعد تلزت ـ بعد أن أصبح فى امكانه أن يفعل مايريد دون أن يكون عليه حرج من ذلك ـ لم يكن يرجو من وراء مشروع التقسم الذى عرضه وزيره تاليران على النمسا، إلا إخافة الروسيا وارهابها (١)

ىابليون والمسألة الشرقية بل كان نابليون يرجو مخلصا أن ينهض الآتراك على أقدامهم فيغلقوا الباب فى وجه الروس من جهة ويحبطوا مساعى الانجليز ويأخذوا عليهم طريق الهند من جهة أخرى ، ولكن تركيا كانت أعجز من أن تأتى من الأمر شيئا ، لا لصالحها ولا للأخريات « فقد كان الباشاوات فى الولايات لا يربطهم بالدولة غير ولا ، ظاهرى ، وكان الانكشارية لا ينفكون يثورون بالدولة و يعقدون الحناصر مع اللصوص سرا وعلانية ، وكانت عصابات السراق تصل بغاراتها إلى أبواب القسطنطينية ، وكانت مصر قسمة ضائعة بين الماليك والإلبان، وخرجت مكة و المدينة من يدهم إلى الوهابيين ، ولم يكن بين أنصارها أو خصومها خلاف على أن نهايتها أوشكت أن تكون » (٢) فكيف أو خصومها خلاف على أن نهايتها أوشكت أن تكون » (٢) فكيف تستطيع و الحالة هذه أن تحرك ساكنا

ما بليوں يحاول! يقاط السلطان ولكن نا بلبون لم يطق على هذه الحال صبرا ، ولم يلبث العجب أن ملكه من أمر هذا السلطان الذي يرى الأعداء يجتاحون بلاده فلا يتحرك لرد أحد منهم ، فأهاب به . « أنت ا . . ياسليل آل عثمان العظام . . ألم يعد لك حكم ولا حيلة . . انهض ياسليم ا » (٣) ولكن سليما لم بنهض الاعن انصراف عن النهوض ، بل خوفا من الروس ، سليما لم بنهض الاعن انصراف عن النهوض ، بل خوفا من الروس ، وهم يشرفون عليه من شمال ولا يعفونه من شر إذا هومد يد الحليف لعدوهم نابليون ، ويغلب على الظن أن هذا الاخير قد أدركه اليأس من الاتراك فأرسل سفيره سبستياني يستطلع الأمر ويدرس شئون

<sup>1</sup> Vandal Napoleon et Alexandre I, P. 4

<sup>2</sup> Driault, Question d'Orient. P. 82 ۲۰۰۰ شأة المسألة المصرية : ص ۲۰۰۰

الدولة ، فلم يكد هذا الرجل الماهر ينزل بلاد الدولة حتى وجد أمراً عجبا ، وجد النفوس عطشى الى الخلاص والآمال حيرى تبحث عن مخرج من حرج الروس وضيق اليـــاس ، فلم يكادوا يرون رسول نابليون بينهم حتى هللوا لمقدمه واحتفلوا به أحسن احتفال سـوا. فى ذلك أهل طرابلس والاسكندرية والقاهرة وعكا وأزمير وجزائر اليونان ، أو أية ناحية أخرى زارها ، ولم تمكن دهشة الرجل لهذا وحده بل لما لمس من ضعف القوى الاسلامية حتى لقد أكد فى تقريره الذى نشر فى مجلة المونيتير سنة ١٨٣٠ أن سـتة آلاف جندى فقط قديرون علم احتلال مصر (١)

تقر بر سسیثانی یثیرمحاوفالانجلیز

أثار هذا التقرير مخاوف الانجليز ، ولكنه لم يبلغ من الاتراك مثارا ، فظلوا يطوون خوفهم حذرا من الروس ، فلما ترامت إليهم أنباء أوسترلتز، وأمنوا شر الروس « هبوا دفعة واحدة يعلنون لسيد أوربا ماأمسكهم الخوف عن اعلانه ، وبدا بوضوح أنهم يرون فى نابليون يدا أرسلتها العناية لعقاب عالم مسى. » (٢)

ونهض سليم ، وكان يفكر منذ حين فى الاصلاح ، ولم يكن له عن ذلك محيص وهو يرى الموت يدب فى أوصال الدولة ويسرع بها نحو الفناء ، فلم يكد يفعل ذلك حتى قامت فى وجهه الحوائل وأنذرته النذر بشر مستطير ، وذكرته بأنه لا مفر له من أن يزيل حطام البيت القديم ليستطيع إقامة الجديد على أساس جديد

ولكن سبيله لم يكن ميسرة ولا ما مونة ، أيريد السلطان أن يبنى جيشا جديداً على النظام الحديث؟ فماحيلته اذن في هؤلاء الانكشاريين الذين أصبحت الحرب في يدهم احتكارا لا يكاد ينازعهم فيه أحد،

بد. الاصلاح فى تركيا

Moniteur Afficel, 30 Jan, 1803 (۱)

Driault, Op. Cit P. 82

۱۸۲۹ عن حطاب من المستر اربثنو سفير انجترا الى ملجراف : ١٥ فبراير سنة ١٨٢٦ (٢)

أيريدأن يستبدل بهم جندا جددا على « نظام جديد » ؟ إذن فليا ُخذ الحذر تقية من ثورة تكون منهم ، فهم لا يسلمون أنفسهم بهذه السهولة وما كان لهؤلاء « التنابلة » أن يفهموا من دعوة الاصلاح الاانها مؤامرة لايراد منها غير القضاء عليهم والخلاص من أمرهم

معارضة الاصلاح

من ثم بدأ صراع طويل بين الجديد والقديم فى تركيا: سلطان يرى الخطر بعينه ويوجس خيفة من المستقبل المظلم، وشعب واكد بجهد ، ران على نفسه الكسل وفاضت روحه باليأس وأغلق أذنيه عفافة أن يسمع شيئا ولا يسمح بالتغيير أبدا . وهذا خلاف مارأيناه فى مصر ، فهنالتشعب كره الاصلاح لأنه لم يفهمه على وجهه ، ولم يحاول أن يقف فى وجهه أو يعوق سبيله ، وإنما سمح به لأن طبيعته — أى طبيعة الشعب — تسمح بالتقدم و تألف التغيير — فتركيا شعب طال به الأمد فى جهل الغرور وأحلام السيادة ووجد فى قبول الاصلاح به الأمد فى جهل الغرور وأحلام السيادة ووجد فى قبول الاصلاح مسبة له وعارا ، فأصر على العناد ، وفى مصر شعب أعزل يستطاع فرض الاصلاح عليه و تحبيبه إلى نفسه . أما فى تركيا فجيش على شى من القوة لاسبيل إلى إرغام أنفه وإذلاله ، وهذا هو الفرق بين البلدين من القوة لاسبيل إلى إرغام أنفه وإذلاله ، وهذا هو الفرق بين البلدين على عثر ، و تفوق المصريين على غيرهم من أمم الشرق فى ميدان التقدم والتحضر .

بدالاصلاج الحربي

حاول السلطان سليم الثالث أن يصلح، فبدأ باصلاح الناحية الحربية فاصطدم بالانكشارية . وكان من حفظ السلطان أنه لم يكن وحيدا كماكان محمد على فى مصر ، بل وجد من رجال دولته أنصاراً .أقوياء على رأسهم البير قدار مصطفى (١) ولسكن الانكشاريين انتصروا ،وأرغموا السلطان على سحب « الخط الشريف ،الذى أعلن به تأليف

<sup>(</sup>۱) يجد القارى تفصيلا للاصلاح في تركيا في الباب الثالث من هذا الدكتاب (۱)

الجيش الجديد، ولم يسكن غليان النفوس بذلك إذ لم يزل السلطان على نيته ولم يزل الانكشارية على الحذر، وانتهى الأمر بثورة أخرى من جانب الجند عزلوا بها السلطان وقتلوا سبعة من وزرائه ليستر يحوا من شرهم.

انتصار الرجعية

و تعاقبت الثورات وكثرت الاضطرابات وخلف السلاطين بعضهم بعضا على يد الجند، وانتهى الأمر بانتصار الرجعية والجمود، وخمود فكرة التقدم والعودة إلى النوم(١).

ولكن ذلك لم يكن إلا ظاهراً يستر تحته أموراً أشد خطرا ، لقد نسى السلطان وجنده أن أفكار الحرية تنتشر مع الهواء ، وان دعاوة العصر الحديث لاتحتاج للرسميات لتقرر أو تلغى ، فلينتظر الحيان قليلا على مضض اليأس وخوف الكيد واللدد ، وليؤمنا ماشاءا بأن النهاية كربت أن تكون ، ولينظرا في يأس إلى هذا المصير الأسود ، ولكنهما عسيان أن لاينسيا أن صروف الأيام سوف تخلف منهما كل مقدور ومنظور

保禁禁

ابرالاتصال بالغرب فى الشعوب الاسلامية

وعلى هذا الغرار قس بقية البلاد الاسلامية، سرى إلى نفوسها الاحساس بالخوف من الغرب والحضارة الغربية ، وزادها خوفا وقلقاً ان أوروبا طالعتها بمظاهر قوتها قبل أن تطالعها بمظاهر حضارتها ، أو قل أنها فهمت وجهها الأول وغاب عنها وجهها الثانى ، ولما كانت شعوب الشرق قد نفضت أيديها من السياسة من قديم الزمان وتركت ميادينها للحكام والأمراء فقد وجدت أن الخطر الأورو بى لا يعنيها وإنما يعنى حكامها وأمراءها ، لا نه بعد سد شأن من شئون الحرب

<sup>(</sup>١) ذلك أبحاز للحركة . و بحد المقارى عنها تفصيلا في الجزر الحاص بالاصلاح في تركيا في الفصل الثالث من هذا الكتاب

والسياسة وتصاريف الدول والحكومات وليس لها نصيب فى ذلك كله ، ولهذا أحس بالخطر سلطان تركيا ووزراؤه ولم يحسبه شعبها ، واهتم للاثمر محمد على ولم يحفل له عامة شعب مصر ، وروع للخطر شاه فارس ولم تبال به أمة الفرس لأنها حسبت الأمر ، لا يعنيها ولا يتهددها بشر ، ومن يدرى فربما رأت فى غلاب القوى الغربيسة لحكوماتها سيبيلا للخلاص من هذه الحكومات ، وكان من المعقول جداً أن يقع من كثرتها موقع الرضى لو لم تكون أوروبا مسيحية ولو لم يعد هجومها على الشرق بغياً على الاسلام .

وكانت أمم الاسلام كلها قد وهن أمرها وحل فيها الضعف صف الدول الاسلامية في مطالع العصر الحديث ، حتى فارس التى لم تكن لها بالدولة العثمانية صلة ، والتى كانت حرية أن تظل على حالها من القوة لقلة مانزل بهامن الاحداث وما عرف عن أهلها من اتصال النشاط واضطراد الجهود والنهضات، ولكن الغالب أنها كلها - أى أمم الاسلام - كانت تمر في دور من الانحلال السياسي والاجتماعي ، يؤذن بهدء عصر جديد .

أحست فارس بخطر الغرب احساساً ظاهراً ، إذ تهددها الروس فارس والروسيا من بده الآمر، أى من أيام بطرس الآكبر. أذ كان سمبيلهم اليها بين البحرين — قزوين والاسود ، وبين النهرين أى تركستان ، وقدسهل للروس هذه المهمة أن هرقل حاكم أقليم جور جيا أسلم للروس بلاده فى أوائل القرن التاسع عشر ، وبهذا انفتح الباب على مصراعيه ، ووجد الفرس أنفسهم وجها لوجه أمام الروس فملكهم خوف شديد (١) وكان على عرش فارس فى هذه الآيام أمير على جانب من بعد النظر الشاه فتح على

<sup>(</sup>١) أمجد في البابالثالث من المكتاب تفصيلاوافيا لتاريخ فارس في المصر الحديث

وحسن الفهم وهو الشاه فتح على ، عرف بالفطرة ـ والتجربة أيضاًـ أن قواه لن تتبت لطوفان لروس فأسرع يستعين بالسياسة الأوروبية يستفيد من أحوالها وصروفها، ولانزاع في أنه كان على أتصال بأوروبا لأنه لم يلبث أن عرف عـــدا. الروس للفرنسيين فعجل بارسال مندوبيه إلى نابليون يستعديه وبحتمى به ، وكان نابليون يميل كل الميل إلى استعمال القضية الشرقية لارهاب أعدائه الروس والانجليز ، فلم يك.د رسل الفرس يلقونه في فنـكنشتين في ٤مايو سنة ١٨٠٧ حتىوقع معهم معاهدة من هذه المعاهدات التي كان لا يعني ما يقوله فيها، وإنما يوزعها ترضية للناس وسلوى ، فضمن لهم حقهم في جورجيا كان يرجو من ورا. ذلك كله إلى أكثر من أن يتسامع الانجليز بأنه لازال يدبر للهند ويلتمس السبيل اليها ؛ بللعلملم يندب « جاردان » ويبعثه إلى فارس ليدرس خطة فتحالهند منها ، إلا لكي يشعر الانجليز أنه لازال يسعى لحتفهم ، ومصداق ذلكأنه لم يكند ينتصر على الروس ويكسب و دهم بعد فريدلند في ١٤ يونيه سنة ١٨٠٧ حتى نفض يده من فارس وغير فارس ، ولاعليه بعد ذلك : أكلها الروس أو أبقوا علمها فماكان له في عونها أرب ولا غاية

كان اللقاء الأول بين الشرق والحضارة الغربية شرآ مستطيرآ على شعوب الشرق الاسلامى ، لأنه كشف للغرب عن حقيقة هذه الشعوب فلم تعد يخشاها ولا يحسب لها حسابا ، وأخذ يرسم الخطط لابتلاعها . وتقسيمها ، وعادت إلى أذهان الغربيين ذكرى الحروب الصليبية فسار بعضهم - كالروس - فى الأمر وكأنه يثأر ليوم حطين . وأدركت شعوب الشرق ضعف أمرها وهوان شأنها ، وعرفت

اللقاء الاول بي*ن* الشرقوالغرب أن لامحيص لها عن دفع الخطر الغربى بالاساليب الغربية ، فحاولت أن تستعين بأوروبا لادراك هذه الغاية فوجدت أوروبا تخدعها ولا تبيعها ذلك إلا بأغلى ثمن وهو الحرية ، بل أحست أن أوروباكلها يد واحدة ورجل واحد وإن اختلفت النزعات والالوان والاحوال ، وعرفت أن أوروبا مستعدة لأن تفهم المسألة على أنها حرب صليبية ، فتقف كلها صفا واحداكما وقفت قبل ذلك بقرون .

ازاء ذلك لم يبق للشرق منأمل في غير نفسه ، فعاد اليها ينظر فيها ويبحث أمرها ، وقرنها إلى مارأى من حضارات الغرب وأحواله فاستطاع أن يفهم حقيقة علته ، وأخذ يلتمس السميل للخلاص منها ، والكنه لم يكد يفعل ذلك حتى وجد السبيل تؤخذ عليه فلا يسمح له بأن يصلح منأمره على هينة ؛ حيل بين الوهابيين وما طلبوا من اصلاح المسلمين في أمور الدين ، وحيل بين محمد على وبين تحضير مصر وأنهاضها ، وحيل بين سلطان تركيا وبين اصلاح بلاده ، وحيل بين شاه فارس وبين حماية نفسه من الروس ، فما العمل إذن ؟ فاما التسليم بالموت والهزيمة فأمر لم يحن حينه ، وأما انتظار العدل والانصاف فانتظار للموت والفناء ، فــــلم يبق إلا التعجيل بالعمل ، وإذا كانت الحوائل تحول دون هذا التعجيل فلا سبيل إلا الثورة ، وما دامت « الدولة الاسلامية » بحالتها الراهنة عقبة من عقبات النهوض فليبدأ . بالثورة عليها جملة، ثورة عليها كنظام ديني وكنظام اجتماعي وكنظام سياسي ، ثورة شاملة يشترك فيها المسلمون أجمعون بدوهم وحضرهم ، فلعل الدولة الاسلامية ، أن تخرج من مرجل الثورة وقد صرتها نيرانها فتستطيع أن تسير إلى الأمام بخطى ثابتة بعد أن نفت عنها النار أو شاب الماضي وعقابيل القرون .

الثو رة على الدولة الاسلامية



تفكك الوحدة الاسلامية



قرأت الشعوب على ملامح عواهلها علائم الخيبة ، وقد حاول هؤلاء الحكام أن يتكتموا أخبار الهزيمة أو يستروا أمارات اليأس فظلوا على حالهم من الترفع على الرعية والتعالى عنها ، كا أن ما نزل بهم لم يهز منهم جنانا ولم يثر روعا ، فكانوا فى ذلك مخطئين ، ولو أنهم فكروا منذ تلك اللحظة فى الاستعانة بالشعوب ودعوها للتعاون معهم لكان لهم منها حمى ومأمن ، ولكنهم لم يفطنوا إلى ما فطن اليه أباطرة اليابان قبيل ذلك الزمان ، فقد فطن هؤ لاء إلى أن رعاياهم أحنى عليهم وأرعى لعهدهم من أية قوة شرقية أو غربية ، ومن ثم بدأ ذلك التعاون الجليل الذي ارتفع باليابان من الحضيض الى الاوج فى سنوات ، ولكن حكام الشرق كانوا يحكمون بوحى الماضي لا بوحى الحاضر، ولكن حكام الشرق كانوا يحكمون بوحى الماضي لا بوحى الحاضر، فيكان ذلك سبباً فى هذه المآسى المتثالية التي ستغمر تاريخ الشرق الاسلامي فى ذلك العصر الحديث ، والتي ستحمل الوبال على الماكمين والمحكومين معا .

وكانت الشعوب قد أدركت منذ حين ضعف حكوماتها وعبرت في مناسبات عدة عن سخطها على هؤلاء الحبكام وعسدم اقتناعها بصلاحيتهم للحكم، وسرى في كثير من الأقوام الخاضعة لآل عثمان شعور بأن القائمين بالأمرقد وهن أمرهم واضمحل حالهم واجتاحتهم موجة الترف التي انتابت الدول الاسلامية قبلهم . وأحس هؤلاء الأقوام بأن التاريخ يناديهم ليتموا دورة العمران التي تكررت على مسرح السياسة الاسلامية مثني و ثلاث، فبدأت أقوام البدو تتحرك لتشن غارتها على الحضر انزيلهم و تبعث الحياة في جسد الدولة الاسلامية من جديد .

هكذا نستطيع أن نعلل الحركات الاصلاحية التي نشأت في بعض النواحي الصحراوية في الدولة الاسلامية ، وليس من الصوابالقول

سببها بأن الأول هو الاتصال بأوروباو انتشار آراء الحرية بين المسلمين كما يزعم نفر من المؤرخين (١)

لا نزاع فى أن معظم الحركات التى ستحدث فى العالم الاسلامى ستكون ناشئة عن الاتصال بأوروبا ، ولا جدال كذلك فى أن الاتصال بالغرب والحضارة الغربية قد فتح عيون المسلمين و دفعهم إلى التفكير فى الاصلاح ، ولكن القول بأن الحضارة الأوروبية أصبحت السبب الوحيد فى كل ماسيقع فى نواحى الدولة الاسلامية من الحركات. والاحداث مبالغة لا يؤمن معها الخطأ، فقد فكر المسلمون فى الاصلاح قبل الاتصال باوروبا بزمن طويل ، و تبينوا تماما أن القائمين بالحكم فيهم أصبحوا غير قادرين على القيام باعباء الحكم على الوجه المطلوب وان استبدال غيرهم بهم أصبح من ألزم الأمور للاحتفاظ بكيان الدولة الاسلامية ،

المقياس الديني

ذلك ان المسلمين درجوا على أن يزنوا دولاتهم بميزان الدين ، ويقدروا صلاحية حكامهم للحكم أو عجزهم دونه بمقدار محافظتهم على قواعد الدين واشراطه ، وهذا مقياس بين واضح ، لا يحتاج المسلمون إلى آرا. الغرب ليعرفوه ، فما دام الحاكم مستمسكا باهداب الدين فحكومته بخير وعافية ، واذا تغاضى عن الدين وأهمل جانبه فحكومته باغية لابد من الخلاص منها .

بيد أنه لابد من القول بان الحضارة الغربية ساعدت على ظهور هذا الضعف من ناحية ، وأبرزت هذا السخط من ناحية أخرى ، فقد كان ضعف الحكومة الاسلامية لا يضير المسلمين ماداموا فى أمن من العدو المهاجم الذى يهدد حياتهم وأرزاقهم بالخطر ، وقد كانوا فى غنى عن الثورة عليها مادامت لها هيبتها وقوتها ، أما وقد رأوا بعيونهم

Driault, La Question d'Orient P.89 . راجع (۱)

جيوشها تهزم وألويتها تتهافت ، أما وقد وجدوا الروس يعبثون بها والفرنسيين لايرعون لها حرمة ولا مكانة فقد بدالهم ضعفها واضحا ولم يعد للمسلمين بدمن أن يتداركوا أنفسهم قبل أن تصبحهم النازلات بخيلها . ومنهنا برزالسخط وتجلى بعد أن كان خافيا مستوراً .

وأيقظ الاتصال بأوروبا عوامل الحقد بين الاجناس فأوجد بذلك سبباً جديداً من أسباب الثورة على الدولة الاسلامية ، فرفعت الأجناس المتنافرة ر.وسها وبدأت تطالب باستقلالها وخروجها عن سلطان آل عثمان ومن هنـا نشأت الحركات الاستقلالية في العرب واليونان وعامة شعوب البلقان

وتبينت دول أورويا ضعف الدولة الاسلامية فأخذت تفكر في تقسيمها والخلاص منها ، فلما وجدت أنذلك سيطول أمره أخذت كل منهاتفكر في الاستيلاء على ما تقدر عليه من أراضيها ، ومن هنا فكر الفرنسيون في الاستيلاء على الجزائر والروس في الاستيلاء على فارس.

الداخلية والخارجية ترمى إلى الخلاص من الدولة العُمانية والقضاء عليها ، فثار الوهابيون على نظامها الديني، وثار محمد على على نظامها السياسي، وثار البلقانيون على حكمها ، وثار السلطان نفسه بنظامها الحربي ، وثارت أوروبا بوجودها جملة

> إزاء ذلك كله كان على العثمانيين أن يعرفوا أن علاج ذلك كله هو أن يثورواهم الآخرون بأنفسهم ، فينفضوا عن أنفسهموضر الماضي بعلاته وعيوبة ويبرزون للدنيا أمة جديدة فىكل شيء تساير العصر الحديث وتقتدر علمه كما فعلت المابان

الرهابيوم، فكرة الاصلاح الديني عند المسلمين قديمة جدا، فكروا فيها منذ ثورة على النظام القرن السابع الهجرى ، ونادى فيها منهم دعاة على جانب عظيم من الاخلاص والايمان والاقتداروكان ظهورها موافقا لظهور الضعف في الدولة الاسلامية ، وخوف المسلمين من انهيارها ، كأنما وأوا في إصلاح الدين صلاح السياسة . ولهذا نلاحظ توافقا عكسيا بين حال الدولة ونشاط الدعوة إلى الاصلاح : فكلما تصدع كيان الوحدة الاسلامية وبداعليهاالوهن كلما اشتد المسلمون طلابا للاصلاح . وتعلقا به ، وله خذا ستلاحظ أن حركات الاصلاح ستكثر وتشتد ويعظم اقبال الناس عليها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر :

ابن تيمية

وقد بدأ هذه الدعوة عالممن علماء حران هو ابن تيمية (تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن محمد) قام ينبه المسلمين إلى ما وقعوا فيه من الفساد بسبب الانحراف عن جادة الايمان الصحيح فهاجم الحكام واتهمهم علانية بالمروق ومخالفة الدين وهاجم علماء عصره وانتقد طرقهم فى التعليم والافتاء والتشريع ، وهاجم العادات الشائعة فى زمانه إذ وجد فيها مخالفة للشريعة الحنيفة ، ولم يقتصر على ذلك بل « هاجم بقلمه ولسانه كل الفرق الاسلامية يقتصر على ذلك بل « هاجم بقلمه ولسانه كل الفرق الاسلامية والاشعرية والمرجئة والرافضة والقدرية والمعتزلة والجهمية والكرامية والاشعرية وغيرها » و « طعن كذلك على الرجال الذين يعتبرون عجمة فى الاسلام ، فقال على منبر جامع الصالحية أن عمر بن الخطاب

وقع فى كثير من الاخطاء ، وقال أيضا : أن على بن أبي طالب أخطا ثلثمائة مرة » ولم يتردد فى مهاجمة كثير من الأعلام الذين سبقوه وانمقد اجماع الناس على تفردهم بالعلم والتفقه فى الدين والفلسفة «فهاجم الغزالى بشدة كما هاجم محيى الدين بن عربى وعمر بن الفارض والصوفية بوجه عام » (١) و به لذا ثار ابن تيمية و تلاميذه على نظام الدولة الاسلامية الدينى ، ودعا الناس فى كثير من الجرأة والقوة إلى اصلاح شأنها و تقويم أمرها ، ووصف للناس سبيل هذا الاصلاح والتقويم بأن نصحهم بالرجوع إلى القرآن والحديث والاكتفاء بنصيهما ، كما فعل مارتن لوثر حين دعا المسيحيين إلى إصلاح شأن دينهم بالرجوع إلى الكتاب المقدس وحده (٢)

رحب الناس بابن تيمية واستمعوا إليه وأعجبوا به وتعصب له منهم فريق ، ولكن دعوته لم تلق من التوفيق ما هي جديرة به لأن الناس كانوا في زمانه مشغولين عن الاصلاح الديني بحرب التتار وغيرهم من الشعوب التي تهددت المسلمين بالهجوم في ذلك الحين ، وكانت دعوته كذلك خليقة بأن يعرض عنها الحضر الذين عاش و تنقل بينهم في مصر والشام ، ولو قد كانت دعوته في قوم من البدو لفعلت فيهم فعلها منذ ذلك الحين . ولهذا ظلت دعوة الرجل على ركودها زمانا طويلا حتى تأذن الله لها بان تصل إلى آذان بدو العرب في جزيرتهم بعد ذلك بنحو أربعة قرون ونصف, حملها إليهم محمد بن

 <sup>(</sup>١) محمد بن شلب ف دائرة الممارف الاسلامية ، مادة أبن تيمية سب الترجمة العربية ( طمع الفاعرة )

<sup>(</sup>٣) سعادة الاستاذ حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين( طبع القاهرة ١٩٣٦ ) ص ٣٣٤ --- ٣٣٤

عبد الوهاب الذي عاش في أو ائل القرن الثامن عشر الميلادي (النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري)

محمدين عدالوهاب

حول محمد بن عبد الوهاب مبادى. ابن تيمية إلى برنامج سياسي، فقد عرف بداهة أن لانجاح لآرائه مادام الناس خاضعين لهذه الدولة العثمانية التي أصبحت تعتبر الاصلاح أيا كان لونه خطراً على كيانها وأضحت مع الجامدين إلبا على كل مصلح وناصح ، وكانت حياة أستاذه الأول ابن تيمية قــد أكدت له أن لا أمل له في عون رجال. الدين في الحواضر الاسلامية كالقسطنطينية ودمشق والقاهرة ، لأن هؤلاء الرجال قد تحولوا بمرور الآيام إلى موظفين رسمين جامدين ي لا يميلون إلى التغيير أو التطور أو الثورة ، وأصبحت لهم أرزاق موصولة ومراكز موموقة لايجازفون بها في سبيل نظريات لايؤمنون بها كثيراً ، وعرف كذلك أنه لابدله من سند سياسي يعزز مبادئه الدينية ، لأن النظريات لاتنتصر بقوتها وصدقها بل بما يؤيدها من. قوى السياسة ، فباعد نفسه عرب هذه الحواضروأوساط المدنية وعاد بآرائه ودعوته إلى البيئة المناسبة لها وهي البيئة الصحراوية التي تميل إلى الزهد والتقشف بطبيعتها ، وكانت طوائف البدو تنطوي. على الكراهية والاحتقار لهذه الجماعات الاسلامية الحضرية المترفهة ي وكانت ترميها بأنها كانت السببفا أصاب الاسلاممن نكبات فاحسن ابن عبد الوهاب استغلال هذا الشعور ، واستطاع أن يكسبود أمير الدرعية محمد بن سعود جـــدآل سعود الحاليين، واستعان بقوته وسلاحه لكي ينشر مبادئه بين قبائل العرب بحد السيف حتى استطاع قبل مو ته سنة ١٧٩١ ميلادية أن يجمع جزيرة العرب كلما إلى لواء آل سعود، وأن يفرض آراءه ويعاونه على أهــــل الجزيرة جمعاء . (١)

<sup>(</sup>١) حزيرة العرب في القرن العشرين: ص ٣٣٨

فانقطعت الصلة بين بلاد الدولة العثمانية وأصبحت خارجة عن طاعة خليفة المسلمين.

ابن عبد الوهاب والاسلام الرسمني لم تلق أفكار الوهابيين قبولا عند عامة المسلمين لأن القائمين بأمر و الاسلام الرسمي » في الحواضر الاسلامية تصدوا لهدم الدعوة وحرصوا على أن يشوهوا مبادئها لكي يثيروا السلطان عليها ، فأ فلحوا في ذلك ، إذ وقع في ظن السلطان ورجاله أن حركة الوهابيين حركة انفصافية ينبغي القضاء عليها عن أي سبيل ، وذلك لأن الوهابيين أعلنوا سخطهم على كل الطوائف الاسلامية الحضرية التي استسلمت المترف والرخاء ، ولانهم لم يقفوا عندهذا الحد بل أخذوا يصارحون الدولة بالعداء والتحدي: وأخذوا يعملون صراحة للاستقلال والانفصال إذ استطاع سعود الثاني الذي خلف أباه سنة ١٨٠٣ ، أن يفتح المدينة سنة ١٨٠٠ ومن ثم أرسل إلى السلطان ينهاه عن إرسال المحمل السنوي إلى الحجاز مصحوبا بالزمور والطبول ، وجرى في مخاوف الدولة أن الرجل يعد حملات لا تلبث أن تغير على العراق والشام (١) .

الوها بيون يشرعون في الجهاد الديبي واشتد إيمان الوهابيين بأنفسهم حين ترامت اليهم الآنهاء بهزائم الدولة أمام القوى الأوروبية واضطرارها إلى الحضوع لهذه القوى، فنسب الوهابيون ذلك كله إلى تهاون العثمانيين في شئون الدين وأحسوا أن واجبهم الديني يتطلب منهم أن يخفوا للدفاع عن حوزة الاسلام في هذه اللحظة التي أرادت فيها النصرانية أن تقضى عليه ، وهكذا فهم الوهابيون وغيرهم من الجماعات الاسلامية هذا الصراع الجديد بين الشرق والغرب على أنه عدوان من النصرانية على الاسلام ، وعادت الى أذهانهم ذكرى الحروب الصليبية الراقدة في عقولهم الباطنة ، فوقع في ظنونهم أن حماية الاسلام انما تكون بالاعتصام بحبل الدين فوقع في ظنونهم أن حماية الاسلام انما تكون بالاعتصام بحبل الدين

<sup>(</sup>١) انظر نفاصيل غارات الوهابيين على العراق في الجزر الخاص به فيالباب الثالث من هذا الكتاب

والرجوع الى أصوله ، والابتعاد عن كل جديد على اعتبار أنه بدعة تضر الاسلام و تضعفه في صراعه مع النصر انية .

> أهمية بلاد للعرب للدولة العثمانية

لم تكن بلاد العرب من البلاد الغنية التي تحرص الدولة العثمانية على الاستيلا. عليها، ولم يكن في موقعها ما يغرى بالمحافظة عليها أو يساوى جهدا لاحتفاظ بها، ولكن بقاءها في يد الخليفة كان أمراً لا بد منه حتى تتم « شكليات » خلافته ، لا بد أن يكون خليفة المسلمين حامى البلاد المقدسة وصاحب الخطبة على منابرها، ومن هنا كانت خشية السلاطين من أن يظن الناس بهم الضعف و الوهن لعجزهم عن استردادهذه البقاع.

لمادا عجلت الدولة القضاء علىالحركة الوهابية

ولم تمكن ثورة الوهابيين أخطر ما نول بالدولة من الثورات والا خطار في ذلك الحين ، فإن نواحيها جميعا كانت تفيض بالحركات الهدامة والمبادى الانفصالية . وكانت الهزائم التي أصابت الدولة في ذلك الحين على يد المروس والفرنسيين قد أيقظت الرعية في كل مكان ودفعتها إلى التفكير في الثورة ، ولا يعلل اهتمام الدولة بالبد. باخماد ثورة الحجاز الا بحرص السلطان على أن تتم له شكليات الحلافة حتى لا يهون أمره على رعاياه المسلمين ، وربما بالغ بعض المؤرخين فذهب إلى أن الدولة لم ترد من الاستعانة بمحمد على الا القضاء على قوته التي كان ماضيا في انشائها في ذلك الحين ، لان جيش محمد على لم يكن قدبلغ إذ ذاك المبلغ الذي يخيف الدولة منه ويدعها إلى السعى للقضاء عليه وإنما الحقيقة ان السلطان أحس بضرورة الاسراع بالقضاء على هذه الحركة الثورية الناشئة ، ولم يجد في يده الجند الكافين للقضاء عليها في هذه المحظة التي كاثره الاعداء فيها ، ثم وجد أحداً تباعه — محمدا عليا — قادراً على القيام بهذا العمل فكلفه به ، ولم يجد محمد على بداً من الطاعة والاذعان .

الوهابيون ومجمد على

لايهمنا تفصيل حوادث الصراع بين محمد على والوهابيين ، (١) وإنما يهمنا أن نلاحظ كيف سارت هاتان القوتان اللتان كانتا ترميان إلى غاية واحدة ـــ وهي إحيا. الدولة الاسلامية ــ احداهما نحو الأخرى ، كان الوهابيون يريدون أن يعيدوا مجدالدولةالاسلامية من الناحية الدينية ، وأراد محمد على أن يعيد مجد الدولة الاسلامية من الناحية السياسية ، وكان من خير الاسلام لو تعاونا و تصالحاً ، ولكن صروف السياسة قضت أن تكون إحداهما حنف الأخرى ، فكأ بما خنق الاسلام نفسه بيده .

مكرة الوهاسين عن

أراد الوهابيون ومحمد على غرضاً واحداً ، ولكنهما اختلفا في السبيل التي اختارها كل منهما لادراك هذه الغاية ، فأما الوهابيون فقد اصلاح الدولة الاسلامية اختاروا سبيل الارتداد إلى الاسلام الأول ، لأنهم رأوا ــ وكاموا على حق ــ أن الاسلام كان بخير مارعي المسلمون حدوده وأشراطه ، وأنه ضعف وهان أمره حينأهملوا حدوده واستهانوا بأسسه ، وجرى فى ظنهم ان العودة إلى التقشف والابتعاد عن البدع الدخيلة وتنقية العقيدة مما ليس منها يبتعث في نفوس المسلمين روحا جديدة فيعودون كما كان أجدادهم الأول حماسا وحمية ، أي انهم فكروا في « إصلاح بدوى » ، يتفق تمام الاتفاق مع البيئة التي كانوا يعيشون فيها ، وكان بر مامجهم هذا خليقا أن يفلح لو أنالدنيا كانت في أيامهم كما كانت

<sup>(</sup>١) يمكن أبجار حوادث فتح المصريين لبلاد العرب فيما يلي . أتمق محمد علىمع الشريف غالب في ينبع على التعاون للقضاء على الوهابيين ، وكان أهل مكة والمدية وينبم ساخطين على الوهابيين لاشتدادهم في تطبيق منادئهم ي ونزلت الحلة المصرية الاولى في ينبع سنة ١٨١٢ يقودها طوسوں بن محمد على . فانصر طوسون أولا عبد بدر ثم عاد الوهابيون فأوقعوا به ي فلم يسم طوسون الا التقهقر الى يسم بخسائر فادحة في الجند والمال . وسارع محمد على فارسل مددا جديدا الطوسون ، فخرح من يذم قاصدا المدينة محاصرها حتىاستولى عليها ، ثم سقطت جدة فمكة فالطائف في يده ، ولمكن المصريين لم يلشوا أن تخلوا عن هذه الموافع بمد تليل فسارع محمد عني يارسال ابنه ابراهيم فاستطاع الاستيلا. على الدرعية فى أمريل سنة ١٨١٨ ودمرها وأسر قائد الوهابين عبد الله ي وبعت به الى القاهرة ومن ثم الى القسططينية حيث أعدم فيها . (14)

فى أيام أجدادهم ، أو أيام ظهر عبد الوهاب : صحارى وبلاد قريبة من الصحارى ، أو يوم كانت البيـد موطن القوة ومنبع النهضات في العالم ، ولكنهم نسوا التطور العظيم الذى شمل الدنيا ، وغابت عنهم قوة الحضارة الجديدة التي استحدثها الأوروبيون، ولم يكن الذنبذنبهم، فلم يكن ينتظر منهم أن يفكروا إلاعلى هذاالنحو ، ولو أنهم اطلعوا على مظاهر الحضارة الجديدة وعرفوا مكانها من القوة لاخافهم ذلك وألقى الروعج في نفوسهم . ولا يبعد أنه كان يفت في عضدهم من أول الامر ،ولو أنهم عرفوا سبيل الاستفادة منهما لما استطاعوا أن يفيدوا ۽ لاك الأساليب الأوروبية لاتنهض باعبائها غير الدول المنتظمة ذات المال. الوفير، والم يكونواعلي مال أو ثراء . لهذا سهل على محمد على أن ينتصر عليهم لأنه كان يحاربهم بقوة الحضارة الجديدة ، ولو لم يقض عليهم هو لقضت عليهم الحضارة الأوروبية عن سبيل أخرى . كما ستقضى على الحركتين المشابهتين لها بعد حين وهما السنوسية والمهدية .

كانت نهضة الوهابية غنية بالروح والايمان ، وكانت نهضة محمد على غنية بالرأى والمادة ، ولم يكن الاسلام لينهض إلا إذا اجتمعتا في يد واحدة ، وسيمضى على الأمم الاسلامية كلما حين طويل حتى تعرف ان النهوض الصحيح لا يكون إلا باجتماع ها ثين الناحيتين ـ لأن الاوروبى الحديث روح قوى ورأى سديد ــ وهنــا تتغير صفحة العالم الاسلامي و تفلح حركاته كما سنرى .

استتبع فتح بلاد العرب نتائج سياسية هامة ، أولها أنه أعادلخلافة لفتح بلاد العرب آل عُمَان هيبتها و جمع إلى لوائها العالم الاسلامي من جديد، فقد كان انقطاع الحبج قدرو عالمسلمين وقطع سببا منأسبابالتواصل والتفاهم بينهم ، ولو قد استمر الحجاز خارجا على السلاطين لزاد عامل جديدمن عوامل التفكائ والانحلال في جسد الدولة الاسلامية . فهذا الفتح أعاد إلى

النتائج السياسية

الخلافة هيبتها الشكلية على الأقل . وكان انتصار المصريين على الوهابيين أول حجر فى زعامة مصر على العالم الاسلامي فى ذلك العصر الحديث فقد انهالت على محمد على آيات الولاء والاعجاب من انحاء الدولة الاسلامية، فأرسل اليه الصفويون صولجانا محلى بالجو اهر، وتردد ذكره في انحاء العالم الاسلامي ، ومن هنا نشأ تفكير محمد على فى إنشاء دولة عربية جديدة ، وقد كسب المصريون لا نفسهم أنصارا فى بلاد العرب نفسها ، لأن ابراهيم كان قد سار فى فتح بلادهم سير المخلص لا الفاتح فيكان لا يأخذ زق ماء ولا بلحة ولا قطعة خشب إلادفع ثمنها مضاعفا ، فيكان لا يأخذ و بين النهب و السلب فاعتبرهم الأهلون مخلصين ، ومن هنا لم يكن غريبا أن نسمع أن شريف الحجاز انحاز لجانب محمد على هنا لم يكن غريبا أن نسمع أن شريف الحجاز انحاز لجانب محمد على المنابر الحجاز . بل ان نفرا من الأتراك أنفسهم كانوا ينظرون إلى المصريين المحمدين المنافرهم إلى المخاصين المنقذين ، وسيلجأون إلى عونهم كلما أحاطت بهم المصاعب والأزمات .

التفات|لاورو بيين إلى بلاد العرب كذلك فتح الغزو المصرى أعين الأوروبيين إلى بلاد العرب، وأيقظ الخوف فى قلوب الإنجايز من هذه القوة الجديدة التى أصبحت تشرف على طريقى الهند العظيمين ، طريق البحر الآحمر وطريق الخليج الفارسى، وزاد مخاوفهم أن الرجل لم يقنع بمجرد دخول هذه النواحى فى طاعته اسميا ، بل بدأ يفكر فى المساهمة فى تجارة الهند فعين « فوربس وشركاه » وكلاء له فى بمباى ، وأخذ يصدر إلى الهند البضائع الأوروبية ، ولم يقتصر على ذلك بل فكر فى أن ينزل أسطو لا تجاريا فى الخليج الفارسى ، ليقضى على قراصنة الوهابيين من جهة وليسهم فى الخليج الفارسى ، ليقضى على قراصنة الوهابيين من جهة وليسهم فى بحيرة مصرية بعد فتح السودان فأخذ يحد من حرية السفن الأوروبية بحيرة مصرية بعد فتح السودان فأخذ يحد من حرية السفن الأوروبية

مر ی محمد علی

الاعلير بتخوفون التي كانت تمرح فيه دون رقيب ، وأصدر أمراً يحرم على السفن الآتية من بماى أن تصعد في البحر الأحمر شمالي جده ، مما آثار مخاوف الأنجليز وجعلهم ينظرون إلى محمد على كخطر جديد على طريق الهند ينبغي القضاء عليه عن أي سبيل (١) . وكان اعتماد الانجليز في البحر الأحمر على موانى السودان واليمن ، فلما أصبح السودان في يد محمد على زاد اعتبادهم على اليمن ، ولما دخل اليمن في طاعة محمد على (٢) أحس الانجليز أن البحر الاحمر خرج من يدهم إلى مصر . فسعوا لاستخلاص التجارة منه جهرا وعلانية . فأبوا على سفينته المسماة « افريقيا » التي كان أرسلها لتطوف بافريقية عن طريق الرأس ـ أن تصل إلى البحر الاحمر عن ذلك السبيل؛ وأرسل القنصل سولت الى حكومته يقول: « أما فما يختص بمصر ، فقد اندمج الباشا في تيار التجارة حتى لقد جعل نفسه تحت رحمتنا تماما ، إن مو ارده تعتمد اليوم على التجارة كل الاعتماد ، بحيث أصبح من المستحيل عليه أن ينهض بتكاليف حكومتهبدونها ، ولهذا يستطيع أمير البحر الانجليزى في البحر الابيض - في رأى - أن يضطره إلى الطاعة إذا جنح إلى عدائنا ، بغير أن يحتاج إلى قوة جديدة زيادة عمالديه ، وذلك بأن يلقى مراسيه فى أبى قير ويطلق مدافعه على الساحل وكذلك الأمر في البحر الاحمر ، إذ تستطيع سفينتان بين جده والسويس أن تأخذا عليه سبيل البحر فلا يلبث أن يعود إلى الطاعة (٣) ٥ وسارعوا بكسب حقوق تجارية

<sup>(</sup>١) انظر : دودویل : ص هه -- ۷ه

<sup>(</sup>٢) كان امام صنعا. حارحا عن طاعة السلطان حتى قيام النورة الوهابية ، ولم يكن للخليمة سلطان عليه ي فلما أتم محمد على فتح بلاد العرب نزل لامام البمن عن بضع نواح شمالى الحديدة على أن يقدم الامام كل عام قدراً من البن السلطان ، فاعتبر هذا البن حزية تدلعلي طاعة الامام للدولةواعتبرت البلاد بذلك داحلة في طاعة السلطان من ذلك الحين : انظر دودويل ص ٦٠

<sup>(</sup>٣) دودويل ٨٥ -- ٥٩

فى اليمن ، فطلبت شركة الهند تعويضا من امام صنعاء ، فلم يحفل لهم الانجليز والبمِن الامام،فعززواطلبهم بضرب مخابالمدافع وهاجموا حصونالبلدىما اضطر اليمنيين الى التسليم بمطالب الشركة ، وعقدت معاهدة أصبح للمقيم الانجليزي بمقتضى نصوصها الحق في أن يحيط نفسه بحرسكا هي الحال فى بغداد والبصرة ، وأن يسير فى الطرقات على ظهر حصان ، وأقطع الا وربيون قطعة أرض يدفنون فيها مو تاهم ، وأدخل تجار سورات فى حماية الانجليز . وخفضت المكوس التي يدفعها التجار الانجليز فأصبحت مساوية لما يدفعه الفرنسيون (١٥ يناير سنة ١٨٢١ ) وبذلك اطمأن الانجليز إلى أنهم أخذوا الطريق على محمد على وحصروه بين أسطولهم في البحر الابيض وأسطولهم في المحيط الهندي.

سيطرة انحلترا على سواحل الادالعرب ولم يخف على الانجليز كـذلك وجه الفائدة من أعمال محمد على ، فقدكان قراصنة الوهابيين ينزلون بمتاجر شركة الهند أذى كبيرا ، ولم يكونوا يتحرجون عن ذبح من يقع فى يدهممن بحارتها ، واستولوا على بعض سفن الشركة ونهبوها ، فسارعت وأرسلت اليهم حملة تأديبية استطاعت أن تقضى على كثير من سفنهم ، واستولت على مركز أعمالهم في « رأس الخيمة » بمعاونة أمام مسقط ، وأصبحت كل الامارات العربية الواقعة على سواحل بلاد العرب الجنوبية والشرقية شبه خاضعة لنفوذ الإنجليز(١) ، ولهذالم تكد أخبار انتصارات محمدعلي تتصلبهم حتى سارعو للتحالف معه والاستعانة بسلطانه الذي شمل بلاد العرب كلها من البحرالاً حمر الى الخليج الهارسي ، ولكن محمدًا عليًا لم يحفل لذلك كثيرًا لأنه لم يكن ينظر إلى هذا المدى الواسع من ورا. فتحه لبلاد العرب. كذَّلك كانت هذه البلاد سرا مغلقًا أمام انظار الأوروبيين إذ لم يجسر أحد منهم حتى الساعة أن ينزلها أو يتوغل في مجاهلها ، فلما مهدتها جيوش مصر سارع الأوروبيون فدخلوها في حمايةالحراب المصرية ،

<sup>(</sup>١) أنظر تفصل ذلك في الباب الرابع من هذا المكتاب .

واستطاع سادلييه الانجليزى أن يخترق البلادللرة الأولى ، وكان قد أرسله مست قنصل انجلترا فى مصرليهى ، إبراهيم باشا بانتصاره فى الدرعية (١) . قضى محمد على على قوة الوهابيين الأولى ، وأعاد البلاد إلى طاعة السلطان ، ونشر فى نواحيها الوية الأمن والطمأنينة من جديد ، فكان أول من ألق الضوء الجديد على أهلها ، ثم سلمها للدولة أكثر انتظاما فاستطاعت هذه أن تحكمها بيد أقوى وسلطان أظهر مما كان لها قبل فتح محمد على

\* \* \*

بهـذا ، أصبحت مصر قوة جديدة يحسب لها حساب فى عالم السياسة الدولية ، أصبحت عماد الدولة الاسلامية ودرعها الذى يقيها من كل عدو خارحى أو داخلى ، فتطلعت إليها الدول الاسلامية كرعيمة ومنقدة ، وأخذت الدول الأوروبية ترصدها بعين الحسد والطمع ، لأنها أثبتت برعامة محمد على بنها قديرة على أن تنهض بنفسها وتسترد ماضاعمن عافيتها ، وأن تنفض ماتراكم عليها من غبار القرون ومسادات الأجانب فى لمحة عين

## -- 7 --

كان فتح السودان مشروعا اقتصاديا من مشاريم محمد على الكثيرة ، وقد قدمه على غيره من المشروعات لأنه رجا أن يجده أسهل من غيره مئونة وأقرب جنى ، وكان الرجل يتسامع بما تضمه أرض السودان من مناجم الذهب ومعادن الفضة ، وكان إلى ذلك ضيقا بجنوده الألبان الذين فرغوا من حرب الوهابيين وعادوا إليه يشغبون عليه ويسببون له متاعب شتى ، فخطر له أن يقذف بهم فى مجاهل السودان وفلوات الاستواء ، ولم يكن بحاجة إلى تشجيعهم على الاسراع فى الذهاب بعد

فشح السوداد. وأسباير

طهور مصر فى عالم السياسة الدولية

<sup>(</sup>١) وأخلر أثر ذلك في السياسة الانجليزية الشرقية في الباب الوابع من هذا المكتناب

أن علموا هم الآخرون أن السودان يفيض ذهبا وفضة بروانهم غانمون من خيراته وأمواله الشيء الكثير ، ولم يكن يخشى افتقاره إلى الجند بعد الخلاص منهم لأنه رجا أن يستبدل بهم جندا من عبيد السودان الذين كانوا يعجبونه في الحرب والطاعة والاخلاص ، وربما أسرع به إلى تنفيذ هدذا المشروع عرفانه جهل أهل البلاد بوسائل الحرب الحديثة وعجزهم أمام النار ، فلم يكن في المشروع شيء يخشاه فعجل بالتنفيذ . وكان الرجل يرجو كذلك أن يزداد علما بما وراء مصر من بالتنفيذ . وكان الرجل يرجو كذلك أن يزداد علما بما وراء مصر من عليه أن يقدر أن هذه البلاد أغني من مصر وأكثر زرعا وماشيدة عليه أن يقدر أن هذه البلاد أغني من مصر وأكثر زرعا وماشيدة وأوفر ماه ، وأنه إذا تم فتحها جني من أرضها البكر الخيرالكشير .

لماذا اراد محمد على حلب الحمدمر السودان غير أننا نلاحظ في هذا الفتح بضع نواح جديرة بالنظر: أولاها تفكيره في جلب الجند من السودان وأماهه الكشيرون من المصريين يستطيع أن يجندهم في جيشه دون أن يكلفه ذلك عناه الحرب والفتح، فاننا لانظن أن محمداً علياكان يفضل السوداني على المصري في ميدان الحرب، أو يراه أقدر منه عليها وانهض باعبائها منه ، لأنه لمس بيديه اخلاص المصريين وثباتهم واقتدارهم على مواصلة الحرب واحتمال مضائكها ، ولا نظن كذلك أنه فضل أن يترك المصريين في زراعة الأرض حتى لا يحره ها اليد العاملة ، لأنه لن يتأخر عن تجنيد المصريين حين يلفت دُرُوفِيِّي نظره إلى ذلك ، وربماكان التعليل الوحيد لذلك أن محمدا عليا اتبع خطة حكام المسلمين جميعهم في الاعتماد على الأجانب في الجيوش والحذر من استعمال أهل البلاد ، خشية ثورتهم وانقلابهم غي الجيوش والحذر من استعمال أهل البلاد ، خشية ثورتهم وانقلابهم غريب عن البلاد وأنه ه كسبها بالسيف » كاقال ، فلم يكن له بد من قوة غريبة تحس الأخلاص والولاء نحوه فقط ، وكان الى ذلك يشعر أن

نفوس المصريين قد بدأت تتغير عليه ، ولاترضي عن الارهاق المالي. الذي أخذير يدهم عليه ، اذكانت اعباء حرب بلاد العرب قد ثقلت عليهم وبدأت ضرائبه ومغارمه تزداد ، ولا بد أن نفوسهم حدثتهم بالخروج على طاعته وولائه، ولا بد أنه خشى ذلك على الأقل فمضى يبحث عن حرس أجنبي جديد .

استصداره فتوى

ومن هذه النواحي أنه استصدر فتوى تشرع له فتح السودان وما تشرع له فتح كان بحاجة إلى ذلك ، لأن النواحي التي كان قد أزمع فتحما لم تسكن. داخلة في طاعة السلطان ، ولم يكن على محمد على حرج في أن يفعل بها مايرىد، ولا يعلل ذلك إلا بأن الرجل لم يكن مطمئنا إلى هؤلاء الألبانيين الذين سيرهم في طلب هذا الفتح : لعله خشى استبدادهم بما يفتحون من الأرض على اعتبار أنها إنما فتحت بسيوفهم وحدها ولا شأن للسلطان بها ولا طاعة له عليهم فيها . وكانت هذه البلاد اسلامية يعمر الدين الحنيف نواحيهما ولا يبيح الشرع الاسلامي حرب أهلها أو سبيهم، واسترقاقهم بغير سبب ، فاحتماط لذلك بتلك الفتوى. الشرعية التي أحلت له الفتمح وجعلتهمشروعا ،والغالب كذلك أنه خشي أن يلقى منأهل هذه البلاد حربا شديدة فرجا أن تؤثر فيهم هذه الفتوى الشرعية فيسلمون له طائعين مختارين .

محاولة تحضير السودان

ومن هذه النواحي كذلك أنه أصحب الحملة نفرا من العلماء تشبها منه بالفرنسيين فيحملتهم على مصر ، وقد يكونغرضه من ذلك يختلف تمام الاختلاف عن غرض نابليون من العلماء الذين استصحبهم معه إلى مصر ، فقد أراد نابليون أن يدرس البلاد دراسة علمية حديثـة حتى. يتمكن من حكمها واستغلالها على أحسن سبيل ، في حين رجا محمدعلي أن يبث هؤلاء العلماء دعاية اسلامية له حتى يو فروا عليــه كثيرًا من. الجهد في الحرب والنضال، واكن ذلك لايخلو من دليل على أن الرجل قبس الكثير من أساليب الفرنسيين وتمكن من استعمالها و الاستفادة منها.

سهولة وتحالسودان

كان فتح السودان فتحا يسيراً سهلا لم يتكلف جند محمدعلي فيه عناء كبيرا ولا مشقة زائدة، وكانت نفقاته كذلك يسيرة لم يثقل بها على نفسه، ولو لم يكن قائد الحملة اسماعيل قد أساء السميرة مع أهل البلاد ، وأبدى لهم من الجفاءوالاحتقار ماأبدى لما كانت كارثة شندى ولما كان للحملة خسائر تذكر . ذلك أن جند محمد على كانوا مذودين بالبنادق والمدافع فاستطاع جيشه أن يحصد أهل البلاد حصداً في غير عناء ولا مشقة ، وقد استمرأ الأتراك يسر الفتح وضعف أهل البلاد فانزلوا بهم أذى شديداً ، وقسوا عليهم قسوة لاهوادة فيها ، حتى ان الدفتر دار صهر محمد على لم يرض بأقل من عشرين ألف رجل منأهل البلاد فدية لاسماعيل بن محمد على : إذ قتلهم شر قتله .

نتائج الفتح

الم يؤت هذا الفتح محمدا عليا بشيء من طلب ، فلا الذهب وجده ولا الجند استطاع الحصول عليهم ، فأسف لذلك أسفاً شديداً ، ولم يطمئن إلى ما كان يبلغه إياه قواده من ندرة الذهب ، ولم يزل على شكه حتى مضى هو بنفسه محتملا متاعب الشيخوخة سنة ١٨٣٨ ليستو ثق من ذلك الأمر ، فما كان ليصدق أن هذه الآمال التي عقدها تنتهي إلى هذا الفشل، وقد حاول أن يعوض خسارته في انعدام الذهب باستغلال مزارع السودان، فندب نفرا من مزارعي مصر وأرسلهم إلى السودان عادلة تعليم السودانيين ليعلموا أهله أساليب الزراعة ، ومنح نفرا من الذين درسوا أساليب الزراعة الحديثة قطعا من الأرض مساحة كل منها مائة فدان معفاةمن المال، وأباح لـكل منهمأن يأخذ نفراً منأهل البلاد يعملون في أرضه دون مقابل ، وكان لا يفتأ يخاطب أهل البلادو يستحثهم على الاقبال على الزراعة والتعلم، «حتى يرتفعوا مندركالسوائم إلى مستوى البشروحتى

أساليب الزراعة

يدركوا الثروة ويتعلموا كيف يستمتعون بخيرات يحول جهلهم دون تصورها ه (۱) ولكن ذلك لم ينتج إلا أثرا ضئيلا .

فتح باب السودان للعالم

بيد أن هذا الفتح فتح باب السودان بعد ان كان موصدا ، وجعل بينه وبين العالم سببا ، فمن ذلك الحين بدأت طوالع الحضارة الحديثة تتوغل فيه ، وبدأ الأوروبيون يفكرون فى استكرشاف نو احيه و نو احى النيل معاً ، وكان وصول أول هذه الطوالع على يد محمد على إذ أرسل البكباشي سليم آفندي فى ثلاث رحلات مختلفة بين سنتي ١٨٣٨ و المحلومات عن بعض أعلى النيل ومنابعه ، فاستطاع هذا أن يجمع بعض المعلومات عن بعض أجزاء النيل كنهر السو باط ، و بعض التفاصيل عن مناخ البلاد و أهلها .

دراسةالسودانعلميا ومحاولة استكشاف ما بع السيل

حاجة محمد على إلى الحكام القادرين

ولو قد وفق محمد على إلى عمال قادرين على القيام باعباء الحسكم لاستطاع أن يجنى شيئا من الثمر من هذا الفتح ، ولكان لأهل البلاد خير من ورائه ، ولكن معظم العمال كابوا يستبدون بأهل البلاد ويشتدون في تجنيدهم واسنر قاقهم دون رحمة ولاهوادة ، كانوا يجمعون عشرات الألوف بأقسى الأساليب وأبعدها عن الانسانية ، ويرسلونها إلى مصركا ترسل السوائم ، لا يحرصون على صحتهم ولا على طعامهم ، فكانوا يتساقطون في الطريق صرعى المرض وقلة الغذاء والضرب في الشديد ومتاعب المشى الطويل وما إلى ذلك ، فأصاب السودان وأهله من جراء ذلك أذى شديد ، ولو قد وفق محمد على إلى عمال قادرين مصلحين لأفاد من ذلك ، ولأفاد أهل البلاد منه كثيراً . ولكان هذا الفتح الجديد خيرا للسودان وأهله .

تعظیم السودان وتقسیمه ونحدیده

ولعل أهم نتائج هذا الفتح هو تنظيم البلاد وتحديدها ، وتقسيمها

Campbell, No: 28, May 8, 1839 F. O. 78-373 (1) Dodwell  $_{\circ}$ 

إلى مدىريات بعد أن كانت فضا. غير محدود ولامعروف ، فقد أوجد لهـا هذا الفتح كيانا سياسيا ونطاما إداريا ، وأقام فيها حكومة منتظمة بعضالانتظام ونقلها منالفوضىالى وقعت فيها بعداضمحلال سلاطين الفونج والفور ، وأنشأ لها عاصمة جديدة هي الخرطوم التي وجدها جند محمد على قرية صغيرة خاملة فسكنوها وأنشأوا بها المبانى واستحدثوا فهما المنشآت فلم تلبث أن أصبحت مدينة عامرة فى عهد خورشيد باشا ، وكثرت فيها مزارع التين والعنب ، ولم تلبث أن اتخذت مركزا لحكم البلاد.

الخرطوم

امتداد سلطان مصر الى أعالى اليل

واستتبع هدا الفتح نتائج سياسية كثيرة ، أهمها بسط سلطان مصر إلى أعالى النيل بعد أن كانت عند حلفا ، فاصبحت عده الملاد من ذلك الحين جزء من مصر يحرص حكامها على حكمهاو بسط سلطامهم عليما ، وأصبح واجب السياسة المصرية تمكين الصلة بين البلدين، وهذا أمر طبيعي يحتمه الوضع الجغرافى لمصروالسودان واتفاق مصالحهما واشتراكهما فى نهر واحد هو النيل . كذلك أيقظ الفتح المصرىالمطامع الأوروبية نحو السودان فتخوف الانجليز من انبساط سلطان مصر على شواطىء البحر الأحمر كلما شرقا وغربا ، فبدأوا يعملون من ذلك الزمان على محاربة سلطان محمد على الذي أصبح قابضا على زمام هذا الطريق الخطير إلى الهند.

المطامع الاوروبية في السودان

- 4 -

وتورة ثالثة بل ثوارت ثالثات ، اضطرمت نيرانها في البلقان في مرات البلقام سنوات متقاربات كانماكانت كلما على موعد ، حتى أصبح البلقان شعلة ذاكمة الليب لا يكاد السلطان مخمد منها جانبا حتى تأخذ النار في جانب ؟ فني أواخر سنة ١٧٩٧ وثب بالدولة عثمان باشا للبسني المسلم المعروف ببسوان أغلو وظل يطاول الدولةحتىسنة ١٨٢٧ ، وما هي إلاسنوات حتى تجاوبت اندا. الثورة فى مخارم الجبل الأسود، ونادى أمير الجبليين

بأن الجبل الأسود لم يكن قط ولاية إسلامية ، وماهو إلا قليل حتى تنادى بالثورة أهل اليونان ، فأصبح البلقان كله خارجا عن طاعة السلطان لا يكاد علك حياله أمرا.

شعوب البلقان

يقفأهل البلقان بين الشرق والغرب ، و لكنهم إلىالشرقأقرب ، سواً. من ناحية الجنسأو العقيدة أو الاخلاقوالعادات أوالحضارة ، فخضوعهم للاتراك لم يكن أمرا شاذا كما قد يقع في أخلاد البعض ، بل

اليو ناں

لعلنا لانخطى. إذا قلنا إنهم كانوا أسعد رعايا الدولة وأحسنهم حالا ، وكان اليونان منهم خاصة يساهمون في حكومة الدولة ويشتركون فما تنزله بالناس من مظالم ومساءات ، بلكان هؤلاء اليو نانعلى الخصوص

أظلم من الأثراك للرعية ، وماتولى أحدمنهم في ناحية إلاعسف الناس.

وآذاهم أشد الايذاء . ومن هنا ليس بصحيح مايراه البعض من أن

فتوح العثمانيين في البلقان كانت أمرا غير طبيعي ، وأن سلطانها هناك كان حريا أن يزول ، لأن أهل هذه النواحي كانوا طوال تاريخهم أعداء

آوروبا لاأصدقاءها ، وكانتأوروبا تشعرأنهم غرباء عنها ، ولم يتصادق. الحيان الا في فترات صغيرة جدا كبعض سنوات الحرب الصليبية ، ولم

تكن الصداقة بينهما الاخداعام الجانس ، ينطوى فيهكل منهما نحو

الآخر على الشك والحذروالريبة ، بحيث لانخطى. اذا قلناأنااصليبيين.

الغربيينكانوا يشعرون أن المبراطور بيزنطه عدو لهم لاصديق ، ومصداق. ذلك أن هؤلا. الصليبيين لم يطيقو اكتمان هذا الشعور ، فلم يلبثوا أن

أعلنوه صراحةوأعلنوا « حرباصليبية » على الدولة البيزنطية ، فهاجمهوها

وأقاموا فيها دولة غربية سنة ١٢٠٤ ، لافرق في حسابهم بينها وبين. الشام أو مصرالاسلاميتين، و لا حاجة بنا الى الاشارة الى العدا. الذي

المدارين التكنيستين ظل يتأجج في صدر كل من الكنيستين الغربية والشرقية ، والصراع.

العنيف الذي استمر بين باباواتهما . وقد ظل هذا العدا. بين الجانبين.

حرب صليبية على شرقى أوروبا

زمانا طويلا خلال العصر الحديث ، فلم تعن الدول الأوروبية بشأن البلقان إلا بدوافع سياسية ضرفة ، بل الامبراطورية النمساوية نفسها لم تكترث للبلقان الا فى زمان متأخر جدا ، وكان التفاتها اضطرارا لا اختيارا ، أى حينها أقفل بسمرك فى وجهها باب التوسع فى الغرب فالتفتت الى الشرق مكرهة

ثورة البلقان

فثورة البلقان إذن لم تـكن تعصباخالصا للغربولا رغبة من أهله فى الحرية أو صدى لانتشار مبادى. الثورة الفرنسية ، ولم تـكن ثورة أوروبا من أجلها صادرة عن تعاطف بين هــذه الدول وأهل البلقان ، بلكانت فىالغالب صدى مباشرا للصراع بين الروسيا وتركيا ونتيجة طبيعية لتوالى هزائم الثانية على يد الأولى . بل ليس من الخطأ في شيء أن نقول إنها لم تكن تعبر عن ميول عامة اليونانيين ، ومصداق ذلك أن طلائع الثورة لم تلق قبو لا عند عامة أهلُ البلقان فاصدر بطريق القسطنطينية قراراً بحرمان قائدها الأول «اسكندر ابسلنتي ، وتخلى عنه أنصاره ، وقعد عامة اليونانيين عن مناصرته ، فلم تلبث حركته أن ماتت في مهدها (١)

ومصداق ذلك أرب آراء الغرب وأفكاره ظلت زمنا طويلا سيربل لوكاريس لا تلقى من أهل اليونان إلا الزراية والأنكار ، فحينها قام سيريل لوكاريس في أوائل القرن السابع عشر يتغني بمبادى. الغرب ويحض قومه على التمثل بأهل غرب أوروبا ، ويملى على مواطنيه من كرسي البطرقة في القسطنطينية مبادى. الكلفنية التي كان يعجب بها كل الاعجاب ، ويتخير النابهين من أبنا. الكنيسة ليلقي بهم في كنائس الغرب ومعاهده ليتشربوا هذه المبادى. والأفكار ؛ لم يكد يفعل هذا

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر السياسي للاستاذ رفعت ص ١٦٤ ـــ ١٦٥

حتى ثاربه مواطنوه وأنكروا أمره ، واستعدوا عليه خليفة المسلمين ، وطردوه من كنيستهم سنة ١٦٩١ (١)

الشاء كوريس

ولايتنافى هذا مع القول بأن بلاد اليو نانضمت فىذلك الحسطائفة قليلة من السراة وذوى الثقافة العالية ؛ بمن اتصلوا بالحضارة الغربية وأعجبوا بها وسعوافي نشرها في بلادهم ، كالشاعر كوريس الذي جاهد طويلا لخلق اللغة اليونانية الحديثة ، وظل طول حياته بدعه أهله للأخذ بأسياب حضارة « أوروبا المستنيرة » كماكان يسميها (٢)

مبادى النورة اليو مانية وحقيقة الثورة اليو نانية أنها كانت نتيجة للعلاقات السماسية بهن الروسيا وتركيا ، وحيلة من الحيل التي لجأ الروس إلىها للقضاء على تركيا ، فالروس والبلقان إخوة في البيئة الجفرافية والمذهب الديني والأخلاق ، وكان الروس يبذلون قصاراهم إذ ذاك للقضاء على تركيا والوصول إلى البحر الأبيض ، فلما عز عليهم ذلك عن طريق القسطنطينية ، حاولوا أن يبلغوه عن طريق إثارة شعوب البلقان إلى جانبها والعمل على تحريرها منغير الدولة العثمانية ، فاماأدخلوهافىزمامهم أو أصبحوا ذوى الـكلمة النافذة في مرافقها ونواحيها ، وكانت دول أوروبا تعرف هذه الحقيقة ولهذا تدخلت في المسألة اليونانية وعملت على انهائها ، ولو لم ير الانجليز والفرنسيون والنمساويون شبح الروس مستترا خلف دخان الثورة اليونانية لما تدخلوا وأعانوا اليونان على التحرر .

فمن الخطأ إذن أن ننظر لثورة اليونان على أنهاكانت ثورة شعب ثقلت عليه وطأة الحاكم الاجنى وسعى للحرية فقام يجاهد في سبيلها،

<sup>(1)</sup> Toynbee: The Western Question in Greece and Turkey P.8

<sup>(2)</sup> Ibid P. 9.

نعم كان فيها شيء من ذلك ، ولكنه لم يكن كل شيء ، بل لم يكن أكبر شيء . حتى زعماءالثورة أنفسهم لم يكونوا يصدرون في أعمالهم عن وحى من الشعب اليوناني بقدر ماكانوا يعبرون عن ميول القيصر السياسية ، «فكابود سترياس» مثلاً من أوائل زعماءهذه الثورة لم يتوان عن خذلان مواطنيه اليونانيين حين أحس أن القيصر راغب في ذلك ، وقد كان في استطاعته أن يفعل كثيرا إذ كان وزيرا لخارجية القيصر في ذلك الحين ، بلكان نفر من « الشعب اليوناني » لخارجية السفن لمحمد على ويمد جيشه في المورة بالإمدادات لكي عضي في حرب مواطنيه .

اصبع الروسيا في الثورة

ثورات البلقان إذن مظهر من مظاهر الصراع الطويل بين روسيا وتركيا ، ولم يكن اليونانيون أنفسهم إلا آلات يحركها الروس ، ومن دلائل هذا أن رجال الثورة لم يلبثوا ان أصبحوا قراصنة ينهبون السفن الانجليزية والفرنسية في البحر الأبيض وهم على علم بأن الانجليز والفرنسيين يعطفون على قضيتهم الوطنية ، ولكنهم لم يكونوا ليحفلوا لذلك ، إذ كان الغنم والنهب أحب إليهم وأقرب إلى أفهامهم من دعوى الحرية والاستقلال . ولا يقتصر ذلك على ثورة اليونان وحدها ، بل ينطبق على ثورة الصرب كذلك ، بدليل أن ميلوش ابرونوفتش الزعيم الصربي لم يتردد في قتل زميله الزعيم قره جورج حين وجد أن الذعيم الكنير ينافسه السلطان الذي وصل إليه ، بعد أن نال من الدولة حق الاستقلال الداخلي للصرب سنة ١٨١٧ (١)

المذابح بين الفريقين

أما الذى أقاق الخواطر وأجج نيران الثورة وأقام الشعب اليونانى كله عن بكرة أبيه فهى المذابح التي أنزلهاكل من الفريقين بالآخرجهلا

Driault: La Question d'Oriet.n P. 90 (1)

وزيادة فى التطرف والنكاية ، وهى مذابح تقع مسئوليتهاعلى اليونانيين وحده ، إذ لم يكن ينتظر أن يتلقى المسلمون بالسكوت نبأ مقتل عشرين ألف مسلم فى اليونان ، بل المعقول أن يجيبوا عليها بمثلها ، ولو قد قيل لدعاة الانسانية من جماعات الهيلينيين ـ الذين كانوا يتشدقون بالانسانية فى ذلك الحين فى مجالس لندن ـ أن عشرة انجليز فقط ذبحوا فى الهند لدفعت الهند ثمناً لذلك آلافا من أبنائها ، ولكان دعاة الإنسانية أنفسهم غرقى فى الدماء إلى ذقونهم ، باسم الانسانية أيضا ، ولكن هؤلاء المتحمسين الخياليين من أمثال بيرون وكشران كانوا صليبيين فى الباطن ، وأن تستروا بالشعر حينا وبالانتصار لآباء الثقاقة الأوروبية حينا آخر .

عجر الدولة عن القضا. على هده الثورة

غير أن الغريب أن الدولة عجزت عن القضاء على هذه الثورة فى أدوارها الأولى ، لأننا لانستطيع أن نفهم كيف لاتستطيع الجيوش العثمانية أن تقضى على جماعات من الثوار وليس بينهم وبين بلادهم لا بحر صغير ، ولا عبرة بالقول بأن اليونان كانوا قد أخذوا البحر على الأتراك وملكوا ناصية الشواطى ، فقد استطاع ابراهيم باشا أن يصل البلاد ويعبر البحر الابيض وهو أوسع وأحفل بالخطر ، هذا إلى أن بلاد اليونان كانت تضم فى ذلك الحين عاميات تركية كشيرة كافية جدا للقضاء على الثورة لو شاءت ذلك وعملت له باخلاص .

فساد رحال الدولة

لا يعلل هذا إلا بأن رجال الدولة من الصدر الأعظم إلى الانكشارى البسيط كانوا قد فسدوا تماما ، ولم تبق فى قلوبهم ذرة من الوطنية أو الحمية أو الاخلاص أو الشرف ، ولولم تكن لدينا بينات صادقة لكنى بالهزيمة بينة ، هما كان ثوار اليونان بحاجة إلى «نظام جديد» حتى تخمد حركتهم و إنماكان يكنى جدا أن يبرز لهم جنود مخلصون ذوو حمية و إخلاص، ولم تكن الدول قد تدخلت بعد ، ولم تكن الروسيا قد أسفرت عن

وجهها وكانت النمسا تومى. بالميل إلى معاونة السلطان على الروس ، وكان في الامكان تدارك الأمرو إقفال الباب وتسوية المسألة لو أن للسلطان فرقة واحدة من الجند المخلصين الأوفياء . فلم يكن دودويل مبالغا حين همس فى أذن السلطان محمود الثانى بأن أيامه لم تعد أيام سلمان القانوتى (١)

خسرو باشا

كان الصدر الاعظم إذ ذاك خسرو الذى لقيناه فى مصرمنذ حين، وكان لا يحفل أو فق السلطان أو اندحر ، فلم ينصرف فى معمعان القتال عن أن يناجر محمدا علياو يكيدله و يعابثه ، فكان يتأخر عن معاونته و يتركه فى ساعة الحرج أو يشى به عندالسلطان ، كا أن الأمر صفاء و الحال رخاء ، وكا أن ما بينه و بين محمد على أعظم شأنا بما بين السلطان و بين اليونان ١ ، وأما الجند فكانوا هم الانكشاريون، وليس هناك دليل على انحطاط شأمهم أكثر من أنهم انهزموا أمام طوائف من الثوار على طول الخط ، و اضطروا قائدهم خورشيد باشا إلى الانتحار بعد انهزامه عند « ترموبيل » و بسبب هؤلاء الجند أعانت اليونان استقلالها بزعامة ماوروكروداتس بعلل ترموبيل ، وديمترى ابسلنتي أخى اسكندر ابسلنتي ماوروكروداتس بعلل ترموبيل ، وديمترى ابسلنتي أخى اسكندر ابسلنتي في يناير سنة ١٨٢٢ .

لدحل البسا

فهذه اللحظة العصيبة تقدمت النمسا إلى السلطان بالنصيحة فلفتت بصره إلى واليه فى مصر وقوته، ونصحت له بأن يعتمد عليه فى القضاء على هذه الفتنة قبل أن يتفاقم أمرها وتتدخل الدول فيها، ولم يكن دافع العسا الى ذلك بحرد الاخلاص للدولة ولا محض العداء للافكار الثورية وإنما كانت تأخذ نفسها بالتقية من الروسيا، وذلك بأن تقفل باب الثورة اليونانية قبل أن تجد الروسيا الفرصة المواتية للندخل وكسب حقوق من الدولة العثمانية.

<sup>(</sup>۱) دردویل : ۷۳

موقف محمد على من الامر

أغلب الظن أن محمدا عليا لم يرحب بهذا الطلب ، فسياق الحوادث يدل على أنه كان مكرها عليه بود لو ينفض يده منه فى أقرب الأوقات، ذلك أبه عرف أن تلك الحرب ستنزف قواه و تفسد عليه نظامه ، و تشغله عن شئون مصر و مرافقها ـ وكان مهتما بها أشدالاهتمام فى ذلك الحين ـ ولم ينس الرجل بعد الخسائر التى أصابته من حرب العرب على قلة الجدوى و انعدام الجزاء . لهذا كان محمد على لا يفتأ يشكو تكاليف هذه الحرب و مساءات رجال الدولة وكيدهم له خلالها ، و زاد زهدا فيها حين الغي انجاترا لا ترضى عنه من أجلها فبدأ يتلمس الفرصة للانسحاب منها ،

اثر تدخل مصر

تغير الموقف تماما فى بلاد اليونان بعد تدخل المصريين فى أمرها ، فانقلبت انتصارات الثو ارهزائم ، وتراجعت سفنهم ، وطلب قرصانهم عرض البحر فرارا ، واستطاع الجيش المصرى الجديد أن يجتاح البلاد ويستولى على معاقلها ويشل حركة الثوارتماما ، واستولى المصريون على امنع معاقلهم «مسولنجى» بعد حصار خمسة عشر شهرا فى ابريل سنة ١٨٢٦ ، وانحط مركز الثوار أدبيا وبدا أن الثورة مقضى عليها ولاشك بدون تدخل الدول .

تدخل الروسيا والنمسا

ولكن ، أترضى الروسيا عن ذلك ؟ أيرضيها أن يساكنها فى اليونان شعب فتى جديد ، ويقف فى وجهها رجل كابراهيم يأخذعليها السبل . لقد أثارت هذه الحرب لنضعف مركز السلطان لا لتقوية ، فكيف ترضى عنذلك ؟ ولمحمنز نيخ الروسيا تتحرك للعمل فعجل يشدعلى يدمحمد على ويستحثه على الاسراع فى القضاء على ثورة اليونان ، فبعث مندوبه بروكش أوستن الى محمد على فى الاسكندرية لاقناعه بالاسراع فى العمل ، وأخذ هذا الرجل يشرح لمحمد على حقيقة نوايا الانجلين ويؤكد ويؤكد له أنهم إن يطلبون الا أضعاف مصر والقضاء عليها ، ويؤكد

ومحمد على

له الخير العميم الذي يعود عليه من التعجيل بالقضاء على ثورة اليونان والقضاء على مطامع الروس، ولكن محمدا عليا لم يقتنع ، لا لأنه كان متحمساً للسلطان ولا راغباً في القضاء على ثورة اليونان ، وإنما لأنه كان يريد أن يفوز من الامر بصفقة طببة ، وهي كسب ود الانجليز المسارمة بين الانجلية وأخذ إقرار مبدئى منهم باستقلاله ءكان ينتظر أن يتقدم الانجليزاليه طالبين اليه الانسحاب لكي يساوم في الأمر ويطلب الثمن ، وكم كان ستراتفورد دي ردكاف بعيدالنظر حين لمح من محمد على هذه النية فخاطب سولت مندوب انجلترا في القاهرة يسأله عما اذا كان الياشا لايريأن الافضلله أن ينسحب نالحرب ويفوز بنصيب من الجزية التي ستفرض على اليونانيين، وربما ضمن له الانجليز ولاية الشام أيضا ، لقد أنكرسولت ذلك و عده أمر ا خياليا، لأنه كان يعتقد أن محمدا عليا بحارب مع السلطان بيده وقلبه (١) ، والكينه لم يتمالك نفسهمنالدهشة حينوجدآنالعرض لقى من الرجل قبولا طيباً ، ومن ثم بدأت مفاوضات طويلة أبدى محمد على فيما مكرا بعيدا وحصافةطيبة، فكان يقول متحايلاً سيظلكل شي. على ماهو عليه الآن حتى الربيع ، فاذا أبدت حكم متك خلال تلك الفترة ما يدل على رغيتها في فعل مايرضيني الكنت على استعداد لأن أقبل ماتعرض على ، و لالتمست السبل لأسحب جندى من اليونان » ثم يقول مهددا: هفاذا لم يكن ذلك فسأجمع قواى كلها وأستعين بمالي من النفوذ عند السلطان وأجمع في يدى قيسادة البحرية العثمانيــة . . . ثم أجعل نفسي على قيادة الحرب وأختم ذلك الأمريه (٢) ولم يلبث سولت أن عرف غرض محمد على، فأقبل يساله عما يطلب من الانجليز فأجابه الرجل في شيء من المكر أنه لا يرجو أكثر من أن تعاونه انجلترا في زيادة

<sup>(1)</sup> Dodwell P. 38

<sup>(2)</sup> Ibid P. 48

اسطوله و إطلاق يده ليمتد كيفها شاء فى بلاد العرب ، وعرف سولت أن الرجل يطوى فى نفسه أمرا هو الرغبة فى ضمان موافقة انجلترا على اعلان استقلاله اذا اضطرته الظروف الى الوثوب بالسلطان.

حقيقة موقف مصر

بهذا ينجلي الأمر على حقيقته ، فلم يشترك محمد على فحرب اليونان حيا في السلطان و لا كراهة لليونان ، فقد كان لا يأبي على اليونان في مصر أن يسافروا لينتقموا لاخوانهم في الثورة 1 .. وإنما أراد أن بجعلها صفقة بجسر الدولها على الاعتراف به وبقوته ، وقد كاد يدرك هذه الغابة لولاأن الروسيا فوتتها عليه عامدة أو غير متعمدة · فقدكان من الممكن أن يظل ميزان الأمور على ما هو عليـــه فترة طويلة في البلقان : فجيش ابراهم قابض على زمام الأحوال ولا يلبث إلا قليلا حتى تختنق بقايا الثورة باستمرار الضغط على عنقها ، وكان من الممكن أنتجرى المفاوضات بين محمد على والدول أثناء ذلك ، ولـكن الروسيا لم تطق الصبر ، لقد زال عنها كابوس الاسكندر ومخاوفه ، و نفضت عب. مترنیخواستوی علی عرشها نیقولا الاول، فلم یر ورا. هذا التسویف خيرايرجي ، فعجل بالعمل ، وفاجأ السلطان بانذار نهائي عرض عليه فيهشروطاً مهينة أولها الانسحاب من بلاد اليونان ، فأفاق الانجلمز من غفوتهم ، وخشى كاننح أن يحل الروس المسألة على هو اهم ، فعجل بأرسال الدوق ولينجتون ليؤكد له تعزيز انجلترا لآراء القيصر ، ويؤكد له أنها لا ترى ما نعا من أن تمنح اليونان استقلالا داخليا وتظل في طاعة السلطان.

> سعى الروسيا وانحلترا لاستقلال اليونان

بهذا انقطع أمل محمد على فى تحقيق غايته الكبرى ، ولم يبق أمامه إلا المضى فى معاونة السلطان ، فسمح أخيراً لأسطوله الذى كان قد ارتهنه فى الاسكندرية ـ لينتظر جلية الأمر — بالمضى إلى بلاد اليونان ، فمضى ليلق مصيره فى نوارين فى ٢٠ أكتو برسنة ١٨٢٠ ، فزاد ذلك فى نفور

نوارين

محمد على من اليونان ومسألتها ، فهذه صفقه انقلبت عليه ، فبعد أن كان يرجو أن يفوز منها بتأييد انجلترا ، إذا به يجد نفسه ضحية الانجليز ، ولو قد اقتصر الآمر على ذلك لتعزى الرجل بالفوزبالاياب ، ولكن ما حيلته والسلطان يأبى إلاالاستمرار ، فيجمع رجال دولته ويستيثرهم لحرب الروس، مما انتهى بهؤلاء إلى اعلان الحرب على الروسياصراحة سنة ١٨٢٨ ، فلم يعد محمد على يفكر إلاف الانسحاب ، وبدا عليه الندم للاشتراك في تلك الصفقة المشئومة .

موقف أنجلنزا بعد نوارين وبيدو أن انجلتراكانت على وشك أن تجيب محمدا عليا إلى ما أراد، لانها أحست أن كارثة نوارين كانت أشبه بالخيانة لهذا الرجل الذى لازال يطمع فى ودها ، فأعلنت أسفها لما أصابه من هذا الحادث الذى لم يكن منه مفر The untoward event (۱) وسارعت باخراجه من التبعات الجسام التي ستترتب على الاستمرار فى الحرب ، ووعد ته بالاعتراف باستقلال شخصيته عن الدولة إذا هولزم الحياد فيا يلى من أدوار الكفاح ، فقد جاء فى نص الاتفاق بين محمد على وكدر نجتن أمير البحر البريطاني ه أن جلالة الملك ـ من غير تدخل منه فى العلاقات بين الباشا والسلطان الذي يعترف له الباشا بحق السيادة ـ مستعد للاعتراف لسموه بالحيدة التامة ، متى تعهد هو أيضا بمراعاتها مراعاة المادة ، إذا مانشبت الحرب بين الحلفاء والدولة » (۲)

الاتفاق بين محمدعلى والانجمليز

بهذا أحس محمد على أنه أدرك بعض غايته ، فقد اعترف الانجليز انسحاب عمد على بكيان له مستقل عن كيان الدولة ، فليسر ع بالانسحاب قبل أن تأتى الحوادث التالية بمـا يعكر عليه صفو هـذا الغنم اليسير ، فلم ينتظر حتى

<sup>(</sup>١) الاستاذ محمد رفعت: تاريخ مصر السياسي ص ١٧٥ ( الطبعة الرابعة )

<sup>(</sup>٢)نفي المصدرص ١٧٦

يأذن له السلطان بالانسحاب، وانسحب متعللا بقلة جنده أو بقلة سفنه أو بانتشار الوباء في المونان .

> موقفالاتراك،مد انسحاب مصر

أما السلطان فلم يكن فى استطاعته أن ينسحب بهذه السهولة ، فكيف يجيب الدول الى ما تطلب منه وهو الموت أو أشبه شيء به ؛ بل زاده الياس قوة ، فأبدى فى آخر أدوار حرب الياونان بعض القدرة ، وكسب جنوده بعض النصر فى سلستريا ؛ وكان فى استطاعته أن يوقف تقدم الروس عند أدرنة حين تقدموا نحو القسطنطينية ، ولكن الخوف ملك عليه وعلى وزرائه كل سبيل ، فاسرع بتوقيع معاهدة أدرنة سنة ١٨٢٩ وفيها اعترف باستقلال اليونان فاسرع بتوقيع معاهدة أدرنة سنة ١٨٢٩ وفيها اعترف باستقلال اليونان وقد وصفها الاستاذ دريو بقوله «لقد كان انتصار اباهر آلسياسة نيقولا ، ألاول، وريماعد معتدلا إذا قيس ماوصل اليه باطماع كترينة الثانية وأسلافه الآخرين ، ولكنه عوض ذلك بامتيازات أدبية عظيمة كان يستطيع التخرين ، ولكنه عوض ذلك بامتيازات أدبية عظيمة كان يستطيع العثمانية كلها من ناحية القوقاز ومن ناحية الدانوب ، ولقد تغلغل فيها النفوذ التجارى الروسي ، وأصبحت أدرنة الآن تحت رحمته بفضل النفوذ التجارى الروسي ، وأصبحت أدرنة الآن تحت رحمته بفضل الخاية التي اعترفت له مها المعاهدة على ولايات الدانوب (۱).»

معاهدة ادرنة

بلى ... أصبحت تركياباً سرها ، ومركز الخلافة تحت رحمة الروس وقد كانوا مستطيعين القضاء على دولة الاسلام القضاء المبرم فى ذلك. الحين ، ولكنهم تريثوا ، فقد كان فى بقائها ، ذليلة خاضعة مفتحة الأبواب مهيضة الجناح ، كسباتجاريا وسياسيا لاتحصل عليه إذا ووريت التراب ونمت مكانها دو لات جديدة طامحة (٢)

ترك<sub>م</sub>ا تحت رحمة الروسيا

(1) Driault: OP. Cit, P. 128

(٢)راجع تاريخ مصر السياسي: ص ١٧٧

« في القسط نطينية ميت مسجى ، كما قال أحد الوزراء ، أما هذا فيوجد الصراع بين مصر الجسم الحي، هنا الحياة ، وسوف تدب الحياة في كل شيء في تُركية وتركيا أوروبًا وآسيا الصغرى في الخريف ، فهلا نجد أن صاحب مصر والشام ومكة وبلاد العرب وصديق شاه الفرس ومعبود أمته وكل أصحابه فى الدين عملا تجد هذا أقوى يدا من هذا الذى يقوم بالأمر في القسطنطينية ؟ سوف يكون لي في الخريف القادم مائة ألف من الجند و ثلاثو نسفينة حربية ، فاذا احترموارأ بي ومالي وفضيلتي فلن أطلب بعد دمشق شبر ا من الأرض ، و لن يجد السلطان في كنانته أخلص مني ، وأما إذا أقلقلوا بالى بومالوا الى خيانتى ،لم أتر دد فى الاستيلا ، على حلب ، وسأذهب في حيثماوجدت أرضا عثمانية ، وبهذا ينحسم النزاع بين رجلين : محمود و محمد على » (١) هكمنذا قال محمد على لقنصل فرنسا المسيو ميمو في معرض الحديث بينهما عن النزاع بينه وبين الدولة العثمانية ، وهي قالة صادقة تكشف لنا عما كان يدور برأى هذا الرجل قبل حرب الشام ، وقبل اشتعال الخصومة بين مصر وأوروبا ، فهذا الرجل يرى في الدولة جسدا فانياً لا أثر فيه للحياة ، ويرى في مصر الناهضة جسدا فتيا يتوفز بالقوة والحياة ، فكيف يحكم الميت الحيُّ ، وكيف يحكم الضعيفُ القوى ". ثم هو يرقب الحياة بعين مفتحة ونفس لاتغفل، إذ كان يعلم أن مصير هذه الدولة بات قريبا ، فريما كان في الخريف المقبل، و لهذا انشأ يستعد ويعد العدة لكي يكون على الأهبة ساعة العمل، وهو لا يكره الدولة ولا يحقد عليها، وإنما يرق لها ويشفق عليها، ويرى يده أحنى علمها من أولئك الذين يحكمون عليها بالموت بسوء السيرة وعبث الالاعيب وضلال الجهل ، وهو يشعر أنها لا تـكرهه بل

حقيقة شعور محمد على 'بحو الدولة

تحبه لأنه صديق المسلمين كافة وأمل الاسلام فى كل مكان ، ولكنه يعرف أن هناك نفرا يكيدون له ويأبون الاعتراف بفضله وقدره ، وهذا ما يغير نفسه ويقلق باله ، ولوقدقدرهؤلاء النفر مقامه واعترفوا بفضله لما طلب الرجل غير دمشق يحكمها باسم السلطان ، ولكان أخلص المخلصين لخليفته ، أما إذا أبى هؤلاء النفر الاعتراف بقدره فدونه وأرض الدولة ليعرفوا قدره ويقروا بمكانته ، فلم يكن الرجل جشعا ولا ثائرا ولا عنيدا يرضى شهوة خاصة فى نفسه ، وإنما كان يبغى خير الدولة الاسلامية كلها ، ويرى الخيرلها بين يديه وفى رعايته ، يوهورفيق بالسلطان مشفق عليه ، يرجو أرن يعاونه فيها يبغى من الاصلاح ، ويحب لو أطلق يده فى الشام يصلح أمرها و يبعث فيها الحياة التى بعثها على ضفاف النيل .

موقف الدولة من محمد على

أما فى القسطنطينية فكان الامر على خلاف ذلك ، كان السلطان محمود رجلا واسع الذهن شديد الشعور بالمحرج الخطر الذي كانت تقع الدولة فيه ، وكان لا ينفك مفكرا فيا ينقذ الدولة من هذا المهوى فاعدم جنده القديم « الانكشارية » سنة ١٨٢٦، وأخذ فى إنشاه جيش جديد ، ومضى يبعث الحياة فى هذا الخراب الذى أحاط به فـكان خليقا به أن ينظر إلى محمد على فى كثير من عدم الرضى ، فهو يرى نفسه سلطان الدولة المسئول عن أرضها كلها ، عليه أن يأخذ ولاته بالطاعة ، ويحافظ على بلاده كاملة غير منقوصة ، فمطالب محمد على مرفوضة من أساسها لأنها ترمى إلى فصل جزء من الدولة والاستقلال به ، ثم هو يريد أن يفرض أمره ، فعلى الخليفة أن يأبى وإلا تم يعد خليفة ولا سيدا ، وكان نصحاؤه ووزراؤه يعرفون منه وإلا تم يعد خليفة ولا سيدا ، وكان نصحاؤه ووزراؤه يعرفون منه ذلك ، ولكنهم لم يكونو الحسون إحساسه ، فهم نفر من الخونة الانذال يبيعون الدولة ، ويأخذون السياسة مجالا للعبث وارضاء النفوس في يبيعون الدولة ، ويأخذون السياسة مجالا للعبث وارضاء النفوس في يبيعون الدولة ، ويأخذون السياسة مجالا للعبث وارضاء النفوس في

هذا الوقتالعصيب ، كان على رأسهم خسرو عدو محمد على : لايرى فى النزاع بينه و بين السلطان إلا فرصة لاشفاء اللدد الذي يشعر به نحوه ، ولا يعرف لسيادة السلطان على ناحية مر. \_ النواحي معنى إلا أنها تضيف مبلغا من المال يدخل خزانته ، فسهل عليه بالطبع أن يستغل شعور السلطان نحو محمد على ويوجهه الوجهة التي ترضاها نفسه ، فساق الدولة بهذا العبث المزرى إلى هاوية سحيقة، قضت على كل أمل لما في الحياة والنيوض.

النزاع

وحول هذين وقفت الدول تؤجيج النار وتثير الخلاف ، لأن مونف الدول اثنار كلا منها ترجى أملا من ورا. قيام الخلافأو سكونه ، ولا تبغى آخر الأمر إلاهلاك الاثنين معا ، ولا تكاد تشعر نحو أحد منهما بعاطفة ولا اشفاق ؛ تختلف فيما بينها اختلافا هينا أو يسـيرا ، وتتصاحب أو تتخاصم ، ولكنها تتفق أخيرا على كراهية السلطان وواليه معا ، كراهية لاتمنعهاكلها ــ وهيخمسة دول عظمي ــ من الاتحاد على حرب محمد على وهو الضعيف المسكمين ، ولوقد كانت هذه الدول تريد بأحد الخصمين خيراً ، لحل المشكل وانتهى الأمر كما انتهى في اليونان وفي بلجيكا وفيمستعمرات أسبانيا في أمريكا ، وماكانت مشكلةمصر أشد والغرب، مشكلة أجيال وخصومة أحقاب، فأين منها الانصاف والعدل و السداد .

> فقيصر الروسيا ـ نيقولا ـ ووزيره نسلرود وإخوانه كلهم يرون أن الوقت قد حان لتحقيق حلم الروسيا القديم والخلاص من الدولة العثمانية واحتلال ناصية البحر الأسود والنزول إلى البحر الأبيض، ولو قد ترك الأمر لتصرفها لحلت المشكل في أيام، فقضت على الدولة واحتلت القسطنطينية وتركت محمدا عليا يفعل بالشام وبلاد العرب

ما يريد ، ولكنها كانت ترى الدول الآخرى ترقبها بعين الحذر ، وترى انجله على وجهه الخصوص تتخوف نياتها وتخشى غدرها بطريق الهنسد ، فلا بد لها من مراعاة انجلنرا ومحاولة اقناعها بأنها لا تنوى بها شرا ، فهى تتقرب إليها وتبعث رسلها إلى لندن بين الحين والحين يعلنون هذا الحب والولاء ، ثم هى لاتنسى اثناء ذلك أن تزيد نفوذها السياسي والاقتصادي فى أنحاء الدولة ، فاذا لم تستطع القضاء على السلطان فلتبسط عليه حمايتها ، ولتأخذ عن الانجليز هذا الدرسللصالح ، ومادام قد عز عليها أن تنزل جندها أرض الدولة على عداء ، فلتنزلها على حب وحماية ، لتدع الحوف على كيان تركيا من عداء ، فلتنزلها على حب وحماية ، لتدع الحوف على كيان تركيا من عداء ، فلتسارع ببذل العون مااستطاعت الى ذلك سبيلا .

حوقف انجاترا

وفى طرف القارة تقف انجلترا ، وقد مدت أساطيلها فاحتلت البحر الأبيض وراقبت الاحوال فيه خوفا على طريق الهند الذي كان يخترق أرض الدولة خلال مصر و خلال الشام ، وكانت تعلم أن سلامتهامر هو نة بسلامة هذين السبيلين أى بسلامة الدولة العثمانية ، فهى تا في على الروس أن يعتدوا عليها ، وترد محمدا عليا إلى حدوده إذا أراد بها بغيا ، وهى تحارب السياسة الفرنسية التى تعمل على كسب ود محمد على والسيطرة الادبية والدينية على المارونيين في جبال لبنان ، وهى تعرف أن فرنسا تقول ولا تعمل ، فهى لا تخشاها ولا تقيم لغضبها أولرضاها وزنا كبيرا وإنها هى تخشى الروس ، أولئك الذين يندفعون بجموعهم الحاشدة في غير روية ولا تفكير ،

موقف لوى فيليب

وبين هاتين تقف فرنسا لاتكاد تنهض على أقدامها ، على رأسها ملك يحس فى أعماق نفسه أنه مدين بعرشه للانجليز ، فهولا ينفك يرصد موضع رضاهم ولا يطيق لهم خلافا ولاشيئا يشبه الخلاف ، يعيش فيها شعب ثقلت عليه عقابيل الثورات والحركات ، وحيرته الدنيا فى

أمره فهو لايستطيع عملا ، ولكنه يحيا بذهنه مايزال فىالامبراطورية الماضية لم تفارقه بعد نشوة الانتصارات ، فهو لايفتأ بينالحينوالحين يثور لكمي يظهر للعالم قو ته ، ويرد الناس عن حياضه ، ور بما ذهب مع الغضب مبلغا لايكون بينهوبين الحرب فيه الاخطوة، ولكنه لايلبث أن يسترد صوابه و يعود الى نفسه و يعرف قو ته وحاله، وهنا يفارقه الحماس ويسكن الغليان كائن لم يغن بالامس .

بهذه العيون تنظر هذه الدول الثلاثة الى المسألة الشرقية ، تراقب كل منها الأخرى وتخشاها أشد الخشية ، وربما كره قيصر الروسيا ملك فرنسا فاتجهت الدولتان بالعداء إحداهما نحو الأخرى ، وربما خافت النمسا اتساع سلطان الروسيافي تركياو البلقان فانضمت الى انجلترا ، وربما أملت بروسيا أن تقع حرب بينالانجليزوالفرنسيين فتجدفرصة تثأرفيها من هؤلا. الأخيرين ـــ الذين آ ذوها فيالسنوات الماضية أبلغ الأذى \_ فانضمت إلى انجلترا ، ولم تبال أن تشترك بدلك فى خنق أمة الاحول ليا ولاطول.

من الدول

كان السلطان والوالى يفهمان ذلك حق الفهم ، وكان كل منهما مونف مصر وتركيا يعرف من أمر هذه الدول ما تعلن وما تبطن عُ فأما السلطان فقد ضمن السلامة فما عاد يخشي كثيرا ، فألق الحبل على الغارب وترك الأمه رتجري في أعنتها ، وهو واثق من أنه واجد العون من الروس أو الانجلىز في أي زمان ، ومضى يشتط في معاملة الوالي ويفرض عليه طاعته فرض القوى المتجبر الذي يعتن بيمينه وسلطانه لابيمين غيره وسلطانه ، وحققت الدول ظنه فيها فطغي وتجبر ومضى في العناد إلى حد بعيد ، وأما الوالى فكان يعرف أنه في مسبعة لانجاة له فيها إلا بسلاحه وحيلته ، فاستنفد هذين إلى حد أرهق البلد الذي يمده بالسلاح ، وحطم الرأس التي ترسم له الحيلة ، فانتهى بهذين إلى خمود و ذهو ل .

مسئولية محمد على

ولم يكن لمحمد على كذلك محيصاءن عدا. الدولة العثمانية والوثوب بها ، فقد كان خرج إلى حرب اليونان على أمل الفوز بو لايات الشام .. وقد كانت الدولة وعدته ذلك ، فكان من الحق أن يعطى ماوعد به بعد إذ قام بتبعاته في حرب اليونان خير قيام ، فَــَقَد فيها أسطوله ومعظم جيشه وأنفق من المــال شيءًا كثيرًا ، فاذا أبي السلطان عليه ذلك لم يكن له بد من أن يستعين بالقوة على تحقيق ما عجر دون الحصول عليه بالرأى والاقناع ، بل يبدو أنه لم يكن له مفر من عدا. الدولة لأنهــا كانت على نيـة الالتجاء إليه كلما حزبها أمر ، فقد استدعته لاخضاع الثائرين في الروملي ولما يفرغ من عقابيل حرب اليونان ،كأن هذا الرجل إنما كان يعمل لخدمة هذا النفر من المبطلين المفسدين في القسطنطينية ، يستنزف دماء شعبه ويرهق نفسه وابنه لكي يريحهم من. العمل ويؤمنهم من الخوف ، وليس له بعد ذلك نصيب من مال أو شكران ؛ إنماكان على الدولة أن تسلم له بما طلب فقد كان الرجل ختيرا مصلحاً بل كان خير من في الدولة كلها ، وكانت ولايات الشام التي طلبها في حاجة إلى رأيه ويده ، « فقد كانت في حال سيئة ، وكان الأمن فيها مروعا إلى حد استحال معه على الرسل أن ينفذوا خلالها دون توقع الأذي والعدوان ، وقد طال بها الزمن يحكمها باشوات. يستنفذون وسع جهدهم في إرضاء جشعهم ، ولم يكن أحد ليستطيع أن يظهر بأى مظاهر الغني ، وكان الجميع فقراء أوتظاهروا بالفقر ، وكان أهلها كلهم ـ بأديانهم المختلفة ـ مختلفين متدابرين طرائق ، (١) فماذا كمانت الدولة تريد من بقائها على هـذه الحال ، وما ضرها لو أطلقت فيهايد هذا القدير فأصلح من شأنهاو استنقذها من مظالم آل الجزار في عكما ، والشهابيين في بيروت، وخلص بها من فوضي منازعات.

حال الشام قبل الفتح المصرى

Dodwell p, 107 (1)

الدين فى كل مكان ، لو فعل السلطان هذا لزاد سلطانه على الشام ولم يضعف ، فقد كانت هذه الفوضى فرصة طيبة للدول لتتدخل فى أمور هذه الولايات و تأتى فيها من الأمر ما تريد ، فاستطاع الانجليز أن ينشروا متاجرهم و يشرفوا بأنفسهم على طريق الهند ، وأمكن للفرنسيين أن يبسطو اسلطانا أدبيا على لبنان وآله من الموارنة ، فلم يكن للسلطان على من الموارنة ، فلم يكن للسلطان على من الموارنة ، فلم يكن للسلطان على من الموارنة ، فلم يكن المسلطان على الموارنة ، فلم يكن المسلطان المورد المن القوة هناك ، فماذا ضره من مطالب واليه ؟

النزاع بين محمد على والدول يبدو أن النزاع لم يكن بين الوالى والسلطان ، بل كان بين الوالى والدول ، فقداصطلح السلطان والوالى مراراً أثناه الكفاح و بداعليهما الميل إلى الهدوم ، فا بت الدول ذلك وأخذت تثير أحدهما على الآخر و تغريه به ، بل آبت انجاترا وحدها ذلك وأصرت على القضاء على محمد على و « إلقائه فى النيل » كما قال بلمرستون ، من هنا يصح أن ننظر لهذا النزاع على أنه مشكلة دولية ، لا مسألة داخلية ، وأن نعتبره دورا من الكفاح بين الشرق الاسلامى والحضارة الأوروبية ، فالنزاع فى الشام كان بين الانجليز ومحمد على لا بين هذا الآخير والسلطان ، وهو نزاع يشهد التاريخ فيه للوالى بأنه لعب فيه دوره بمهارة واقتدار ، بحيث نستطيع أن ننظر إلى سياسة محمد على حيال المسألة السورية كقطعة طريفة من السياسة الذكية الرشيدة .

ضرورة ولايات الشام لمحمد على وكانت ولايات الشام لا زمة لمحمد على فى ذلك الحين ، فقد كان له أسطول لا يستغنى عن أخشاب لبنان ، وكانت له متاجر تصلح لها أسواق الشام ، ولم يكن فى استطاعته أن يترك فلسطين – مفتاح بلاده ـ ليهدده الاعدام منها ، وليقيم فيها ولاه لا يدخر ون وسعا فى ايذا أه و النكاية به كا "نهم موكلون بهذا (١) ، وقد كان الانجليز على حق حين تخوفوا

<sup>(1)</sup> Dodwell p, 157

مطالبه لأنه لم يكن ليدعهم أحرارا في الشام يأتون من الأمر ما يريدون كما همالآن .

مسألة دولية

الروسيا تحول المزاع ولم يكن تقدم المصريين الأول في الشام بالأمر الجديد ولا بالحدث من مسألة داخلية إلى الخطير، فقد كانت المازعات والحروب دائمة ببن ولاة السلطان، لايفتأون يحتربون فيما بينهم لسبب أولفير سبب، فريما أصلح السلطان بينهما أو تركهما على حالهما ما دام اختلافهما لا ينقص المال الذي يأتيه من أحدهما ، وقد كان من المعقول أن يظل الشام في يد محمد على زماناً بعد انتصار ابراهيم الحاسم في قونيه في ٢١ ديسمبر سنة ١٨٣٢ ، لولا تدخل الروسيا الذي أخاف الدول ودفعها إلى التدخل ، فقد كانت الروسيا تعتبر الدولة العثمانية منطقة نفوذ لها ، وكانت مصالحها تقتضى بقاء الدولة على حالها من الضعف ۽ فلمار أت أجناد مصر بجتا حون الشام ويشرفونعلي جبال الاناضول، تخوفت مسيرهم إلى القسطنطينية واستيلاهم عليها، وأنهاضهم الدولةمنجديد والقضاء على مطامعها فيها لهذا حرصوا على أن يثيروا مخاوفالسلطان من ناحية واليه من بادى. للجزار حربا للسلطان ، وأخرجوه بذلك عن حلمه ، فتورط في عداء محمد على ، ومن هنا يسهل علينا تصور السبب في توجيه السلطان قواته لحرب محمد على من جهة وتحريضه الولاة الآخرين. عليه من جهة أخرى ، ثم حذفه اسمه واسم ابنه من سجل الباشاوات الذي نشر في عيد الاضحى الذي تلا ذلكأي سنة ١٨٣٢ ، وقد كانت الدلائل كلما تدل على أن محمدا عليا لم يكن يرجو شيئًا بعد الشام، فلو قد كان السلطان فاوضه قبل قونيه لاراح نفسه من عنا. طويل ،

<sup>(1)</sup> Driault: Questiou d'Orient; P. 141

ولكن تخويف الروس أرهبه فوجه نحو الوالى قو ته كامها ، فسار الصدر الأعظم رشيد محمد نفسه نحوه ، وبهذا لم يعد الأمر نزاعا بين محمد على والجزار بل بينه وبين السلطان ، ولو قد أراد محمد على القضاء على السلطان إذ ذاك لهان عليه في شغل من الدول ، ولما أرسل يستوقف ابنه عندكو تاهية بعد أن أصبحت القسطنطينية قاب قوسين أو أدنى فلم يكن الرجل يفكر في الاستيلاء على بغداد في ذلك الحين ولم يأمل في الصدارة العظمي في ذلك الحين كما زعم المسيو دريو (١) .

ولماكانت الروسيا تـكره أن يتدخل غيرها في منطقة نفوذها . فقد الروسياتسرع بالتدعل حرصت على الاسراع بقفل الباب قبل أن تتنبه الدول الأخرى ، غير عالمة أن تدخلها هذا هو الذي سيثير مخاوف الدول ويدفعها إلىالتدخل ولو قد اصطنع الروس الكياسة فستروا أغراضهم لمكان فىالصلح أمل ولما اضطر بت الأمورهذا الاضطراب، ولكنهم بالغوافي سو التصرف - لواستقام هذا التعمير - فارسلوا قائدهم مورافيف Muraviev إلى محمد على في الاسكندرية لاليتفاهم معه ، بل ليأمره بالانسحاب من الشام جميعه وتسلم أسطوله إلى السلطان وإنقاص جيشه إلى عشرين ألفا فقط ، وهذا بعد شهر واحد من انتصار قونيه ، أي والرجل في غلوا. النصر ونشوة الظفر ، و لو طلبوا إليه هذا وهو في عقابيل الهزيمة وذل الانكسار، لأباه وهو على حق في الإباء.

غضب الرعية على السلطان

هذه الخطوة الروسية فتحت أبواب البلاء . لاعلى محمد على وحده بل على السلطان والروسيا ، فقد ثار ثائر الوالى حين وجد السلطان يستعدى عليه الروس النصاري « و تفشى الغضب على السلطان في نفوس الرعمة حتى لقد سبه درويش صغير على قارعة الطريق (٢) ، وأحس

<sup>(1)</sup> Driault : Question d'Orient; P 141

<sup>(</sup>Y) Ibid

محمد على بذلك فدارت برأسه فكرة خلع السلطان بالمضي إلى القسطنطينية ، بهذا صارح باركر مندوب انجلترا ، وأرسل لابنه ابراهيم يطلب اليه أن يحصل على فتوى تشرع له عزل السلطان قبل أن يعلن خلعه ويسقطه من الخطبة ، وقبل أن يمضي إلى القسطنطينية للزيل منها هذا الذي لا يأنف أن يستعدى خصوم المسلمين على المسلمين (١)

> تدحل الاتعليز وأأفر سبين

أزا. هذا التقدم الروسي لم يسع الانجليز والفرنسيين إلا أن يتدخلوا ، فما كان بالمرستون ليترك الروس يبسطون حمايتهم على الدولة ويخاطبون الناس باسمها ، وماكان للوى فيليب أن يسمح لعدوه نيقولا - الذي كان لا يفتأ يعير دو يستثيره - بأن يستمرى. هذه اللقمة السائغة ، ومن ثم أسرع الاثنان بالعمل ، فأما الفرنسيون قد كانوا لايطلبون أكثر منكف يدالروس واعادةالدبإلى عقاله ، فاكتفو ابأن وجهوا لمحمد على النصح بان يلزم القنوع في مطالبه ، وأن يعجل بالصلح مع السلطان قبل أن يتسع الباب إذا استمرت الحرب والشحناه، ولهذا عجلت بارسال مندوب خاص هو البارون بُوَ الكُمْتُ ليعجل بذلك .

بلمرستون ومحد على أما الانجليز فلهم بعد ردااروس مطالب أخرى ، فقدرأوا رأى العين أن هذا الرجل الناهض قوى ، وأنه يني. عن قوة مقبلة وفتح عظيم . فهذا الشام له طال الحين أو قصر ، وطرق الهند في يديه عن أي السمل فهو لايقل عن الروس خطرا والقضاء عليه ضربه لازب ، وهنا بدأ بلمرستون يلعبدوره الخطيرفيهذهالمسائلة ، وهودوريبالغالمؤرخون كل المبالغة في تصويره والاعجاب بالرجل من أجله . وينسو نأنه كان يغالب خصمًا ضعيفاهو محمد على ودولة صغيرة هي مصر ، وينسون انه لم يكن على شيء من الـكياسة لامع مصر وحدها بل مع فرنسا أيضا ،

(1) Dodwell p, 114

Douin : Mission du Baron de Boisecomte أظر

وأنه كان يلعب لعبا مكشوفا صريحا في أكثر الاحيان، وأنه كان يغامر في غير حدر معتمدا على أسطوله في البحر الابيض ، ينسى المؤرخون هذا ليعجبوا بانتصاره في آخر الامر ، مع أن الرجل لم يكن له مفر من من الانتصار — إذا استقام هذا التعبير — مادامت المسائلة صراعا بين أسد و حمل ، ومادام على ثقة من انتصار أوروبا له على خصمه الضعيف

باترك كاميل

كان قنصل انجلترا في مصر في أوائل أيام الصراع الـكولونيل باركر ، فاثاره انتصار محمد على ولم يملك غضبه ، فلم بهنئه باستيلا. ابنه على عكما ، وانتهر فرصة عرل السلطان له لـ يمي يتحدث عنه بازدرا. فكان ينعته بالوالى السابق-حينا وبالثائر-عينا آخر، فوجدبالمرستونانه يوشك بذلك أن يفضم نيات الانجليز، فسارع بعزله وأقام بدله الكولونيل باترك كامبل أقدر معتمدي بريطانيا في مصر ، وأوسعهم فهما ابان حكم محمد على (١) وأكثرهم عطفا عليه وتقدىرا لاعماله، وإنما احتال بالمرستون بذلك ليعرف بواسطة كامبل نوايا محمد على وأغراضه عن سبيل المودة والصداقة، وفهم محمد على ذلك فغير أسلوبه من المصارحة إلى الدها. ، فبعد أن كان يصارح باركر برغبته في فتلخ فلسطين ، و بعد أن كان يعلن لمرغبته في عزل السلطان ، أسر إلى كامبل أنه لا يبغى بالدولة شرا، وإنه ترجو انقاذها وإصلاح شأنها، وأنه لازال العبد المخلص للدولة التركية وإن خاصم سلطانها ، ولم يستطع بالمرستون أن يفعل أكثر من ذلك إذ ذاك لاشتغال جيوش انجلنرا في هو لنده والبر تغال وغيرهما ، فوقف يرقب الحوادث، وألح عليه السلطان فىالتدخل فردسفير انجلترا السير ستراد فورد دى رِدِكْلِفْ قائلاً : ﴿ انَّ الْمُسَالَةُ أَصْعَبُ مَا يَتْصُورُ الباب العالى ، وإن الحكومة البريطانية ستحتاج إلى وقت تجيب فيه ،

<sup>(1)</sup> Dodwell; Op. Cit. P. 112 - 113

ولكنها \_ فى الوقت نفسه \_ سترسلالى محمد على فى أقرب فرصة ، معبرة عن الأسف الذى سببته خطته وعن أملها فى أن يعقد الصلح مع السلطان مباشرة (١) »

فرنسا ومحمد على

أما فرنسا فلها فى السياسة سبيل أخرى ، فهى لا تعتذر عن عجزها عن التدخل الفعلى و إنما تريد أن يطيعها الناس طائعين مختارين ، وأن لا يعصى محمد على لها أمرا ، أليس هو صنيعتها و ثمرة جهدها ، ففيم يعصاها و لا يسمع نصحها ؟ و فيم حاجتها للجند تقهره بهم و فى استطاعتها أن تأمر فيطيع من غير مطاولة و لا مكابرة ؟ و لا يكلفها الأمر إلا أن يتحرك مندوبها فى القسط طينية « دى فارن » فيأمر إبراهيم بان يقف عقب قونيه ، فيقف إبراهيم و يمتثل ، فاذا لم يمتثل و تقدم ، استطاعت فرنسا أن تحل فيقف إبراهيم و متثل ، فاذا لم يمتثل و تقدم ، استطاعت فرنسا أن تحل فيقف إبراهيم أن يجيب مطالب محمد على دون تردد أوسؤال (٢).

مركر فرىسا فى الليمانت فدلكالحين

وليس أغرب من موقف فرنسا وتصرفها في هذه الأزمة الطويلة الا دعوى ، ورخيها أنها مشكورة على مافعلت ، وأن مركزها في البحر الابيض كان يستدعى ذلك التصرف ويبرره ، وليس أغرب من دعواهم بأن الفرنسيين عاضدوا مصر وتولوا حمايتها في هذه الازمة التي كاثرها الاعداء فيها ، مع أن كل الأذى الذي أصاب محمدا عليا لم يكن سببه إلا هذه الدعوى ، فقد استثارت عليه الانجليز والروس . يزعم مؤرخو فرنسا أن البحر الابيض كان في ذلك الجين بحيرة فرنسية «كان سلطان فرنسا – إذ ذاك – عظيما في البحر الابيض المتوسط ، فكانت تبسط على الاحراز في إيطاليا شبه حماية منذ

<sup>(</sup>١) تاريح مصر السياسي ٤ للاستاذ رفعت ص ١٩٠

<sup>(</sup>۲) تاريخ مصر السياسي اللاستاذ رفعت ص ١٩١ --- ١٩٢

احتلالها انكونا ، وكان لها في اليونان حزب قوى جدا لا مليث أن يصبح صاحب السلطان النافذ فيها ، وكانت فتوحها في الجزائر تسير سيرا موقف على رغم كيد الانجليز . . وكان الفرنسيون أصحاب الرأى المسموع في مصر ، إذ كان نصحاؤهم أدنى الناس إلى ثقة الباشا، ومنهناك امتد سلطان فرنسا حتى فلسطين والشام، وطرق أبو اب آسيا الصغرى والعراق ، فلم يكن الناس مخطئين حين زعموا أن البحر الابيض كاد يصبح إذ ذاك بحيرة فرنسية» (١) كما يزعم المسيو دريو ، ولو قد قرأ هذه السطور سولت أو تيير أو جيزو لاستحى وهو يرى أساطيل ابجلترا تذرع هذا البحر وتملك نواصيه فلا تجرؤ فرنسا أوغيرها على الخوض فيه إلا بعلم الانحلبز ورضاهم ، وماكانوا بعاجزين عنأن يحرموا على الفرنسييننزولهالآن،وقد حرموه عليهم في أوجههمأ يام نابليون،هذاو قدكانالسلطانوواليه لايحفلان لفرنسانصف. حفلهم للروسيا أولانجلتراءولاحاجة بناإلىالقول بأناحتلالهم لانكونا آثار عليهم بغض الايطاليين لاحبهم ، وأن أهل اليونان كانوا يعرفون أن استقلالهم منسوب للروس والانجليز ، ولم يفعلالفرنسيونأ كثر من مظاهرة في البحر أثناء نافارين ، ومظاهرة في البر قام بها الجنرال ميزون حين نزل اليونان في ختام ثورتها بيضعة آلاف من الفرنسيين لم يشتركوا في موقعة ولم يغيروا أمراً .

محمد على تؤ ذمه

إنما الحقيقة أن محمدًا علياً شتى بهذه الدعوى الفرنسية الباطلة . ادعا الفرنسين حامه شق مها لأنها أثارت مخاوف الانجليز من ناحية فاتهموه دائمابأنه يعمل لحساب الفرنسيين ، محاربوه وهم على ثقة من أنهم يحاربون فرنسا .. ولو قد سلم محمد على من تهمة العمل لحساب فرنسا لما أصر الانجلير

<sup>(1)</sup> Driault: La Question d'Orient, P. 141

على عناده هذا الاصرار ، فالانجلير أكيس من أن ينفقوا كل هذا الجهد فى عدا. دولة ضعيفة كمصر الناشئة . وشقى بها محمد على مرة أخرى، لأبها غررت به و دفعته من حيث لا تنوى معاونته فعلا ، فتركته يصلى نار الهزيمة وحده ، وليتها اكتفت بذلك ، بل أهوت بيدها على رأسه فى آخر الامر كألد الاعدا. والخصوم .

قلق محمد علي

وكان محمد على يرقب الحوادث إذ ذاك بعين القلق ، فقد أفزعه تقدم الروس وانزالهم الجند لعون السلطان ، وكان يرجو مخلصاأن يتقدم اليه هذا الأخير في طلب الصلحقبل أن يستفحل الآمر ويقتتل الروس والمصريون على القسطنطينية ، فتستطير أوروبا كلها نارا حامية ، وكان يرجو أن يعينه الله على الاتفاق كما نصحته انجلترا وفرنسا ، وبلغ منه الحنوف مبلغا عظيما ، حتى ليذكر «سنت جون» — وهو شاهد عيان سائلين الله النصر للباشا و رجوع جنوده ظافرين سالمين (١) .

انتصار محمدعلى فى الدورالاول من ال-كمفاح

فادا هو فى هذا إذ أتاه الفرج ، وإذا برسول السلطان يطرق بابه عارضا عليه الصلح ، مقدما له الشامكله علاوة على مصر، فرضى جذلان طربا ، وطاول فترة من الزمن حتى كسب لابنه درجة محصل لولاية اطنه ، فانتهى الامر بذلك واستراحت النفوس بهذا الصلح الذى عرف بصلح كو تاهيه فى ١٦ مايو سنة ١٨٣٣

سمصر والدول

صفيت المسألة بين الو الى و السلطان ، ولكنها لم تصف بينه و بين الدول ، فقد رضى السلطان بهذه الحال واطمأن إلى أن وجود محمد فى الشام لن ينقص من ماله أو هيبته . واطمأن محمد على الى مركزه الجديد فاخذ يثبته و يقويه ، أما الدول فلم يرضها ذلك ، فكيف تقفل الروسيا الباب و تترك الدولة مطمئنة البال ، وكيف تسمح لها بذلك الرخاء الذى قد

<sup>(</sup>١) مصر فى حكم محمد على ـــ لسنت جون ، ج ٧ ص ٢٤ه

يمكنها من اصلاح شأنها والوقوف في وجه الروسيا ومطامعها . معاهد نمكار سكلى فلتسرع إذن ولتؤكد حمايتها للدولة من أى اعتداء ، وذلك لتستثيرها إلى عداء محمد على مر. جهة ، ولتتغلب على أى نفوذ دول آخر في القسطنطينية من جهة أخرى ، فأرسلت سفيرا فوق العادة هو الكونت أرلوف Orlof وكلت إليه مهمة عقد معاهدة دفاعية مع الدولة العثمانية ، ورحب السلطان بذلك لانه عرف « من تجاريبه الحديثة درسا جديدا ، وهو أنه لما اشتدت الازمة وانهزمت جيوشه ولى و جهه نحو أصدقائه يطلب المساعدة الفعلية ، فلم يسعفه أولئك الذين طالما أعلنوا إخلاصهم له ( إلا ) بالكلام و القول الجميل ، أما الروسيا فلما وجه إليها الطلب أجابته على الفور بالجيوش والاساطيل ، من ذلك عرف السلطان الملب المساعدة (١) » ، ومن هنا عقدت معاهد سرية عرفت باسم « هنكار المساعدة (١) » ، ومن هنا عقدت معاهد سرية عرفت باسم « هنكار المسكسي » تعهد القيصر فيها بالدفاع عن السلطان ، وأخذ السلطان على المكلمي » تعهد القيصر فيها بالدفاع عن السلطان ، وأخذ السلطان على المكسي » تعهد القيصر فيها بالدفاع عن السلطان ، وأخذ السلطان على المكسي » تعهد القيصر فيها بالدفاع عن السلطان ، وأخذ السلطان على المكسي » تعهد القيصر فيها بالدفاع عن السلطان ، وأخذ السلطان على المنايق في وجه السفن الحربية لاية دولة عدا الروسيا

بهذا كادت الصفقة كلها أن تخرج من يد الانجليز ، وبيعت الدولة انها فالساسة العام لمحمد على ونيقو لا مناصفة إ وقعت طرق الهند فى يد الأول وأصبح شرق البحر الأبيض تحترحمة الثانى ، فلو دام الأمر على ذلك لانقطع رجاء الانجليز فى الصلة بالهند عن هذا السبيل، ولأمكن الروس أن يهاجموها آمنين وقد أحكموا رتاج الباب ، فلا يملك الانجليز لهم دفعا، ولهذا لم يلبث بالمرستون ان أحس أن هذه القسمة ثقيلة على نفسه ، وما يطيق الرجل صبرا على هذا الحل الذى أصبحت الدولة به شطرا للمروس وشطرا للفرنسيين .

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر السياسي : ص ١٩٧ -- ١٩٨

انحلترا تنهم محمداعلياً مأده سدب البلاركله

من ثم أنشأ بلمرستون يعمل بحد و نشاط ، وكان يرى أن محمد اعلياسبب هذه المصائب كلما ، أليس هو الخطر الوحيد الذي يدفع السلطان إلى الاحتماء بالروس، وأليس هو الستار الذي يختني خلفه الفرنسيون ، ففيم بقاؤه؟ ولم لا يقضى عليه ويستراح من شره ؟ ولم لا تسلك انجلترا كل السبل للوصول إلى هذه الغاية ، ولن تشفع للرجل عند الانجليز اصلاحات ولا تقدم ولا عمران ، ولن يشفع له جهد بذل أو مال انفق أو شعب ضحى نفسه للوصول إلى هذه الغاية ، ليهدم العمران وليذهب الجهد هماء ولترم الضحية للكلاب ، ليسلم الانجلير ويعيشوا موفورين

أيحلترا وحركات الاصلاح فىالشرق

هذا هو الخطر الجديد الذي سيلقى الدولة الاسلامية الناشئة في في فدورها الجديد ، خطر يعوقها عن التقدم ويأخذ عليها سبل الاصلاح ، لأن انجلتر عرفت أن كل إصلاح من شأنه أن يقوى الدولة و يعز من جانبها و يجعلها قوة على طريق الهند انماهو خطر على انجلترا ، وإذن في في المحلاح على هذا الطريق خطر على انجلترا ، وإذن فانجلترا تعتبر القضاء على الاصلاحات والنهضات في الشرق الاسلامي دفاعا عن نفسها ، تحاربها بداهة و بغير تردد ، ذلك مفتاح السياسة الانجليزية إلى يومنا هذا ، ومادامت عيون الشرقيين قد تفتحت للاصلاح وسعوا إليه ، هذا ، ومادامت عيون الشرقيين قد تفتحت للاصلاح وسعوا إليه ، هذا كي يعتبر إعلانا للحرب على انجلترا ، فن اليوم الذي تستيقط فيه الشعوب و تأخذ للاصلاح سبيلها ، يصبح الصراع بين المسلمين في كل مكان و بين الانجليز

الجلئرا تحارب مصر حربا سلمية

وليس أدل على ذلك من الحرب التي أعلنتها على محمد على جهراً وعلانية ، في الشام وفي مصر وفي القسطنطينية ، وفي أوروبا كافة .

بئسسى لدأعدا يحمد على

فاما فى الشام فقد شمر قنصل انجلترا عن ساعده ونزل. الميدان صراحة ، وآخذ يتصل برعماء القبائل ويحرضهم على الثورة ويقدم اليهم السلاح ، وماكان هؤلاء الزعماء بحاجة إلى من يحرضهم على الثورة

أو يدفعهم إليها ، فقدكانت يد محمد قد ثقلت عليهم منذ حين ، وأبوا عليه أن يجندهم فى جيوشه وينزع سلاحهم ويحتكر دونهم تجارة الحرير وما اليه ، وما كانوا يطيقون أنظمته ولاقوانينه ، فما ان همس مُنْسُبْنِي بالثورة فى آذانهم حتى هللوا ورحبوا ، فاشتعلت الثورة ، وحق للانجلين أن يؤكدوا للدول أن محمداً عليا يخرب الشام بحكمه ، وان العدل يقضى بتخليصه من نيره ورده إلى السلطان العادل القادر!

وأهافى القسطنطينية فلاصير على ستراتفورد دى ردكلف أن هو ألح على سترانفورد دى ردكلف السلطان فى اعلان الحرب على الوالى واحراج مركزه، واقناعه بأن محرحا الانجليز خدم له إذا هو فعل ذلك وأما فى أوروبا فلا أقل من إقناع الهمسا بأن اتساع سلطان الروسيا فى تركيا خطر على كيانها ، فلا بد من القضاء على ذلك السلطان، وهل من سبيل الى ذلك الإبالقضاء على ولا تعجز انجلترا عن أن تفهم بروسيا بان القضاء عليه اضعاف لفرنسا واحباط لمساعيها ، فلا يلبث البروسيون أن يقبلوا .

وأما حربه فى مصر فبمعاكسته فى رزقه وماله، فاذاكان الرجل عاربة محد على فى يعول على التجارة فلتحرم عليه التجارة ، وليحصل الانجليز من الدولة عمر نفسها على حق التجارة فى بلاد محمدعلى ، فيضربو نه بذلك ضربة قاضية بالقضاء على الاحنكار الذى هو أساس نظامه المالى .

بديهى بذلكأن نعرف أن الحربكانت مستطيرة بين الوالى والسلطان الحرب الخطفة على يترق عاجلا أو آجلا ، لسبب معقول أو لسبب غير معقول ، من ناحية السلطان أو من ناحية محمد على ؛ وكمكان هذا الأخير مسكينا، وكم توقى الحرب ، وكم احتمل الحرج والاعنات في صبر وإناة ، وكم رأى اليد ترتفع لتطعنه فلاها مالا وريحانا ، ولم يشفع له دفاع كامبل عنه وحسن رأيه

فيه ، ولم ينجه دفاع بعض الوزراء الانجليز أنفسهم عنه حين أرسل إلى المرستون يقول « لايمكننى أن أرضى بترك ماشيدته بمصر من المنافع والمرافق الحيوية بها طوال هذه السنين حدور الصناعة البحرية والاسطول والبواخر والمصانع وعددها وعمالها . . لا يمكننى ترك كل هذا للفناء في يدالباب العالى بعد موتى، وإن قلبي لينفطر حزنا كلما ذكرت أن ثمرة اتعابى ضائعة ومصيرها للفناء ، وأن أولادى وأسرتى سيتركون بعد موتى تحت رحمة الباب العالى »(١)

الجلترا هي التي اثارت حرب التمام الثانيــــة

ولعلنا لا تخطىء إذا قلنا أن انجلترا هي التي أثارت حرب الشام الثانية بعد أن استوثقت أن أوروبا كلها — عدا فرنسا — معها على محمد على. فلم يكمد بنسبني Ponsonby يستوثق من ذلك حتى أنشأ يحرض السلطان على الحرب صراحة وعلانية، فأكد له أن انجلترا معه في هذه الحرب وأن أسطولها في خدمته ، فتشجع السلطان وأقدم على حرب هو الكماسب فيها على أي حال ، فاذا انتصر كان بها ، وإذا انهزم كانت حماية الروس والانجليز مأمنا له من عدوان محمد على . وكان السلطان قد بدأ منذحين يصلح جيشه و ينظمه ، فظن أن العدة اكتملت له ، وأنه مقتدر هزيمة المصريين على أهون سبيل ، فأمر جنو ده بالمسير، وأحست فرنسا أن السلطان وقع في الفخ وأن انجلترا بالغة ماأر ادت ، وأسرعت تطلب إلى الجيشين المتحاربين أن يتهادنا ؛ وكلفت مندوبين فأسرعت تطلب إلى الجيشين المتحاربين أن يتهادنا ؛ وكلفت مندوبين فل ببسط الأمر على حقيقته أمام بصريهما ؛ والكن الرسولين تأخرا فلم

<sup>(</sup>۱) سحلات وزاره الخارجية ( مصر )كامبل الى بالمرستون ٢٥ مايو سنة ١٨٣٨ عن الربخ مصر السياسي لردمت بك ص ٢٠٨

يصلا إلا بعد موقعة نصيبين ، أى بعد القضاء على جيوش السلطان و انفتاح طريق القسطنطينية أمام محمد على ، لا يعارضه معارض .

الصراع فى الشوق يصمح صراعايين فرنسا وانحاترا هذالك أصبح الصراع بين فرنسا وانجلتراصراحة ، وانتقل ميدا به من القسطنطينية والقاهرة إلى لندن وباريس ، وأصبح مدار النزاع كرامة كل من الدولتين وقدرهما فى أورو با ، ذلك أن الفرنسيين وجدوا فى ذلك فرصة يعلنون فيها ما طال بهم الزمن وهم يضمر ونهمن كراهية انجلترا وسخطهم على عبتها بحكومتهم وتدخلها الدائم فى شئونهم ، ولم تكن الوزارة الانجليزية تتوقع أن تثور فرنسا هذا المثار لخاطر محمد على ، وتأكد لديها ه إجرام، محمد على بحب الفرنسيين له ، فأصرت الاصرار كله على موقفها ، وقررت لتهدمن كل أمل لمحمد على هذا .

العلاقة بين محمد على وفرنسا فيسنوات الا<sup>†</sup>رمـــة والحق أن العلاقة بين محمد على وفرنسا تطورت تطورا سريعا خلالهذه الأزمة ، فلم يكن الفرنسيون الذين أاروا من أجل محمد على يرون فى تشجيعه نشراً للحضارة وعملا للرقى بقدر مارأوا فيه سبيلا للنكاية بالانجليز ، فقد بدا لهم بوضوح أن انجلترا تستهين بهم ولا تحفل لرضاهم ، وترجو أن تقودهم من آذا نهم فى كل حين ، ومن هنا تريث بلمرستون فى العمل مع شعوره التام بأن الموقف يستدعى الاسراع فى التنفيذ ، وكانت فرنسا تحيره من أمره فلا يكاد يمرف ما نتوت من أمر ، فبينما يتصافح سولت وملبورن كالأخوين فى لندن وباريس إذا بالاسطول الفرنسي يكيد للاسطول الانجليزي فى مياه البحر الابيض ، ويعين الاسطول التركى على الانضام لمحمد على .

يبد أن روسيا تطوعت لانقاذ بلمرستون من هذه الحيرة ، فأعلنت تنازلها عن الحقوق التى تتيحها إياها معاهدة هنكار اسكلسى ، فتنفس بلمرستون الصعداء ، وأيقن أنه مستطيع الاستغناء بجيوش الروسيا عن جيوش فرنسا ، فبدأ يعمل على حل الازمة بغير رأى فرنسا ،

ولعل الروسيا لجأت إلى هـذا الحل لكثرة ما أحرجها الفرنسيون وجابهوها بالعداء ، فكان من الطبيعى أن تنحاز إلى جانب أعداء فرنسا ، وذلك بعد أن تأكدت أن هذه المعاهدة لم تصبح ذات بال أمام انتباه الانجليز وحذرهم ، ومن هناسارع نسِلْرُودْ وزير خارجية الروسيا فارسل مندوبه برنوف ليؤكد لانجلترا استعداد الروسيا للعمل مع الدول جنبا إلى جنب

ورسا تکلم باسم محمد علی

إزاء ذلك تشجع بلمرستون وبدأ العمل ، ولكنه أحب أن يستوثق لنفسه قبل ذلك ، فأعلن إلى سبستياني سفير فرنسا في لندن أن الدول لاترى مانعا من منح محمد على مصر وعكا وراثيتين ، وهنا أخطأت فرنسا الخطأ الذي جر علينا \_ نحن المصريين \_ الويل ، فقد استباحت الرد باسمنا ، وكان يجب أن تتركنا نتكلم عن نفوسنا ، فرفضت ذلك رفضا قاسيا ، وأكدت أنها لاتو افق على استعمال القوة في قهر محمد على

محمد على يسعى للا تعاق مع السلطان

أما محمد على فكان يسعى عن سبيل أخرى ، كان يسعى ليحل المسألة باتفاق خاص بينه وبين السلطان ، ولمح بنسبنى ذلك فرأى فيه محاولة لتضييع الفرصة التي طال با نجلترا الأمل وهي ترقبها ، فسارع إلى السلطان يحذره من الاتفاق ، فلم يجدر جال الدولة بدا من الوقوف وانتظار رأى الدول ، وبهذا حرم على محمد على أن يفتح فحه فى اللحظة التي أصبح مصيره فيها فى الميزان ، وحكم عليه بأن ينتظر نتيجة الموقعة ، وما كانت نتيجتها بخافية ، إنما كان الرجل موقنا أن فرنتما تسوقه لحنفه و تضعه فى فم المدفع ، وكان منذ حين يصرف أموره فى كشير من القدرة والسياسة .

الممركة فى دورها الا<sup>م</sup>خير

وبدأت المعركة ، فكانت أسلحة فرنسا خطبا رنانة فى البرلمان ومقالات طنانة فى الصحف ، وأسلحة انجلترا خطوات عملية حاسمة

فاله خسارة لمصر ا... بدأ النائب جوفري في يونيو سنة ١٨٣٩ فالقي في البرلمان الفرنسي بيانا بليغا أكد فيه عزم فرنساعلي أن تقف مرسا تئورلحمد على معمصر جنباإلى جنب، وأعلن استعدادها للمعاونة على إنشاء امبراطورية عربية توازن الامبراطورية العثمانية التي صارت إلى يد الروسيا (١) ، و بعد ذلك بقليل ألق تيير خطابا قويا أبد به كلام جو فرى وأعلن أن شرف فرنسا مرهون بعون مصر ، فاشتعلت فرنسا ناراً ، وتجاوبت الصحف تنادى بالعداء ، فلم تملك وزارة سولت المعتدلة أن تقر في موضعها ، فاستقالت ليحل محلما تبيرصاحب محمد على ونصيره ، وأيقن الناس أن الحرب واقعة لامحالة ، وعجل تبير بالضفط على الباب العالى للأسراع في عقد الصلح مع محمد على مباشرة ، فلم يكدد يتصل بلمرستون ذلك حتى فاجأ فرنسا بتوقيع المذكرة المشتركة بين الروسيا وبروسيا والنمسا وانجلترا، تعلن فيها ضمانها لسلامة الدولة وحرية الملاحة في المضايق، وتمنح محمد على مصر وراثية والشام مدى حياته

> هنالك توقدت فرنسا ناراً ، فاعلن « لامرتين » أن هذه المعاهدة هو وترلو السياسة » ، وخشى تيير أن يجمع مجلس النو اب مخافة أن يتورط في إعلان الحرب ، فتريث ، وملك الحماس أمة الـكلت فقالت والطان، « أن أوروبا لا تثبت لنا » فأجابت الديبا مؤكدة « أن المعاهدة إهانة لا تقيلها فرنسا ، إنشرفها منعها من قبولها» حتى لوى فيليب نفسه على ما به م كراهة الحرب وخوف التورط فيها حذراً من ضياع التاج ، لم يملك أعصابه وعادت إليه ذكريات جماب فقال · «انني أجاهد لرد الثورة إلى عقالها منذ عشر سنوات ، وفد عراضت في سبيل ذلك حب شعى وراحتي وحتى حياتي للضياع ، إنهم مدينون لي بالسلام في أوروبا وبثبات عروشهم ، وهذا جزائى منهم ، أيحبون لولبست شارة الثورة

<sup>(1)</sup> Drialut:La Question d'Orient, p.p. 147 -148

علانية » وكأنما لم يكفه هذا العتب فعاد يقول مهددا مندوبى النمسا وبروسيا « إنـكم لمنكرون للجميل ، إنـكم تطلبون الحرب ، فستصلون نارها ؛ فان كان ذلك ، فانى مطلق النمر من مقاله ، إنه يعرفني وأعرف كيف أتفاهم معه ، وسنرى إن كان يعرف لـكم قدرا (١) α

الحلاف في الوزار ولم يكن الرجل يستطيع أكثر من التهديد ؛ كان يخشى على نفسه الديطانية بسبب سألة من نمر الثورة أن يأكله أوَّل المأكولين ! وكان بلمرستون يعرف. ذلك، فلم يهز التهديد منه جنانا ، وثاربه زملاؤه في الوزارة ، واحتج عليه اللورد هو لا ند ، فهدد بالاستقائة ، فتركه ملبورن يفعل مايريد .

اتساع ىطاق الخلاف دحول بروسيا

وهلل القيصر واستبشر ، فهذه عدوته فرنسا تنساق إلى الحرب. راضية ، ورجا أن يرى بعينيه مصرع « ملك المتاريس » عن قريب ، واشتعل الحقد في قلب الألمان، ورحبوا بالحرب، واستطارت الخصومة بينهم وبين الفرنسيين ، وتناكر الشعبان ، وتحول الأمر بينهما من خصومة في محمدعلي إلى خصومة في الرين ، فنادى بَكُر ْ شاعر الالمان :

لن يكون لهم ، هذا الرين الحر الألماني

فرد عليه لا مرتين : \_

لقد كان لنا ، هذا الرين الألماني الذي تدعيه

وسيمضى الطفل إلى حيث كان أبوه .

أى سيعود الرين إلى فرنسا . وليحمد محمد على الله على ذلك إ في ذلك الحين كان محمد على ينتظر ، فابي أن يجيب الدول إلى. ما طلبت في المذكرة المشتركة ، ولبث يرقب ما تنجلي عنه المعركة بين فرنسا وانجلترا من أجله، ولكن الدول لم تنتظر، فنزل الكولونل نابییر عند بیروت ، و ثار شمالی الشام بمساعی الانجلین و أصبح مرکز

امحلترا تسكر بالعمل يير في مياه الشام

الثوره في ألشام

<sup>(1)</sup> Driault, La Question d'Orient P, 150

محمد على فى الشام حرجا جداً ، وخشى أن يقطع الاسطول الانجليزى على جيشه خط الرجعة إلى مصر فتراجع ابراهيم مسرعاً .

ورنسا تتراحع

وهنا فوجي. الناس بأمر جلل ٠١. لقد سقطت وزارة تبير وعاد سولت وقام جيزو المعتدل بشئون الخارجية . . واذا بنيران فرنسا تخمد، وحماسها يسكن، وإذا بها تستبدل الغلو بالتواضع وتقنع بمصر لمحمد على ، كا تما مصر من أملاك يمينها يصرف الأمر فيها لوى فيليب كما يشا. ويهوى ، وما هي الاأيام حتى هدأت ثائرة الفرنسيين وتركوا محمدًا علياً تلعب به الأقدار ، وكان هذا جزاؤه على تعلقه بهاوانتظاره رأمها ، ولو قد عرف أنها ستتصرف على هذا النحو لقبل ماعرضته الدول عليه من أول الأمر، ولما تحداها هذا التحدي، ولو فر على جنوده عنا. حرب الشام الثالثة ، ولما وقف الرجل هـذه اللحظات العصيبة يلتمس الرحمة من يد الأعداء؛ أحس محمد على أنه بين الحياةو الموت فانشأ يحصن مصر تحصينا بالغا ، وكون جيشا جـديدا من المصريين ، واستدعى جنوده كلهم ووحد أسطوله في يدواحدة ، واستعد للمعركة الفاصلة في حدود مصر بعد أنفقد الأمل في الشام . ورأى الكولونيل اذ استيقظت فيه عزة نفسه فابي شروط الدول مرتين . وأخيرا و بعد أن نا. ظهره تحت ضربات الحلفاء وخيانة فرنسا وعبث السلطان، قبل مصر وراثية ، ورجا أن يعطيه السلطان مصر . . وإذ ذاك تقدم نابيير ففاوضه رأسا علىذلك الأساس، وأكدله أن الحكومة البريطانية الاتعارض فىأن تترك لهمصر وراثية، فقبل الرجل . . وتعلل السلطان تعلل القادر الذي يحتمي بسلاحـه يمينه ، فلم تمالك الدول – وهي أعدا. محمد على ـــ من أن تعجب لهذا الاسراف في البطر ، واحتجت،

محمدعلى يستعد للدفاع عن نفسه

نابيريفاوض محمداعليا

وانتهى الأمر بفرمان ٢٢ مايو سنــة ١٨٤١ الذي أصبحت به مصر فرمان٢٢مايو<sup>سنة ١٨</sup>٤١

وراثية فى أكبر أبناء أسرة محمد على ، وحددت الجزيه بار بعمائة ألف جنيه مصرى ، ومنح الباشا بعض حقوق بسيطة فى منح الرتب وما إلى ذلك .

> أثر الصدمة فى شعب مصر

ذلك كان نصيب مصر من الدنيا على طول الجهد وطول العنا. ي ولو قد انهزمت في كل حروبها وقصرت في كل تضحياتهـ الما منحها اعداؤها غيرهذا ، فلم يكن مقدراً لها إلا نصيب المهزوم فى أى الحالات ، ومن ثم سئمت النصر وسئمت العمل ، والقت نفسها في احضان نوم طويل لن تفيق منه إلا بعد سنوات طوال ، ففيم يلومها الناس وماذا يأخذون عليها ، وماذا كان يطلب اليها أن تعمل فوق الذي فعلت في هذه السنوات القليلة : لقد أعلنت حقها في اختيار حاكمها ثم طهرت نفسها وأثبتت حقها في الحياة جنبا إلى جنب مع أعظم قوى الدنيا ، وأثبتت بالبرهان القاطع أن هناك فرقا بين شعبهاوالشعوب الأحرى المستنيمة للنوم، ومدت يدالشرف للعالم فاباها لأسياب خاصة، وانحط عدا. الشرق والغربكله مدى قرونعلى رءوس جنود مصر، فلم يكن لهمبد من أن يسلموا سلاحهم في ميـدان الشرف. ولقدحاول أعداؤها أن يتخلصوا من وصمة خنقها، فزعم بالمرستون انه حارب محمداً عليا لأنه كان يحارب لنفسه وليس من ورائه شعب يطلب الحرية ويستأهلها ي كائن عصابات اليونان ــالتي كانت تبيع السفن لمحمد على و التي كانت تعتدى على سفن الابجليز - في اللحظة التي اشتعلت مجالس الانجليز فيما حماسا من. أجل اليونان كأئنهذه العصابات تستحق الاستقلال ومصر لاتستحقه ولوبحثت مصرعن سبب لهذا الفشل الذي حاق بهافي النهاية لماوجدت غير سـببين اثنين :هماوقوعها على طريق الهند واتهامها بالعمل لحساب فرنسا فاما الوقوع على طريق الهند فذنب في نظر السياسة البريطانية لايغتفر ، ولو قد قاد مصر اللورد ملبورن نفسه لمــا كان في نظر

لعنة الموقعالجغرانى

بلمرستون غير همجى يعمل لحساب نفسه و لا يستحق الا الاغراق في النيل ، وذلك هو «ثمن » الموقع الجغرافي يدفعه شعب مصر مر. دمه وحريت بين الحين والحين ، ولو قد كانت مصر في طرف من أطراف الدنيا لـكان لها تاريخ يختلف كل الاختلاف عما نراه اليوم ، وأما الانتها ، لفرنسا فقد عدته السياسة الأوروبية جريمة كبرى في ذلك الحين ، إذ كانت فرنسا عدوة الدول جميعا ، تصارحها بالأذى و تنطوى نحوها على اللدد ، ولو قد دعت انجلترا الدول إلى حرب فرنسافي سنة نحوها على اللدد ، ولو قد دعت انجلترا الدول إلى حرب فرنسافي سنة مصر هيئة الاجابت الدعاء في أغلب الظن ، فا بالك والدعوى إلى خنق مصر هيئة الاجابة يسيرة التحقيق ، فمن هنا سهل على انجلترا أن تجمع الدول في يدها ، و تأتى من الأمر ماتشاء ، ولو قد كسبت فرنسا بحمع الدول في يدها ، و تأتى من الأمر ماتشاء ، ولو قد كسبت فرنسا قضيتنا الى جانب العدل والانصاف ، وكان على مصر أن تفهم ذلك ، قضيتنا الى جانب العدل والانصاف ، وكان على مصر أن تفهم ذلك ، و تعتبر بما أصابها في ذلك الحين ، ولكن مصر لن تعتبر ا . فبعد نصف قرن من هذه الخيبة الظاهرة لازال في مصر ناس يؤملون الخير نصف قرن من هذه الخيبة الظاهرة لازال في مصر ناس يؤملون الخير في فرنسا ، فكان جزاؤهم على يدها أنكي من خيانتها لمحمد على كاسنرى .

حقيقة الحركة المصرية وكانت محاولة مصر صريحة لاتقبل اللبس أوالشك، محاولة لانهاض الدولة الاسكلامية وتكوينها من جديد، وتحضيرها والموافقة بينها وبين عصرها، ومدافعة أوروبابسلاحها والاندماج في المجموعة الأوروبية، والسيرمع الدنيا وأهلها، وقدوفقت مصر توفيقا طيبا: فاعدت جيشها ونظمت مرافقها وعلمت من أبنائها من يستطيع المضى في ذلك الطريق، ولكن المصائب أقبلت زرافات كما يقول شيكسبير، واجتمعت الدنيا كلها على أن تردها إلى الوراء، فما كان شيكسبير، واجتمعت الدنيا كلها على أن تردها إلى الوراء، فما كان لما والحالة هذه إلا أن تسلم سلاحها في هزيمة أقرب ما تكون إلى النصر والظفر

همد على بعدالهر نمة

لم يعمر محمد على بعد ذلك غير سنوات قلائل ، قضاها ضيق الصدر بادى الحزن ، وكانت الدنيا قد عرفت فضلك بعدان قصت جناحه ، فانهال عليه التقدير من كل صوب ، تلقاه أعداؤه في الاستانة بالدموع والاسي ، وأحسوا هول جريمتهم في هذا الامل الذي خنقوه ، وبعث اليه ملك الفرنسيين وسام فرقة الشرف ، ولم يستح الانجليز أن يبعثوا اليسلم سفينة كعلامة على التقدير والاعتراف بالفضل ، حتى بلمرستون نفسه أرسل يدعوه الى انجلترا ويرحب به أجمل ترحيب ا ، ولمكنه أني وفضل زيارة الاستانة ، فذهب اليها وعاد وقد ذهب عنه بعض ما كان يجد . وكان الرجل يمشي نحو الثمانين يحمل على ظهره هذه الحبية الفاجعة فكان لابد أن ينو ، تحتها ، وخيم على مصر ذهول أصابه منه نصيب ، فاختصم مرة مع بعض عماله واحتد عليهم ، ونام ليلته نو ما مضطربا ، ثم نهض في الصباح ليلقي بعض وزرائه ، فاعتذر عنهم ، وجلس على أريكته وبكي بكا ، مرا ، ثم نزل ومضي إلى القاهرة عنهم ، وجلسا بالغدر و الخيانة .

وارتدت عافيته اليه بعد حين ، ولكنه كان بين الحياة والموت وهنا أحس أعداؤه الانجليز بما أذوه فلم يسعهم الا الاعتراف بفضله، ففي هذه السنوات كتب قنصل انجلترا الى بلمرستون يقول ه. . وفي الحق ياسيدى ، لاجدال في أن محمدا عليا رجل عظيم ، فقد استطاع أن ينهض من وضاعة النسب وقلة المال ، ويشق طريقه نحو القوة والشهرة بشجاعته من و مثابرته و حكمته » (۱)

<sup>(</sup>۱) من جراى الى بلمر ستون : ه أغسطس سنة ١٨٤٩ عن دودويل ص ٢٦٣

وكان هذا من أجمل ما قيل فى الرجل الذى مات بعدذلك بقليل

الاصلاح فئ:ركيا

- ž -

أزاء هذه الا حطاركاما ، والهزائم التي أقبلت بعضها في أثر بعض أحس بنو عثمان أن نهاية أمرهم قد أوشكت أن تكون ، وترامى الى سيمهم ماتتفاهم عليه الدول من تقسيم بلادهم واحتلالها، فبدا لهم الخطر واضحا جليا ، وحفوهم ذلك إلى التفكير في سبيل يخلص ببلادهم من هذا الموت المحيط بها من كل جانب .

وإحساس الأتراك بخطر أوربا قديم يرجع إلى أوائل القرن الثامن عشر ، حين اشتد ساعد الروسيا وعقدت النية على أن تزبل تركيا من موضعها ، فقد هال الأتراك ما وجدوا من انكسار جيوشهم وانكماش دولتهم انكماشا متناليا بسبب الضغط الآوروني من الغرب على يد النمسا ومن الشمال على يد الروس ، وما كان للأتراك إلا أن يشعروا بالخطر بعد إمضائهم معاهدات مهينة للشرف العسكري العثماني شعاهدة كارلوفتن ١٦٩٩ التي سلمت بها المجر وطريق قاب أوربا إلى النمسا ، ومعاهدة بساروفتن ١٧٩٨ التي فقدت بها جزءا مهما من البلقان أو معاهدتي كنشك كينارجي ١٧٧٤ وياسي ١٧٩١ اللتين أذلتا تركيا الروس .

حركة أصلاحية سلفية لم يكن الاتراك قد تبينوا قوة أوربا وعرفوا أسباب نهضتها وتفوقها ، فوقع فى ظنهم أن سبب هذا الاضمحلال العثبانى هو تفريطهم فى سنن أجدادهم الاولين ، ومن ثم اتجهت أفكار المصلحين منهم وجهة سلفية كالتى سنراها فى غير تركيا من البلاد الاسلامية بعد حين. وهذا التفكير السلفى معقول جدا ، بل هو الخاطر الوحيد الذى يخطر فى أذهانهم إذا فكروا فى إصلاح أمورهم والعودة إلى التفوق يخطر فى أذهانهم إذا فكروا فى إصلاح أمورهم والعودة إلى التفوق الذى كان لهم فى سابق الأيام ، فقد كان أجدادهم ينتصرون حيث الذى كان لهم فى سابق الأيام ، فقد كان أجدادهم ينتصرون حيث

ينهزمون هم ، وكان آباؤهم يسوسون الدنيا وأهلها . . فما السبب في عجزهم اليوم وقصورهم ؟ وكان المسلمون قبل أن يتبينوا حقيقة الحضارة الغربية « يعيشون في الاسلام » ، ويرون أنه السبيل الوحيد للعز والعظمة و لرفعة . . فلم تكد المصائب تنزل بهم حتى جرى إلى أذهانهم أن السبب الوحيدهو التفريط في شعائر الاسلام والانصراف إلى الدنيا والاسترسال مع الشهوات ؛ همذا النمط من التفكير نجده في تركيا اليوم وفي مصروجزيرة العرب بعد قليل ، وفكل بلد اسلامي تنكسر جيوشه أمام أور با ويحس خطرها .

كتشي لك

بدأ كتشى بك فأهاب بالاتراك إلى للارتداد إلى النظم العثمانية القديمة والاعتصام بها، وأكد لمواطنيه أنهم مفلحون أن عجلوا بهذه الرجعة الى أنظمة محمدوسليمان، فلم يلبث أن ظهر من السياسيين من آمن بهذا وأخذ به كوزراء أسرة كبريلى ، فانتعشت الدولة إلى حين ، ولكنها عادت فاسترسلت فى نومها العميق .

هنا عرف الأتراك أن الأمر ليس مجرد اضمحلالهم ، وإنما سببه أن أوربا لم تعد ماكانت عليه أيام سليمان ، وإنما شملها تغير عظيم نهض بها من الضعف إلى القوة ، ومن الهزيمة إلى الظفر ، ولم يكن الاتراك اجة إلى كبير جهد ليتبينوا ذلك على وجهه ، فقد كانت الروسيا إلى شمالهم تعرض عليهم الأمر عرضا واضحا لا يحتاج إلى بيان ، فعرفوا أن بقاء الدولة الاسلامية على حالها لا يغنى عنها شيئا ، وان القوة الأوروبية الحديثة لا تقاوم بالار تداد إلى الاسلام الأول أو بالاعتصام بالاساليب العثمانية الأولى ، بل بالسير فى نفس الطريق التي انتهجتها أوروبا، والتي أوصلتها إلى هذا الأوجمن التموق و الانتصار .

فكر الاتراك في هذا منذ أواخر القرن الثامن عشر ومضوا في تنفيذه من ذلك الحين ، ولم يكونوا - كما يطن الكشيرون - جامدين ولا

التهكير في ادخال الانظمةالا وروبية مصرين على العناد، بل استطاعوا أن يقطه وافى هذا المجال خطوات واسعة جدا تعادل أضعاف ماأتاه السكاليون عدا لحرب السكبرى ، وربما وجد القارى ، غرابة فى مثل هـذا القول ، لأن الوأى السائد بين الناس هو أن تركيا ظلت جامدة ساكنة محافظة على القديم حتى الحرب السكبرى وحتى قام الكماليون بحركتهم ، فنفضوا عنها القديم وأسرعوا بها فى ميادين التجديد و تطرفوا فى ذلك تطرفا ظاهرا . ولكن الحقيقة أن السكاليين لم يفعلوا أكثر من إتمام مابدأ به السلاطين . ومقارنة بسيطة بين ماأدخله السلاطين من وجوه التجديد وما أدخله السكاليون تنطق بهذا . فقد استبدل السكاليون مثلا القبعة بلباس الرأس التركى القديم ، ولكن السلاطين هم الذين استبدلوا الزى الاورون بالا أزياء التركية القديمة ، وقد استبدل السكاليون السويسرى بالشريعة فى مسائل الاحوال الشخصية ، ولكن السلاطين هم الذين أدخلوا القوانين الاوربية محل الشريعة فى غير المسائل الشخصية ، وهكذا ، القوانين الاوربية محل الشريعة فى غير المسائل الشخصية ، وهكذا ،

الوضع السياسى انتركيا قبل حرب القرم ولعل دافع الناس إلى الآخذ بهذا الرأى هو مايرونه من أن هدذه الاصلاحات لم توف على الغرض المراد منها ، فلم ينتقل الآتراك من الهن يمة إلى الظهر ، أو من الاضمحلال إلى النهوض ؛ والذبن يذهبون هذا المذهب ينسون أن الدولة العثمانية كانت إلى حرب القرم تعتبر نفسها - ويعتبرها الآوروبيون كذلك - خارج المجموعة الأوروبية ، وأن علاقاتها الطبيعية بهاكانت - ولابد أن تكون - علاقات حرب ، وهى العلاقة الطبيعية الوحيدة المعقولة بين الاسلام والنصرانية ، وينسون أن هذا الاعتبار حال بين الاتراك وبين أن يحققوا أحلامهم في النهوض والأخذ بأساليب الحضارة الأوروبية ، إذأن شعور العدا،

<sup>(</sup>١) من مداكرات غير مطبوعة للأستاد شفيق غربال

والنفور والاحتقار من الجانبين لم يسرح قائمًا بينهما. وهذا الاعتبار نفسمه غل يد السلاطين عن الاصلاح الواسع الصحيح ، فالسلطان لا يستطيع ـ وهو حامى الاسلام من النصرانية ـ أن يقلد «النصارى» تقليداً ظاهراً ، أو يفرض على «المسلمين» أموراً «نصرانية » يكرهونها ويرون أنفسهم أرفع من الأخـذ بها . فكان لابد له من أن يصطنع الأناة والحذر في كل ما يطلب من وجوه الاصلاح ، بل كان لايملك التغيير إلا في حدود ضيقة جدا لاتتعدى جنده وحرسه وقصره ، ثم إنه سلطان دولة مترامية الأطراف العقبات التي تعوق النواحي ، تضم اليو ناني المهذب بعض التهذيب ، و المغربي الذي يعيش السلطان عن الاصلاح على القرصنة والمصرى المتحضر الوادع والكردى المحارب الخشن والعربى الفطرى البدوى والتركي العنيف الشديد، فكيف يستطيع أن يفرض على هؤلاً. نظاماً واحداً في طرفة عين ، كيف له أن يجمعهم كلهم فى لواء واحد ويسوى بينهم ، ويجعلالدولة العثمانية وحدةمتماثلة كفرنساوا نجلترا مثلا ، وهبأن السلطان استطاع ذلك \_ على استحالته \_ فكيف يستطيعه والقلاقل تحيط به من كل جانب والأخطار تتهدده كل يوم ، وما من قرش يدخل خزانته إلا استنفدته الحروب لرد العدىأولكبت الخارجينوالواثبين ، وكيف يستطيعه وأوروبالاتعينه عليه العون المفيد الجحدى ، فهذه روسيا لاتكاد تنرك له فرصة العمل ، ولا نفتأ تثير عليه الحروبوالفتن ، بلكيف يستطيعه وأوروبا تتدخل في شئونه وتحول بينه و بينرعاياه فلا تبقى له على الهيبة اللازمة في هذه الاحوال، فيدَّعي الروس لأنفسهم حق هما ية المسيحيين في البلقان ، ويزعم القرنسيون لأنفسهم حق رعاية الأراضي المقدسة ، ويرى الانجليز أن البحر الاحمر منطقة نفوذ لهم فيهاما للسلطان وزيادة ، كيف يستطيع السلطان والحالةهذه أن يعقدأمرا أويصلحشأما أو يقيم بناء، بلكيف

يستطيع الاصلاح وهؤلاء رعاياه تتسرب إليهم المبادى. الحديثة فيؤمنون بها ويصارحون السلطان با نهم أحرار أو لا بد أن يكونوا أحراراً ، فاذا أخذهم بأمر عصوا ، وإذا نصحهم بنصح عاندوا وأصروا ، ووجدوا من دول أورو با معينا ، فثاروا وحرجوا على الطاعة جملة ، فاذا أرادهم السلطان على الطاعة اعترفت أوروبا باستقلالهم فلم يكن

له بد من احترام هذا الاستقلال:

تلك كلما أمورينبغي أن نحسب حسابها قبل المضى في دراسة حركة الاصلاح في تركيا ، ولنذكر إلى ذلك أمورا أخرى كالتنافر وعدم الثقة بينالسلطان ورعاياه ، وهو شعور طميعي بينا لحاكمين والمحكومين في البلاد الشرقية . فقد حال هذا الشعور ــ وما يصاحبه من التخوف والريبة ـــ بين السلاطين وبين أن يقنعوا رعاياهم بحسن نواياهم أو بالخير الذي يرجى لهم من وراء اتباع السلطال فيما يريد . ولم يكن السلاطين يجدون المال اللازم للانفاق على وجوه الاصلاح • فقد كانت إيرادات الدولة قد هبطت هبوطا مزريا جعلما تعجز عن أن تهيى. لنفسها العدة اللازمة لمقاومة الدول الأوروبية الأخرى . ولو قد وجد السلاطين الرجال المخلصين والأعوان الصالحين لهانت عليهم السبيل ، ولكن الأتراك لم يكونوا خيرا من المصريين في هذه الناحية.

وقر الدولهالعثمانية

هل كان السلاطين محلمين في طلب الاصلاح

ويبدو ان أقوىأسباب فشل السلاطين فى تحقيق وجوه الاصلاح والنهوض هو أنهم لم يكونوا مخلصين في طلبها ' ولم يعنوا بها عن ثقة بفضلها وجدواها ، وانما عن اضطرار واكراه : لجأ اليها السلاطين على رغمهم ليقاوموا بها هجوم أوربا ، ومن هنا غابت عنهم محاسنها فلم يستطيعوا الاستفادة منهاعلى وجهها الصحيح ، ولوقد وجه السلاطين الأصلاح لصالح الرعية لسكانت الفائدة أعم والبنيان أقوى، لأن 💮 الحضارة الغربية حضارة شعوب لا حضارة ملوك ، فهى إلى نفوس الجماهير أدنى ، وما من شعب يتمين خـــــــيرها حتى يؤمن بها ويسعى هو لتحقيقها دون الحاجة إلى امحاء ملك أو توجيه سلطان

فغور الشعب التركى من الاصلاح

من هذا لالوم على الشعوب الاسلامية إذا هي نفرت من الحضارة الغربية ولم تتبين وجه الخير فيها ، فقد اعتبرت الدعوة إليهاضر بامن تحكم الملوك والسلاطين ، واعتبرت اتباع مبادئها لونا من الخضوع لهم ، والبعد عنها فنا من فنون العناد والمقاومة تلجا اليه كلما أرادت مقاومة أو عبادا ، ولنضف إلى ذلك أزهذه الحضارة أقبلت على أيدى النصارى فاعتناق مبادئها مناصرة للنصرانية على الاسلام ، واحتقارها ضرب من التعبد والتقوى خليق بالمؤمن الصحيح .

تلك كلما عوامل جعلت سبيل الاصلاح صعبا شائكا فى وجه السلاطين ،كان عليهم أن يتغبلوا عليها قبل أن تشمر ثمرة واحدة من الثمار التى بدلوا الجهد فى انباتها ، فلنحسب حسابها عند دراسة تاريخ الاصلاح فى تركيا ، وعسانا لا يخطى ، فنذهب مع القائلين بأن محمدا علياوفق فى حين فشل السلطان ، وأنه لهذا أقدر وأحجى ، إذ فرق بين من يعمل فى دولة مترامية الاطراف وفى ميسدان ملى ، بالصعوبات ، وبين من يعمل فى بلد متحد آمن محسدود قابل للتحضر عاجز عن المقاومة إذا طلبها.

مسل الحركة السلمية فشلت الدعوة السلمية التي نادى بهاكتشى بك لأنها جاءت متأخرة جداً — في الساعة الحادية عشرة كايقولون — فبدأ السلاطين يفكرون في السير في السبل التي انتهجتها عدوتهم الكبرى ـ روسيا ـ التي استطاعت أن تنتقل من دولة مضمحلة متأخرة إلى دولة حديثة قوية بحسب لهاكل حساب في السياسة الأوروبية ،وهذا السبيل هو محاربة أوروبا بسلاحها ،أى بنقل مظاهر الحضارة الاوروبية

سليم الثائث

بدأ هذا العمل السلطان سليم الثالث الذي مرذكره ، وكان طبيعيا أن يبدأ بالناحية الحربية ، لأن مظهر الضعف العثماني كان حربياً ، ولأن روح العصر كلها كانت تهتم بالحروب وتحسب لها كل حساب ، ولأن الأخطار التي أحاطت بالدولة كانت تستدعى وجود جيش قوى يحفظ عليها كيانها وهيبتها ، فبدأ باعداد جيش على « نظام جديد » إلى جانب الجيش القديم ، فلم يكد يمضى فى ذلك حتى تبين له أنه لم يكن على الصواب فيا قصد إليه ، لأن الجيش القديم لن يدعه يمضى فيما طلب ، لأن قيام هذا الجيش الجديد قضاء على القديم ، ومن ثم بدأ الصراع بين السلطان والانكشارية هذا الصراع الذي انتهى بقتله والقضاء على حركته .

الغا, الابطاع

وحاول سليم كذلك أن يدخل على نظام الدولة الاجتماعي والسياسي تعديلامهما، وهو الغاء الاقطاع، والأقلاع عن السنة التي جرى عليها اسلاقه من التشكيك والريبة في العمال والولاة وقصر ولايتهم على سنة واحدة. فاما عن المسألة الأولى فقد كان زمان الاقطاع قد انقضى في العالم كله ولم يعد يلائم الأحوال الدولية الجديدة، وقد كان الاقطاع التركي قد فسد نظامه وانعدم وجه الفائدة منه، إذ كان السلطان في مضى في يقطع رجاله الاقطاعات على أن يقدموا له خدمات حربية لقاء ذلك، ولكن المقطعين كفواعن أن يقدموا الجند والعون الحربي، وأعانتهم فترات الاضمحلال فأصبحوا ملاكا فعليين لما بيدهم يتوارثونه ويتصرفون فيه، أراد سليم أن يقضى على فده العلة فقرر ضم كل اقطاع يموت عنه صاحبه إلى أراضي الدولة، وارصد دخل هذه الاقطاعات المستردة على الانفاق على الجيش الجديد وهناكان بديهيا أن يهب أمراء الاقطاع (أو الأمراء الاقوياء وأما عن وهناكان بديهيا أن يهب أمراء الاقطاع (أو الأمراء الاقوياء وأما عن

تعدينه كالمرلاةالدلة المسألة الثانية فقد وجدسليم أن قصر الولاية على سنة خليق بأن يكف يد الوالى عن الاصلاح ، وُخليق أن يجعل الولاية سلعة تباع وتشترى بالمال والرشي ، فقرر أن تكون الولاية ثلات سنوات قابلة للتجديد وهنا وجد السلطان أن هذا النظام عسير التطبيق على الحكام القدماء الذين كانوا يعتـبرون أنفسهم ذئاب الدولة واعدا.ها لا انصارها ، يترقبون غفلتها أو ضعفها ليثبوا بها ويقطعوا الصلة بينهم وبينها ، علم يستطع المضي في هذه السبيل طويلا (١).

اشاء علاقات سياسية بن وأراد سليم أن يخطو بالدولة خطوة أخرى لا تقل أهمية عن تركيا ودول أورونا كل ما بدأ به ، وهي المحاولة الأولى لا دخال تركيا في الهيئة الأوروبية ؛ فقد سبقت الاشارة إلى أن العلاقة « الطبيعية » بين الدولة وغيرها من الدول الأوروبية كانتعلاقة حرب وعداء، فلا يجتمع الحيان على مائدةواحدة إلالامضاءمعاهدةأو لحل مسألةطارئة ، وفيغيرذلك لم يكن ليوجد بين تركيا وغيرها غير الحرب والنضال. وكان هذا النوع من العلاقات علة تركياوسبب تأخرها عن غيرهامن الدول، لأنه قطع الإسباب بينهاو بينغير هاوعز لها سياسيا ، فتقدمت الدولولزمت هي مكانها ، ولو قدكانت العلاقات غير ذلك لسارت تركيا جنبا إلى جنب مع غيرها من دول أوربا ، ولما وجدت الهوة السحيقة التي فصلت كلا من الجانيين عن الآخر ، فأراد سليم أن يوجد بين الدولة وغيرها من الدول علاقات سياسية ، باقامة السفراء في عواصم أوربا . ليكونوا صلة بين الاتراك وعصرهم الذي يعيشون فيه . وربما بدا لنا هذا الأمر ميسور التنفيذ بم فما على السلطان إلا أن يندب السفرا. الذين يريد أن عثلوه لدى حكومات الغرب ليتم الأمر ، ولـكن منأين للسلطان الرجال الذين

<sup>(</sup>١) الاستاد شفيق غربال : مذكرات غير منشورة

يحسنون القيام يمثل هذه المهمة ، فيندمجون في الأوساط السياسية في البلد الذي يقصدون اليه ، ويستطلعون أخباره وأحواله وينهونها إلى دولتهم؟ لقدفشل السلطان فى ذلك فشلا بيما ، ولقى مندوبو ، صعوبات كبرى فى القيام بوظائف السفراء، وهي صعوبات ناشئة عن نفورهم من أوربا والحضارة الأوروبية وعدم فهمهم لطبائع هـذه البلاد ، وضيقهم بالحياة فى البلاد الأوروبية ، وغير ذلك من الصعوبات التى تجدها مفصلة فىالكتاب الذى وضعه «هربت» بعنوان «سفارة تركية لدى حكومة الديركتوار « يصف فيه الصعوبات التي لاقاها على افندى سفير تركيا في إريس من سنة ١٧٩٧ إلى سنة ١٨٠١ وعجزه عن القيام بمهمته على الوجه المطلوب (١) ويبدوأن سليها لم يرد من هؤلاء السفراء أَن يقوموا بمهام سياسية في أول الأمر ، لَّانه لم يكلفهم بشيء منذلك ، ولم يعتمد عليهم في حل مشاكله السياسية مع الدول، وإنما أراد أن تكون السفارات مدارس فيخرج فيها شبان قادرون على الاضطلاع يمهام التمثيل الخارجي ، بدليل أنه الحق بكل سفارة نفرا من الطلاب الأتراك لهذا الغرض. بيدأن سليان لم يطل به الصبر على التعليم والاعداد، فلم يلبث أن كف، واكتنى بأن يقيم فىالعواصم الأوروبية قائمين بالأعمال من اليونان، إذ لم تتمكن الدولة من إيجاد أتراك قادرين على القيام بمهام السفارات الاخلال النصف الثاني من القررب التاسع عشر.

وأراد سليم وجوها أخرى من الاصلاح، فحاول انشاء مجلس انشاء بملسودرا.مسئول وزراء مسئول بالتضامن عن شئون الحكومة ، وغير ذلك مسائل أخرى ، فلم يكن توفيقه فيها بأكبر من توفيقه فيما مرذكره من نواحى الاصلاح، وعلة فشلة في ذلك كله هي أنه أراد أن ينشىء الجديد والقديم

<sup>(1)</sup> Herbette; Une Ambassade Turque sous le directoire

باق على حاله ، وكان عليه أن يفهم أنه لابد من ازالة المنزل القـديم وآثاره حتى بمكن اقامة الجديد .

أثرالحملة الفرىسية على

فشل سلم في ادراك ماطلب ، وانتهى الأمر بقتله ، ولكن النية مصر مي معرس الانراك في الاصلاح لم تبارح إذ هان السلاطين ، لأن الاخطار لم تبرح تهدد تيجانهم ، فكانوا مجبرين على التماس سبيل اخرى للاصلاح ، وقديد الهم بعد الحملة الفرنسية على مصر أن أوربا لن تتركهم يستسلمون للنوم مرة أخرى ، فبدأوا بمحاولة جديدة تختلف عن هذه الاولى بعض الاختلاف

مجودالتاني

بدأ هذه الحركة الجديدة السلطان محمود الثاني، وقد تعلم من سلفه سليم أن ازالة معالم القديم جزء من بناء الجديد، فكانت تلك خطته في كل وجه من وجوه التجديد التي طلبها ، فقبل أن يبدأ بانشاء جيش جديداً باد الانكشارية في مذيحة قريبة الشبه جدامن مذيحة المماليك التي أباد فيها تابعه محمد على المماليك قبل ذلك يخمس عشرة سنة .

> هل كانمحمود الثانى يتأثر محمدا عليا

ويبدو أن محمودا الثابي كان يتأثر واليه محمداعليا في كثير من الأعمال التي قام بها ، وذلك لأن النهضة التي وفق اليها محمد على كانت خليقة أن تكون قدوة صالحة يتأثرها الحكام إذا طلبوا الاصلاح، ولا نزاع في أن أسلوبه صادفاعجابا من نفس محمود ، حين رآهيو فق هذا التو فمق في حرب اليونان التي فشلت فيها جيوش السلطان ، وكانت تركياساعة ولى أمورها أشبه « بسفينة ينبغي تجديد قاعدتها وصواريها وأشرعتها و محارتها، (۱) أي كان ينبني تغيير كل شيء فيها

تأمين الرعية

بيد أن محموداً لم يكن ليستطيع المضى في سبيلهقبل أن يحسن مركز تركيا في نظر الدول ، فقد كانت ثورة اليونان وحروب محمد على والأزمان التي نشأت عن ذلك قد هبطت بسمعة الدولة إلى الحضيض

<sup>(1)</sup> Engelhardt: La Turquie et Le Tanzimat (Paris 1848) P. 5

ولم يعد لأية دولة ثقة فيها أو فى نظام حكمها ، ووجد السلطان أن يبدا باصلاح حالرعاياه ، وإيجاد وضع جديدللمسيحيين منهم فى الدولة . وكان يحس كذلك أن رعاياه المسلمين يكرهون الحكومة ولايثقون فيها ، وبادر وأعلن إلى الرئيس افندى بأنه يريد و أن يصبح العرش من الآن مأمن الشعب لا مخافته ، انى أقرر إلغاء المصادرات ، وحتى أولاد التائرين لهم أن يتمتعوا بميراث آبائهم » (۱) ولكن المصاعب الكثيرة التى أحاطت به حالت بينه وبين أن يتم مابدأ ، فكانت ثورة اليونان وحروب محمد على والروسيا شغله الشاغل طوال حكمه ، فلم يسنطيع أكثر من إصلاحات بسيطة بعضها لتحسين القسطنطينية و تنظيمها ، وبعضها تناول نو احى الادارة كتقسيم الدولة إلى أربع ولايات كبرى لتحل محل الثمانية عشر قسما القديمة التى كانت تعرف بالايالات ، وإدخال الزى الأور بى وفرضه على رجال البلاط والحكومة وغير ذلك عدة مسائل أخرى قليلة الخط .

محمود التابى والاصلاح

بيد أن الحوادث تنطق بأن محمودا لم يكن مخلصاً فى هذه الوجوه التى طلبها ، وإنماكان يبغى أن يصطنع أمام الدول مظهرا يخفى تحته ضعف الدولة وتأخرها ، بل لم يكن يؤهن بما يفعل أو يحرص على اتباعه ، فبعد أسبوعين فقط من إلفائه المصادرة صادر أموال رجل يهودى اسمه شبتشى . وعقب على ذلك بمصادرة أملاك الرئيس افندى الذى أعلن إليه قانون إلغاء المصادرة منذ أيام 1 وكان محمود إلى ذلك فليل التوقير للدين ورجاله ، كثير الاستهانة بالتقاليد والاوضاع . فأثارت تصرفاته مخاوف الناس وسخطهم ، وبلغ غضب الناس أنسبه درويش على قارعة الطريق وأتهمه بممالأة النصارى على المسلمين ، وأنذره بسوء المصير ، وفى الواقع لم يكن محمود كفئا للنهوض بالمهمة ،

<sup>(1)</sup> Engelhardt, Op. Cit. P, 7

التى تعرض لها فقد كان يحس الحاجة إلى الاصلاح ، وكان يشعر بتفوق أوروبا ، ولكن آرا.ه لم تكن لتظهر إلا فى فترات قصيرة. ولم تكل له طاقة لعهم المسائل الكبرى ، وظل تركياً فى الوقت الذى أراد فيه أن لايكون كدلك ، وقد بالغ المؤرخون كثيرا فى تقدير الدور الذى قام به والاصلاح الذى أدحله .

قيمة أعمال محمود الشان

ولكننا نلاحظ أن أعمال محمود أفادت الدولة بعض الفائدة ، فأثارت في كيانها لونا من النشاط على الأفل . وعلى الرغم من كثره الحروب التي استرك فيها والهزائم التي مني بها ، والحكوارث التي نزلت بالدولة على أيامه ، على الرغم من دلك نجد الدولة عندمو ته أقوى منها في أول ولايته ، فقد زاد سلطان الدولة على ولاياتها وولاتها ، فلم نعد نسمع بولاة خارجين عليها كالجزار باشا في الشام ، وسليهان باشا في بغداد . (١) ويبدو أن ذلك راجع إلى خوف الولاة من أوروبالامن السلطان ، فلم يعد أي حاكم يفكر في الوثو ببسلطانه مخافة أن تتدخل الدول و تقضى عليه ، وإلى هذا الخوف من أوروبا نستطيع أن نرد مابدا على الدولة من دلائل النشاط الآخرى كرزيادة دخلها من ولاياتها مابدا على الدولة من دلائل النشاط الآخرى كرزيادة دخلها من ولاياتها أوروبا وكنفها ، والنورة على السلطان ثورة عليها ، وليس العهد بعيداً وووبا وكنفها ، والنورة على السلطان ثورة عليها ، وليس العهد بعيداً محمد على وقصته .

عد الجد

مات محمود الثانى سنة ١٨٣٩ وخلفه ابنه عبد المجيد في السادسة عشرة من عمره ، فكان صغر سنه هذا فرصة مكنت بعض النابهين من الاتراك من الظهورعلى مسرح السياسة التركية والعمل على اصلاح حالها ، وعلى رأس هؤلاء المصلحين رجلان قدير ان قدما للدولة خدمات جليلة ها رشيد باشا ورضا باشا .

<sup>(</sup>١)مذكرات غير مطبوعة للاستاذ شفيق غربال

كان رشيد باشا قبل دلك سفيراً للدولة في لندره ، وكان رجلا دشد باشا ذكيا مخلصا ، فاستطاع أن يلمس نواحي ضعف بلاده ، وتفطل إلى الوسائل المجدية لانهاضها ، وقد رأى بعينه كيف كانت حماية الدول لتركيا منقذة لها من الموت حين أحدق بها ، وكنان يعلم كذلك أن الدول لاتحسن الظن بالدولة العلية ولا تثق فيها ، فأحب أن يبدأ عمله با كتساب ثقة أوروبا ، فسعى حتى استصدر من السلطان الاعلان المعروف « بخط شريف جلخانه » أى المرسوم المتوج بخط السلطان الدى صدر عن سراى الزهر .

أعلن الخطالشريف في مظاهرة حافلة لا يخفى جانب الفكاهة فيها ، خط شريف جلخانه فقد اجتمع لسياعه رجال الدولة وعلماؤها ورجال الدين فيها وطائفة من رجال السلك السياسي ، وأطلقت له مائة طلقة وواحدة ، وسبقته صلاة تخير وقتها منجم ممروف ، ثم قرأ السلطان : « ان النظم الأهلية تضمن لرعايا من الآن أمنا شاملا على أرواحهم وشرفهم وأمو الهم.. وهذه المنح حق للجميع من أية ملة أو مذهب . يستمتع بها المكل على السواء » (۱) ولم يمض على ذلك الاعلان كبير وقت حتى عززه السلطان بتصريح آخر ، إذ اجتمع نفر حافل من رجال الدين الميونانيين والأرمن واليهود في جزيرة متلين ، وهناك خطبهم رضا باشا باسم السلطان ، فقال أيها المسلمون والنصارى واليهود ، انكم رعية باشا باسم السلطان ، فقال أيها المسلمون والنصارى واليهود ، انكم رعية المهراطور واحد وأبناء أب واحد ، ان السلطان يسوى بينكم حميما » (۱)

نصريح السلطان يقلب التقاليد الاسلامية

بهذا التصريح الخطير الذي أصدرته الدولة لتتقرب من دول أوروبا ــ فأ كدت انها دولة متحضرة تقيم العدل بين رعاياها ولا

<sup>(1)</sup> Engelhardt: op. cit P. 39

<sup>(2)</sup> Driault: La Question d'Orient P: 153

تحسب لمذاهب رعاياها الدينية حسابا، ولا تتعصب للمسلمين علي غير المسلمين \_ بهذا التصريح مس السلطان التقاليد العثمانية في الشغاف وتناول الشريعة الاسلامية بالتحريف ؛ فان التقاليد والشريعة كلاهما لايبيحان أن يتمتع المسلمون وغير المسلمين بنفس الحقوق في رعاية خليفة المسلمين ، لابد أن يكون هناك تمييز بين المسلمين ومن في ذمة المسلمين ، فاما هذا التصريح الخطير فله دلالته ، فهو ينطق بأن رجال. الدولة اعترفوا بأن التقاليد القديمة لم تعد ميزانا صالحًا للحكم ، ولا بد من الآخذ بأساليب الغرب ولو تعارض مع الشرائع والسنن، وهذا الاعلان وحــده يكفي للدلالة على أن رجال الدولة في ذلك الحين لم يكونوا أقل رغبة في الاصلاح ولا جرأة عليه من الكماليين .

> رشيد باشا رجل عملي

وكان رشيد يمتاز عن غيره من رجال الدولة باله كارب يقول ويفعل في حين كانوا يقولون ولا يفعلون ، وهذاهو الفرق الجوهري بينهوبينهم ، وهوالذي جعلله عليهم فضلاوجعل أعماله ثابتةذاتأثر ، ولهذا بادر بعقاب حاكم أدرنة لأنه حكم على رجل بالموت بدون رأى السلطان.

أنشأه محلس نواب

أيقن رشيد أن هذه السياسة الجديدة لابدكاسبة عطف الدول ، فمضى فى طريقه وأنشأ للدولة مجلسا يضم نوابا من مختلف النواحي ، يناقش النواب فيه المسائل ويقترعون عليهافي حرية ، ويسرى رأى الما. ظام الالنزام أغلبيته على السلطان نفسه (١) ، وأعقب ذلك اصلاحات شاملة في أساليب الدولة ونظم حكمها ، فألغى نظام الملتزمين إلغا. فعليا ، ووضع للدولة نظاما ماليا دقيقا حديثا ، وعهد في جمع الضرائب إلى هيئات محلية من أهل الاقاليم حتى لاتثقل يد الحكومة على الناس في جمع الضرائب، ثم وضع للدولة قانوناً للعقوبات وفق الشرائع الحديثة ،

<sup>(1)</sup> Engelhardt, Op, Cit: P. 44

واستقدم رجلا فرنسيا ليضع قانونا مدنيا حديثا للدولة ، واشتد وصع قانون مدنى فى تطبيق قو انينه شدة حازمة ضمنت احترام الناس لها ، فلم يعف خسرو باشا الصدر الأعظم القديم فحاكمه وعاقبه على الرشوة ، وأقام من العلماء مفتشين يتفقدون الولايات ويهون اليه أخبارها وأحوالها، ويوافونه بأخبار الحكام الذين يقبلون رشوة أو يعسفون الناس أو ينزلون بهم ظلماً . وأعقب ذلك بانشا. بنك جديد للدولة وأصدر أوراقا مالية .

مفتشون للولايات.

بنك للدولة

الرجمبون يعارضون

على هذا النمط توالت جهود رشيد باشا ، ومضى في تنفيذها بحزم لا يعرف التوانى أو اللين ، فلم يلبث الناس كلهم أن أحسوا ثقل يده ، ولم يلبث القدما. أن شعروا بالخوف منه فبدأوا يكيدون له ويأتمرون للخلاص منه ، وأعانهم على ذلك أن أحسوا أن بالعامة شعور استياء وتخوف من أعمال رشيد ، وهذا التخوف طبيعي من جمة العامة ، فقد وجدوا الدولة تساوى بهم النصارى واليهود ، وتستبدل بالشريعة الحنيفة قوانين النصارى ، وتخلع الأزياء القديمة ( الشريفة ) لتتخذ زى النصارى ، وأحسوا كذلك أن حكومة رشيد لاتكاد تأتى أمراً إلا راعت فيه خاطر النصارى وحرصت أن لا تمسهم بأذى أو تنالهم بضيم ، فلم لا يكون هـندا الرجل آلة في يد النصرانية تتستر خلفه لتبغى على الاسلام، ولم لايكون بقاؤه خطرا ينبغى القضا. عليه قبل أن يعم ويشمل ؟ . . هكدنا فكر العامة وعلى هذا الأسلوب فهموا أعمال رشيد ، ولم يكادوا يرون الروس يحتضنون الدولة و يتقدمون لحمايتها من محمد على حتى استحالت شكوكهم يقينا . فرشيد ستار يختني خلفه الروس النصاري « وإن السلطان لأفريجي وإنما المسلم محمد على » ( ) ومادروا أن المصريينكانوا يقولون عن محمد على

عزل رشيد باشا

مثل ذلك ! وأحس أعدا. رشيد ذلك فأخذوا يكيدون له ويعملون على إسقاطه . فلم يلبث أن عزل سنة ١٨٤١ .:

الارتداد الىالوراء

وكانعزله معناه الغاء نظامه والارتداد إلىالنظام القديم بمساوئه ، ولم يكن ذلك عن رغية منالسلطان أو إيمان منه بصحة القديم وخطأ الجديد، ولكنه خشى وثوب رعاياه به لما رأى من نفورهم وقلة ثقتهم فيه وفي مستشاريه ، حتى رعاياه من النصاري الذين رفع من مكانهم وأعلى من قدرهم لم يثقوا في حسن نيته ، ومضوا يطالبون بالاستقلال والانفصال ، وإزا. ذلك السخط العام وجد السلطان أن لاحاجة به إلى الأثقال على نفسه بالأنظمة الجديدة وتبعات الاصلاح، فترك رفعت باشا الوزير الجديد يأتى مايريد ويرد البلاد إلى سابق عهدها في نظام المال أو الحـكومة .

بقاء حركة الاصلاح

بيد أن الظروف كاما لم تـكن تسمح معودة النظام القديم بحذافيره، لأن فكرة التقدم لم تعدماكا للسلطان يعلنهاأو يخفيها كما يشاء ، وإنما استيقظ نفرمن رعاياه وأخذوا يطالبونبها ويشعرون بأن الدولة صائرة الى القضاء اذا لم تسارع في القيام به . والواقع أن كثرة المصاتب والازمات كانت قـــد أوجدت بين الاتراك نفـرا من ذوى الرى الصالح والتفكير الحديث ، وكان جل هؤلا. عن بعثتهم الدولة للعمل في التمثيل السياسي الخارجي أو للدراسة العسكرية، وكان من هؤلاء من يفهم السياسة الأوروبية ويحسر. الاستفادة من أحوالها وتقلباتها ، وعلى رأس هذا النفر رشيد باشــا الذي يرضا باشا ورشيد باشا مر ذكره ورضا باشا . وكان الرجلان متفقين في الآراء والغايات ، متقار بين في القدرة والذكا. والوطنية وان اختلفا بعض الشي. فتطرف رشيد واعتدل رضا بوقد تناوبا قيادة الدولة وتوجيها طوال عصر عبد الجيد وعبد العزيز واشتركامعا جنبا إلى جنب في مناسبات عدة ،

والى تضامنهما وقدرتهما يعود الفضل فيما أدركته الدولة من تحسن وانتصار نسبى فى حرب القرم، هذا الانتصار الذى صان كيانها حتى الحرب الكبرى ؛ فالى هذين الرحلين يرجع الفضل فى ادخال تركيا فى هيأة الدول الأوروبية، والحيلولة بينهاوبين الفناء فى الأزمات الخانقة التى أحاطت ما على أيامهما أو بعدها.

رضا باشا

روح الشعب تميل إلى الجمود

تولى رضا باشا قيادة الأمور بعد عزل رشيد بقليل ، فمضى على سياسة رشيد في التقرب إلى الدول بالاحسان إلى الرعايا والرفق بهم رفقا ظاهراً لا يكاد بجاوز مدى البلاغات والتصريحات ، لأنه إذا كان السلطان وبعض مستشاريه يؤمنون بفائدة الدولة من المساواة بين رعاياها وإذاعة العدل بينهم جميعا ، فان عامة الشعب كانو ا بعيدين كل البعد عن هذه الآراء ، ولم يكونوا مستعدين للعمل بما يصدر لهم من نصائح وما يوجه لهم من تقارير ، بلكان قواد الدولة وحكامها أشد الناس إنكاراً لذلك، وأثقلهم يدا على المسيحيين من رعيتهم في نفس الوقت الذي كانت تذاع فيه القرارات . ولم يكن السلطان ليكره من رعاياه المسلمين هذا العناد ولم يكن ليغضب على أحد من ولاته إذا آذی ذمیا أو عسف بهودیا ، لأن السلطان و مستشاریه کانوا یعلمون أن النصارى الذين يعيشون فى الدولة قد هللوا لمصائبها وأسرفوا في الانتصار للدول الأوروبية الكبرى كروسيا وفرنسا، مما آذي شعور المسلمين ودفعهم إلى عسف هؤلا. النصارى عسفا جاوز الحد. وكان القناصل قد دأبوا على موالاة هؤلاء الذميين بالمناصرة والتشجيع فأصبحوا يدا على الدولة يشلون يدها ويأخذون عليها السبيل ، مما جعل الحكام ينظرون إلى المساواة بين الرعية كلون من الخضوع للدول ، ويعتبرون تحسن حال الذميين ضربا من الهوان للاسلام ودولة الاسلام. لهذا ينبغى أن نعلم أن المبادى. النظرية التي أعلنها **(17)** 

رضا يصلح الحيش

تناوب رشيد ورضا قيادة أمور الدولة زمنا طويلا ، وحققا لها من وجوه الاصلاح طائفة شي ، فتناول رضا الجيش وأصلحه واعده ليقوم بدوره الحاسم في حرب القرم ، بلأعطاه القوة التي مكينته من الثبات إلى الحرب الكبرى ، وشمل رشيد نواحي الادارة كلما بنشاطه وكفاءته ، فأنشأ مدارس مدنية للتعليم الحديث ، وأسس جامعة وأنشأ للدولة مصرفا ماليا على النظام الحديث ، وأصدر باسمها أوراقا مالية ، وأعاد تقسيم الدولة الادارى ، ووزع وحدات الجيش الحديث على هذه الأقسام ، ووضع برنامجا حديثاً للتعليم العام ، وأنشا مستشفيات تعالج الناس بفنون الطب الحديث ، وألغى الرق بمشيئة السلطان ، وغير ذلك مسائل شتى ، فلم يغادر الرجلان وأعوانهما ناحية من نواحى. الحكومة إلا تناولاها وبعثا فيها روحا جديدا ، ولكن أعمالهما لم توف على الغاية المطلوبة ولا بشرت ببلوغها في مقبل الأيام ، بل انتهى الأمر بعودة الرجعية وخود حركة الاصلاح ، فاأسياب ذلك ؟

رشيديعني بالاداراة والتعليم إشاء حامعة

إصدار اوراقءالية

إلما الق

اسات فقل الاصلاح ذاك جدا هو ينفذ

لعل أقوى أسباب ذلك هو ندرة المتعلمين النابهين في الدولة إذ ذاك ، فلم يكن هناك بمن يفهمون الاصلاح أو يؤمنون بفائدته إلانفر قليل جدا ، ولم يكن المصلحون ليجدون من يعتمدون عليه في التنفيذ الذي هو أساس هذا الأصلاح ، لهذا كان السلطان يقرر ثم لا يجد من ينفذ قتبتي القرارات قرارات فقط ، بل إن الشعب التركي لم يكتف بهذا الموقف السلبي وإنما حرص على أن يأتي مرب الأمور ما يعارض بهذا الموقف السلبي وإنما حرص على أن يأتي مرب الأمور ما يعارض

اوامرالحكومة الجديدة ظنا منه أن هذه « التنظمات الخيرية » رجس من عمل النصرانية فلابد من اجتنابه ، ومن دلائل ذلك أن مسلمي الشام اشتدوا فى إيذاء الذميين وتعصبوا عليهم حين بلغتهم أوامر السلطان باحترام هؤلاء الذميين ومساواتهم بأنفسهم . بل كان الحكام أنفسهم يخالفون هذه الأوامر ويذيعون ما يناقضها كما فعل درويش باشا حاكم دمشق الذي أذاع على المسلمين منشورا جا. فيه « . . . . فالبادي هوأن النصاري عندكم عمال يقلدوا الاسلام (كذا)في ملابسهم وعمائمهم ونعالهم ، وتعدوا درجاتهم وخالفوها فهذا ضد رضانا ولا يعطى به رخصة ، فبناء على ذلك أرسلنا لـكم مرسومنا هذا لأجل أن تحذروهم وتنذروهم من عواقب ذلك المراد حالا ، وتنهوا عليهم أن لايلبسوا ملبوس أزرق وعمامة سودا. ونعال سودا. . . . . . وان بلغنا أن واحدا تعدى الحدود المذكورة فما له لايغني عن حاله وخطيئته في عنقه و نطلع من حقـكم وحقه » (١) وهذا بعد إذاعة الخط الشريف بقليل.من هنا نظر الأتراك إلى الاصلاح بعين السخط وكفو اعن متابعته أو مناصرته ، فظل محصورا فى دائرة ضيقة ولم يظهر له أى أثر .

الاصلاح

ولنضف إلى ذلك ان الدولة لم تكن تصدر في ذلك الاصلاح غرض الدولة من عن نية الخير للشعب والرعية ، و إنما الغالب أنها طلبت بذلك مرضاة الدول وكسب ودها « فنكانت هـذه التصريحات الجميلة التي أُكدت وجددت مرات لاحصر لها، معتبرة مظاهرات لخداع أوروبا، ولم يكن الناس ليرونهاعلى أنها رغبة أكيدة صادقة من الحاكم » (٢) ولسنا نقطع بأن هذا كان الغرض الوحيد لعبد المجيد ورشيد ، لأنه يغلب كذلك أن المصلحين كانوا مدفوعين برغبة صادقة في أنقاذ الدولة وإنما

<sup>(</sup>١) حسر اللئام عن نـكبات الشام لمؤلف مجهول طبع مصر سنة ١٨٩٥ ) ص ٤٤

Engelhardt Op. Cit; : P. 81 (v)

لا نزاع فى ان الناس ــ فى تركيا وخارجها ــ أصروا على اعتبارها كذلك وحسب هذا سببا للفشدل والخسران .

> فقر الدولة فى المال والكيفايات

كذلك كانت الدولة مقيرة في المال وفي الكيفاءآت التي تنتج المال فلم ترزق خلال هذه السنوات كامها رجلا اقتصاديا يحسن الهيمنة على مواردها ويحسن التصرف فيها على نحو يهيء لها المال للمشاريع الاصلاحيــة ، بل وقع المصلحون في اخطاء مالية كبرى كاصدار أوراق مالية لا يعادلها رصيد معدنى ، فلا تلبث أن تفقد قيمتها « وعدم وجود ميزانية حقيقية للدولة ، وبمعنى آخر : عدم وجود خطة تتبع فى تصريف أموالها ، وحاجتها إلى أساليب تمكنها من إيجاد توازن بين الدخل والخرجه (١) هذا إلى حيرة الدولة في أساليب جمع الضرائب، واعطائها للملتزمين تارة ، و تكليف رؤساء العشائر والأقاليم بجمعها تارة أخرى، والاعتباد على القاده العسكريين في جبايتها تارة ثالثة ، وعسف الناسوظلمهم في أدائها في مختلف التارات والحالات . وإزاء ذلك وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية مستمرة . فلا هي واجدة المال ولا هي قادرة على تصريفه إذا وجدته ، حتى لقد توقفت عن دفع اعطيات جندها في كتير من الأحيان بما جعل الجند والعال يتخوفونها ولا يحفلون بما يصيبها من هزيمة أو اندحار ، بل كان الكثيرون لا يترددون في ترك صفو فها واللجوء للعدو في عنفوان المعركة وحومة القتال ، وانتضف إلى ذلك ما نعرف من فساد ذمة الموظفين الاتراك وقبولهم الرشي وميلهم إلى اختلاس أموالاالدولة. (حتى رشيد نفسه لم يسلم من هذه التهمة فأدين وثبتت عليــه تهمة السرقة والارتشاء في قضية خطيرة). (٢) إذا ذكرنا ذلك استطعنا أن نعلم كيف كان توفيق الدولة ضئيلا ، وكيف كانت تجد نفسها عاجزة

فسادا لموظفين

<sup>(1)</sup> Engelhardt; Op. Cit. P, 101

<sup>(2)</sup> Ibid. P. 61

عن القيام باصطلاحات واسعة تنجو بها من الحرج الذي كان يزداد بها يوما بعد يوم

موقف الدول من الاصلاح ولم تكن الدول كذلك بخالصة النية فيما كانت تعلن من الحدب على مصلحة الدولة والآخذ بيدها ، وقد سبقتالاشارة إلى ماكانمن فساد نظم الدولة المالية ، بما يدل على أن نصحاءها الأوروبيين لم يكونوا من ذوى الكفاية أوذوىالاخلاص، فسماحهمللدولة باصدار أوراق مالية غير مضمونة يدل على كلا الأمرين ، وبخلهم على الدولة بالنصح في مسائل النظام المسالي والميزانية يؤكدأنهم كانو ايخادعون ، لأن تلُّكُ الْأمور من أوليات التنظيم الأوروبي المسالي ، يعرفها رجــل الشارع لا المستشار الذي يندب لتنظيم أموال دولة بأسرها . وكانت الحكومات لاتنا خر في القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الاتراك في اصلاح أمورهم ، فلم يكف الروس عن اقلاق الدولة والتــدخل في شئونها ، وكانت تحارب المصلحين صراحة وتعمل على إفساد مابينهم وبين السلطان ، حى لقد تمكنت من عول رشيد باشا فى مرة من المرات ، وكان مترنيخ ينظر إلى اصلاحات الدولة في شيء من القلق ، ولم يتردد في اعلان استيائه منها ورغبته في الغائبها وعودة تركيا إلى ما كانت عليه ، وحتى انجلترا و فرنسا لم تكفا عن التدخل بين السلطانورعاياه وادعاء الحماية على طوائف منهم ، بما قلل هيبة الحكومة وشل يدها وجعلها بين نارين : نار الرقابة من الدول و نار الصلف من رعية تعتن على راعيها برعاة آخرين .

حيرة المصلحين

وماذا یبق لرشید أو لغیر رشید من الوسائل أو الآمال ،انهلملام . إذا أصلح وملام إذا قصر ، مخطیءإذا أعلن المساواة مخطی. إذا أذاع الاستبداد ، مهان إذا تقرب من أوروبا مهان إذا ابتعد عنها ، لایجــد المال إذا طلب وإذا وجده لم یجد الوجه الذی ینفقه فیه ، فاذا وجد وجه الانفاق لم يحد شاكراً ولا عارفا ، فاذا يستطيع . . لعسله لو استطاع مافعل ، فكيف وهو العاجز المغلول إفليدع الاصلاح وليترك الأمور تجرى في أعنتها فها هو مبدل من الأمر شيئا ، وما زاد عليه الا قول مترنيخ \_ يحكم على عمله وجهاده \_ ان الدولة العثمانية كيان في دور الاضمحلال ، ومن أسباب هذا الاضمحلال «بل السبب الذي نشأت عنه كل بلاياها \_ هي فكرة الاصلاح على الطريقة الأوروبية التي وضع \_ أساسها السلطان سليم ، والتي اندفع فيها السلطان الآخير مسوقا بجهل شديد وبطائفة من الخيالات » (١) ، ليدع الرجل العمل وليخل بين الناس والدعة فها كمان الناس ليطلبون اليه الاثقال عليهم بالعمل وباتباع النصرانية وأهلها ، ليدع الأمرهو وأصحابه وليتركوا عبد المجيد وحده فانه لايرضي عنهم بل يتهمهم بافساد الأمر عليه ، لينصرف رشيد بسلام في أو اخر حكم عبد المجيد (أو ائل يناير سنة لينصرف رشيد بسلام في أو اخر حكم عبد المجيد (أو ائل يناير سنة لينصرف رشيد بسلام في أو اخر حكم عبد المجيد (المناس وجهالوجه، ليحر الرجل على نفسه سحائب النسيان ، فها يكلف الله نفساً إلا وسعها ليحر الماهو ببالغ أمرا بعد الجهدو الاعيا . .

عرل عمد المحيد

وليبق عبد المجيد وحده فى الميدان ، ليتلقى سخط الناس ويسمع بأذنيه اتهامهم إياه بمبايعة النصرانية على تاجه وشعبه ، وليتلتى وحده جوارح المهانة ومظاهر السخرية من عواهل أوروباوساستها ، وليرى بعينيه جنده يشغبون عليه ولايقيمون له وزنا .وليرحل عن هذه الدار محزونا آسفا، مخليا بين أخيه عبد العزيز ومرجل الحكم ، معزيانفسه بقوله: « لاأحد ينكر انه على الرغم من العناية التى بذلت لتنفيذ آرائى

لم يشمر شي. من هذه المشاريع الثمر الذي رجو ته منه ، خلا الاصلاح الحربي ، وحتى هذا لم يقم على أساس مكين . . . . انبي محزون بالغ الاسي ، (١) ليتعز بهذا الأسلوب من التفكير، وليتقبل عَرْلَ النَّاسُ لَهُ بِنَفْسُ رَاضِيةً ، وليكن عَرَاؤُهُ أَنَّهُ كَانُ صَادَقَ النَّيَّةُ وان قسا، حريصًا على خير الرعية وان تبدل الوزراء وأساء اليهم وصرفهم غير مقدر فضلهم أو حاسب لهم حسابا . . ايحمل نصيبه من سخط الناس ولعنهم اياه ولتكن له حسنة المؤمن الذي أخطأهالتوفيق. وماله بجاهد سيل الرجعية ورغبة الارتدادالي الحال الأولى ؟ لقد طالما حال بين الحزب الرجعي في القصر والحكومة وبين الاستبداد؟ وقد طالما حارب جنوده وأتباعه على غير طائل، ولقد طالما استمع إلى وشاياتهم وصانعهم على قلة الجدوى ، فليخل بينهم وبين مايريدون ، وهذا عبد العزيز يشاركهم الرأى والفكر ، فليرفعوه على أنفسهم خليفة وسلطانا

العودة ألى القديم

وليقبل عبد العزيز ليجرب حظه ، فيعهد بالأمور الى رجل أمى السلطان عبد العزير لاتدرزه كفاية ولاخبرة ولا معرفة ، هو محمد على ، وليدعه يمضي في فىالاصلاح والتنظم حينا عساه يبلغ منالامر مراداً . وليصدر فرمانا جديدًا فينو فمرسنة ١٨٥٧ فينظم به أمور الدولة من جديد ويصلحها بما ابتلاها به رشيدوعيد المجيد ، وليعد بالدولة إلى نظام قديم جدا يرضى عنه السلفيون ويرون فيه اعزازا للشرع والماضي وإن كان فيه مهانة للرعية، فليكن على رأس كل ولاية حاكم عسكرى يقابل الوالى أيام الخلفاء ودفتردار يقابل صاحب الخراج وليخضع الوالى العسكرى للصدر الاعظم ، وليتبع الدفتردار لوزير المالية ، ولتجر الاحكام بهذا من غير تعاون بين رب الادارة ورب المال، وليمض عبد العزير في هذا العلاج مستعينا بنصحاء بعضهم مثقف في مدارس فرنسية ، ولا عليه إذا توالت اليه انباء عجز ادارته وحكامه وشرطته عن ضبط الأمن

<sup>(1)</sup> Engelhardt. Op, Cit, vol I P. 49

فى مختلف النواحى . لا عليه إذا أصبحت أدرنه وطرابيزون وأزمير مسرحا للفوضى والاضطراب ، لاعليه من ذلك كله ، فاصلاحه بخرج عن طاقة الناس ، ليدع هذا كله لينظرما تأتيه الدول فى الشام ، ومأنتيره عليه من الحرب والقلاقل ، وليجد نفسه آخر الأمر مسوقا إلى حرب لا يعرف لنفسه فيها مصيرا .

## -7-

فى ذلك الحين كانت الشام تشتى وتئن تحت وابل حافل من الويلات والآلام، ولعلما كانت أحفل بلاد الاسلام إذ ذاك بالمصيبة وأعضلها بالداء إصابة، فقد كانت تحمل على عاتقها — فوق مصاعب المصر الحديث — عقابيل قرون ماضية، بعضها ناشىء عن تكوين البلاد و بعضها مرده إلى تاريخها و تاريخ الشرق الاسلامي كله.

مركز الىصارى قى الشام

الشام

ذلك أن الحروب الصليبية كانت قد وضعت أهل الذمة في الشام في موضع لا يخلو من حرج ، فلم يكن ينتظر بعد هذه الحروب الطويلة التي اشتعلت نيرانها في بلاد الشام بين النصرانية والاسلام ان يتصافى المسلمون ومن بقى في البلاد من النصارى، فكما اشتد نصارى الاندلس على المسلمين بعد حروب الاسترداد، فقد اشتد مسلمو الشام على النصارى بعد الحروب الصليبية ، والأمران قريب من قريب، وقد استمر الآمر على ذلك من نهاية الحروب الصليبية إلى أوائل القرن الثامن عشر ، فظل الذميون يعاملون معاملة شعب مغلوب على أمره مستضعف مسكين فظل الذميون يعاملون معاملة شعب مغلوب على أمره مستضعف مسكين فيكان النصراني لا يملك أن يساوى نفسه بالمسلمين فيا يلبسون أو يمان أو يفعلون ، ولم يكن ليجسر على المسير عن طريق المسلم ، واحتراما ، ولو لم يكن ليجسر على المسلمين وقاية لحاق واحتراما ، ولو لم يكن لنصارى الشام من تسامح المسلمين وقاية لحاق واحتراما ، ولو لم يكن لنصارى الشام من تسامح المسلمين وقاية لحاق بهم في الشام ماحاق بالمسلمين في الأندلس ، إذ عفي القوم على آثارهم تماما

ولم يكن ذلك كل مافى الأمر ، فقد كان تاريخالشام قد فرض عليها أن تـكون « متحفا » لـكل غريب طريف من الأديان والمذاهب، فهذه البلاد \_ التي لا يزيد عدد سكانها على بضعة ملايين \_ تضم كل ألو ان الأديان بمذاهبها المختلفة ، وتنفرد بطائفة لاتحصي من المذاهب الخاصية بها، كطوائف الموارنة والدروز والسمرة والنصيرية التي لاتوجد إلا في بلاد الشام وحدها . وبديهي أن يكون هذا الخليـط الديني حائلًا بين توحد البلاد واجتماعها إلى لوا. واحد ، مما جعــل حكم الشام من أعقد الأمور وأصعبها ، فاذا أضفنا إلى ذلك مانعلمه من من اختلاف البيآت في الشام بين السهولة والحزونة ، وبين الصحراء والمزارع ، وبين بلاد الساحل والداخل ، وبلاد المرتفعات ونواحي الأرض العريقة في القدم ، واتجاه الناس والفاتحين المها من كل حدب وصوب، إذا عرفنا ذلك وأضفنا اليه أن حكامها في العصر الحديث كانوا هم الأتراك العثمانيون الذين يصعب عليهم حـكم بلد آمن وادع متحد متجانس كمصر ، هان علينا تصور الحال التي كانت الشام عليما في مطالع العصر الحديث.

نظام الشام الاداري

قسم الاتراك الشام إلى أربع ولايات تعرف بألالايات هي حلب وبيروت والشام والقدس ، يقوم على ادارة كل منها باشاخاضع بدوره لحاكم الشام الأعلى الذي يقيم في دمشقو يلقب بمشير العرضي الهمايوني وكانت البلاد تحمكم حكما عسكريا وتجبى ضرائبها على طريق الالتزام المعروف . ولم يكن الحاكم ليعني إلا بجمع المال والرشي وسرقةالدولة، فكان يلزم الآهلين بمضاعفة الأدا. وإلا ضوعف العذاب، وكان عاد الحاكم التركى على ما بيده من الجند ومعظمهم من الانكشارية وطائفة الانكشارية والفيقول أخرى تسمى القييقول ، وكانت الطائفتان لاتفتآن تتنازعان وتحتريان

في المدن والمزارع حتى هبطت حالة البلاد هبوطا تاما . وشغل الجند بما بينهم من المنازعة فالصرفوا عن حماية الناس ورعاية مصالحهم ، فاختل الأمن واضطرب الحال، واشتد هؤلا. الجنــــد على الناس وعسفوهم حتى أصاب أهل الشام على أيديهم أكثر بما أصاب أهل هصر على يد الماليـك ، « إذ كان رجال كل قسم يتشمون على أيديهم بشارة وجاقهم ( فرقتهم ) ، وأكثر اجتماعهم في القهاوي ، و جرت العادة أن يرسم هوق وجاق كل قهوه أشارة الوجاق الذي يجتمع رجاله فيها ، ولم يكن لهم نظام عسكرى في ذلك الوقت إلا أن رجال كل حارة كانوا يخضعون لأغا (رئيس) الوجاق الحال فيها ، والجميع يخضعون لكبير الوجاق المنتخب من بين الأغوات لامتيازه بالجسارة وصداقة الوالي أو لغيرهذا ، ولم يكن يمكن لحدث أو لأمرأة شاية جميلة المرور أمام القياوي التي يجتمع فيها العساكر خيفة أن يضحوا فريسة أولئك الجهال ١٥) و « كان النزاع بين الأقسام قائمًا على قدم وساق ، وقد نشأ عنــــه حروب كثيرة بين هذه الأقسام المتضاعفة فتسبب عن ذلك مخاوف كثيرة ولحق بالأهالي أضرار عظيمة ، حيث كانت تنهب الدكاكين وتقفل الأسواق وتتعطل الأشغال ويتعذر على أبناء السبيل الخروج من بيوتهم ، وكم من مرة أضحت بعض المدن ــ وخصوصا الشام وحلب ـ مطعها للنار من جرا. ذلك، ولم ينصرف المشكل إلا بمداخلة الولاة أو بعض الأعيان ، ولكن ليعود الشر بعد وقت قصير عنــد مايحدث له موجب صغير . . . . . و اطالما نهض القوم على الو لاة أنفسهم وقتلوهم وعساكرهم كما جرى في دمشق سنة ١٨٣١ لسليم باشا حيث قتل هو ومعظم عساكره الأجل ضريبة جزئيـــة فرضها على

<sup>(</sup>١) حسر اللثام عن أحكمات الشام: ص ٣٣

الدكاكين والمخازن والبساتين ، وقدكان الاعتداء على العرض والقتل بما يحدث كل يوم » (١)

الاتصال باورو.ا يثير الحلاف بين الىصارى والمسلمين فلما أقبل العصر الحديث، وتسامع المسلمون بتفوق أوربا، وبدا للرعية ضعف الدولة العثمانية وسوء حالها، انضافت لمصاعب الشمام مصاعب جديدة زادت الحال سوء على سوء ذلك ان طوائف النصارى لم تمكد تتنسم أخبار تفوق دول أوروبا حتى رفعوار وسهم وأخذوا يستعدون ليردوا للمسلمين ماأسلفوا لهم فى العصور الماضية ، وزاد الطين بلة ماجرى عليه الاتراك من النفريق بين الرعية وضرب طوائفها بعضهم ببعض مما أجج النار وجعسل الشام كلها كمخزن البارود لا يكاد يشم النار و عن بعد حتى ينفجر انفجاراً مخزبا وأخذالسائحون الايكاد يشم النار و عن بعد حتى ينفجر انفجاراً مخزبا وأخذالسائحون منهم ببعض الطوائف المهيضة واستمع إلى شكائه فلم تلبث الدول أن منهم ببعض الطوائف المهيضة واستمع إلى شكائه فلم تلبث الدول أن تنبهت إلى هذا الحال السيء ، وزادها رغبة فى التدخل مارأوا منهوان النميين فى هذه البلاد وما لمسوا من اختلل الامن الذى كان يهدد التجارة وهى غرض الأوروبيين الأول من فلم تلبث عناية الدول التجات نحو هذا القطر ، ولم تكذب أن أرسلت قناصلها ومعتمديها وأخذت تندخل فى الامر و تزيد الامر على الدولة العثمانية حرجا .

السائحون|لاجانب يتدحلون

اتحاه التفات الدول نحو الشام عكا

ضاهر العمو

اتجهت أنظار الأوروبيين الى ثلاث نواح من الشام: هي عكا ولبنان و بيت المقدس. فأما الأولى فقد كانت قد أخذت طريقها إلى القوة والاستقلال خلال النصف الثانى من القرن الشامن عشر، إذ تولى أمورها ضاهر العمرشيخ قبائل صفد، وكان أميراً قوياً قادراً استطاع أن يمد سلطانه على ناحية الجليلي وحصنها وخلصها إلى حين من مساءات الحركم التركى ، فلم تلبث المدينة أن نهضت فى رعايته و بدأت

<sup>(</sup>١) حسر اللثام عن نكمات الشام : ص ٣٢

أهميتها السياسية والتجارية فى الظهور ، وظل مستقلا عن الباب العالى مدى خمس وعشرين سنة من ١٧٥٠ إلى ١٧٥٥ ، واعانه على ذلك أمرا. مصريون كعلى بك و أبى الذهب ، وكان العداء إذ ذاك بين الروس والأنزاك على أشده ، وكان أدير مصر على بك قد سعى للاستعانة بالروس على الاتراك . فجاراه فى ذلك ضاهر ، فاستطاع أن يفيد من معاونة الروس أكثر بما أفاد صاحبه على بك ، لانهم استطاعوا أن يمدوه بأسطول وحامية ، واستمر يناضل الاتراك حتى ماتوهم على يمدوه بأسطول وحامية ، واستمر يناضل الاتراك حتى ماتوهم على

الابحلير يحمون عكا

من ذلك الحين أخذت عكا سبيلها إلى القوة والرقى ، واتصلت الأسباب بين ولاتها وبين الأسطول الانجليزى الذى كان يرابط فى شرق البحر الأبيض منذا لحملة الفرنسية ، إذ وجدالانجليز أن الاعتماد على ولاية صيدا ومينا ها عكا يجعل للاسطول الانجليزى ملجأ وموردا للمئونة وقت الحاجة ، ومن هنا كان هذا التعاون الموفق الذى اشترك فيه الأسطول الانجليزى مع الجزار والى عكا وانتهى باحباط مساعى نابليون فى الشام سنة ١٨٠٠

عد الله الجرار

وحوالى سنة ١٨٢١ تولى إمارة صيدا أمير شاب سيكون له أثر بعيد في مستقبل الشام السياسي ، هو عبد الله الجزار . وقصة هذا الفتى وأعماله وسياسته تدل على الروح التي سادت زعماء الشرق الاسلامي في ذلك الحين ، وتكشف لنا عن كثير من جوانب الضعف التي كانت الدولة ترزح تحت عبئها ، والتي مهدت الطريق لانهيار الوحدة الاسلامية وأعانت الغرب على التمكن من بلاد الشرق .

حياه الحزار

بدأ عبد الله الجزار حياته العملية فى سن مبكره جداً ، إذ أقبم فى. التاسعة عشرة من عمره حاكما لسواحل الشام ، فلم يلبث إلا قليـــلا الحزار يحاول الاستقلال

الجزار يستمر عصر

الجزار يستمر بلبان

تدخل ممدعلي والعفو عن الجزار

حتى استطاع أن يستولى على امارة دمشق وضمها إلى زمامه . وكان الفتي طموحا تخامره نزعة الوثوب بالدولة والاستقلال عنها بالشامى بل كانت آماله البعيدة تنزامي الى خلع الخليفة محمود الشاني واعلان نفسه خليفة على المسلمين ، ولهـذا لم يلبث الخلاف أن دب بينه وبين البابالعالى ، فأغرىالسلطان به حكام دمشق وأطنة وحلب فمشوا اليه يريدونه على الطاعة ، فاعتصم منهم خلف مينائه الحصين عكما ، وظل يناجر ويقاوم تسعة أشهر . فاذا أشرف علىالهلاكفقد أرادأن يستعين محمد على صاحب مصر على هذا البلا. الذي حل به ، وكان هذا يرقب الأمر بعين النمر ويلنمس الفرصة للاستيلاء على الشام بعد أن وجوهه والرجل مرتقب العون، تتفرق عنه بلاده ونواحمه بهما بعد يوم ، فلما استيأس من نجدة مصر اتجه إلى أمير لبنان شير الثاني ، فعجل هذا بمعاونته معاونة عادت على لينان بالخسار ، إذ ضيق أنصار السلطان على بشير حتى اضطر إلى مغادرة بلاده والهرب إلى مصر ، واشتد الامر بعبد الله مرة أخرى فتوجه إلى محمدعلي يستعطفه من جديد، فأخذ يبعث اليه برسائل تفيضذلة واستعطافا وتمليقا ، مؤكداً له أنه عبده الخاضع وعامله الآمين. ومضى في الرجاء إلى حد تقديم عكا إلى محمد على ثمنا لهذه المعاونة ، وهنالك تحرك محمد علىللعون ، وكان طوال الوقت لايغلق موانيه في وجه سفن عكا ولايمنع ارسال الامداد من البحر اليها ، وربما أرسل بعضها بنفسه ؛ تقدم محمد على يرجو السلطان أن يعفو عن عبدالله و يؤكد له حسن نيته و تو بته و ندمه على ماأتي من الأمر فلم يلبث|السلطان ان عفا عن الجزار ورده إلى ولايته (١)

<sup>(1)</sup> Asad Rustom: The Royal Archieves of Egypt and the origins of the Egypian expedition to Syria. P. 20.

مطامع محمدعلي فىعكا

أغلب الظن أن محمدا عليا لم يبذل هذا السعى خالصا لوجه عبد الله، وإبما رجا أن يدوم اعتراف هذا الفتي بفضله عليه وبتبعية عكا لصاحب مصر تبعية معنوية ، ويذهب الأستاذ اسدرستم إلى أن الجزار لابدقد وعد محمدًا عليا بالمعاونة الحربية وقت الحاجة(١) ، وليس هناك ما يمنع من قبولهذا الرأى ، خصوصاً وقد ظلالجزار يعترف بفضل محمدعلي سنوات طويلة ، بل استطاع هدا الآخير أن يفيد من ولا. صاحب عكا حتى نهاية حرب اليونان « فغي أثنا. حرب المورة طلب محمد على منه تهيئةعشرة آلاف مقاتل من لبنان لانجاد ولده إبراهيم فتلقي الطلب بالقبول ، على أنه لم يطلب منه تنفيذه ، ثم لما وقع النزاع بين الامير يشير ــ صديق محمد على ــ وبين الشيخ بشير جنبلاط ، كتب إلى عبد الله باشا يستحثه على انجاد الأمير فلي عبد الله باشا هذا الطلب ، فأرسل إلى لبنان شرذمة كشافة وأعدحملة لتأييد حزب الأمير بشير» (٢) ولكن عبد الله هو الآخر لم يفعل ذلك كله عرفانا بالجميل ولااعترافا منه بالتبعية لمصر ، وإنما كان يخدع محمدعلي ليستعين به وقت الحاجة ، وليجد منه التعضيد حين تسنح الفرصةليستقل بالشام .

أولئك كانوا ولاة الدولة و « أعمدتها » كما يقولون ، فما أوهي البنا. [.. يخاتل أحدهم الآخر ويخدعه عن نفسه ، ويتعلونون معاعلي سلطان لايتقى الله في نفسه ولافي رعيته ، ولا يتحرج أن يخدع ولاته ويغرر بهم في ساعة الحرج والأزمات ، وما كان يخفي على وحال الدولة يسعون السلطان تدبير أحد الواليين ، وكان الخوف لايفتاً يدب في صدره كلما ذكر عكا وصاحبها ومصر ووالبها ، وما دام يحس من نفسه العجز أمامهما ويتخوف ائتلافهما عليه فلا أقل من إفساد مابينهما وضرب أحدهما بالآخر ، وأحس رجالالدولة « بغريز تهم » عسر

بين محمد على والجزأر

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابقوالصفحة (٢) نفس المصدر والصفيحة

محمد على عليهم وسهولة كسب عبد الله الجزار، فلم تلبث سعاية رجال الدولة \_ وعلى رأسهم خسروباشا\_ أن فعلت أفاعيلما في نفس صاحب عكما ، حتى انعقد بينه وبين رجال الدولة شبه تحالف على الوقوف في وجه محمد على ساعة الحرج. وأحس محمد على بذلك فبات على الحذر من الجزار ، وأنشأ يترقب الفرصة للقضاء عليه وإعادته إلى حدوده. و في هذه اللحظات التي اطمأن خسرو فيها إلى أنه خدع صاحب عكا وعبث بصاحب مصركان عبد الله لا يتحرج من المصارحة برغبته في الحلافة والعمل على خلع محمود الثانى ونقل مركز الخلافة مر. القسطنطينة إلى عكا (١) ١

هذا اللون من العلاقات يعرض لنا مقدمات الحرب بين السلطان ومحمد على ، وهي حروب طبيعية جدا بين آمال متعارضة وسياسيات ملتوية ورغبات بعيدة ومؤامرات معقودة فى ذلك الحين بين رجال الدولة الاسلامية ، أو بين الاستانة ودمشق والقاهرة . وللحرب مقدمات أخرى في نواحي أخرى من نواحي الشام وهي لبنان وحوران و جيل الدروز فلنمر بها مسرعين .

لبنات

كانت أمارة لبنان وما يجاورها من جبـال حوران تعيش في شبه استقلال عن الدولة ، فلم يكن للسلطان على سكانها من السلطان ماكان له على مصر وبقية بلاد الشام مثلا . لأن الجبال كانت معتصما لأهل هذا الأقليم يطلبون فها الأمان من جيوش السلطان ، فاداعز عليهم الأمان فى لبنان لم يكن عليهم بأس إذا التمسوا النجاةفي سفنالبحر والهروب إلى الجزائر أو إلى اليونان . ولهذا تصالح أهل لبنان والدولة على أن تنزل لهم عن بلادهم يحكمونها على أن يؤددوا إلى الدولة مالها .

كانت أرض لبنان قسمة عادلة بين طائفتين دينيتين فريدتين في الدروز والموارنة

<sup>(1)</sup> Asad Rustom: op. cit. P. 23

بابهما ، أولاهما الدروزوالتانية الموارنة ، والأولونأقرب إلى المسلمين والآخرون أقرب إلى النصاري ، وكلاهما خارج عن طاعـة الخليفة وأليابا معاً . وكانت الفئتان ذواتي ماض مجيد في الحرب الصليبية ، إذ أبل الدروز في جانب المسلمين ، وابلى الموارنة في جانب اللاتين ؛ ولما انقضت الحروب الصليبية ظلت أواصر الولاء معقودة بين الفرنسيين والموارنة من أهل لبنان ، حنى أن لويس الرابع عشر ادعى الحماية على المارونيين وأبدى عليهم عطفا ظاهراً .

العلافة مين الموارنة وهر نسا

أمرا الدووز

وكان حكم البلاد في أول الأمر إلى الدروز ، إذ هم أهل بأس وسطوة ،واشتهرت منهم بيوت أثننت قدرتها على الحرب والنضال ، فتوالى على حكم لبنان وحوران وجبل الدروز أمرا. من بيوت تنوخ ومعى وارسلان وجنبلاط وعماد وشماب. ولما كان الفريقان خارجين على الاسلام والنصر انيةمما ، فقد نجت بلادهما من العدا. الديني وتصافى الحليفان، وجرت الاموربينهم على ما يجرى الأمربين الحليف والحليف « فـكان الدروز مخضعون لمشايخ النصارى ؛ والنصارى يخضعون لمشايخ الدروز عن نفس طيبة نادرة م (١) وأنتهت أمارة لبنان في نهاية الا مير بدير نهاب القرن الثامن عشر إلى الأمير بشير شهاب الذي ظل على ولايتها إلى سنة ١٨٤٠ ، وكان في أول أمر ه مسلما ثم اعتنق النصر انية وصارمارو نيا وظل الصماء معقودا بين الدروز والموارنة فى أغلب أيام حكمه

يس الامير بشير ومحمد على

وَكَانَ طَبِيعِباْ أَنْ تَتَصَلَ الْأَسْبَابِ بِينَ بَشْيَرِ وَمُحَمَّدَ عَلَى . فَكُلَّاهُمَا رجل قادر واسع الرأى يؤسس لنفسه ملكاً ، يتخوف الدولة ويأخذ نفسه بالتقية من تدبيرها وكيدها ، وتفطن يشير إلى قوة محمد والخير الذي يرجى المشام على يديه إذا هي صارت اليه ، وكان محمد على - كما سنرى ـــ آخر من يقيم للاعتبارات الدينية وزنا فى مسائل السياسة والحكومة ، ومن ثم جرت مراسلات بين بشير ومحمد على ؛ وسواء

<sup>(</sup>١) حسر اللثام عن نسكمات الشام ص ٢٦

أتواعد الرجلان على التعاون على الوثوب بالدولة ، أم كانا قد اتفقا على ذلك على يد رجل إيطالى اسمه بيانكى ، وسوا. أصدق عبد الله الجرار فيما ادعى من أن هذه المراسلات وقعت فى يده مصادفة فطيير نبأها للقسطنطينية (١) أم لم يصدق ، فقد أصبحت الدولة توجس خيفة من بقا. لبنان على حاله ، ومن قوة أهله واستعدادهم للتفاهم مع رجل كمحمد على ، تدل الدلائل كلما على فساد العلائق بينه و بين الدولة ، وعلى أنه لا ينوى بالدولة خيراً

الدولة تسمى بين الدوز والموارقة

من ثم أخدت سعايات الدولة تنشط فى التفريق بين الموارنة والدروز ، فبعد أن كان الود معقودا بين أمير الدروز الشيخ بشير جنبلاط ، وأمير الموارنة بشير شهاب ٢٠ اختلفا فى آخر عهدهما بدسائس الاتراك ، ولما قتل الشيخ بشير جنبلاط فى عكا على يد الجزار المشهور بالظلم وظن أهل لبنان أن ذلك كان بطلب الأمير بشير قاموا عليه وشقوا عصى طاعته ، ، (٢) وبهذا وضعت الدولة هذه الطائفة المسيحية فى حرج مخطر ، ومهدت السبيل لتدخل فرنسا فى شئون الشام تدخلا فعلما خطيرا .

المذابح بين الدروز والمواريخ

بمض أسبات حرب الشام الثانية فسدت العلائق بين الدرو زوالموارنة ، وعمت المذابح والمنازعات ذلك الجبل الآمن المطمئن ، وساءت الأسباب بين الجزار ومحمد على وكان كلاهما يخدع صاحبه عى نفسه ويحاول السيطرة عليه ، فكانت العلائق بين الولاة والأمراء والصدور العظام علاقة خداع وتدبير وكيد وكراهية ، ولم يكن هناك يد من أن تقع الواقعة بينهم جميعا عاجلا أو آجلا ، فاذا كانت أسباب حرب الشام القريبة ترجع إلى

<sup>(1)</sup>Douin: La mission du Baron de Boislecomte, P.65-66 Asad Rustom. Op. cit. P.P. 24-25

<sup>(</sup>٢) أنظر حسر اللثام عن نكبات الشام : ص ٦٦

النزاع بين محمد على وعبد الله الجزار ، وإذا كانت أسبابه البعيدة نوعا ترجع إلى تغرير السلطان بمحمد على وحنته بماوعده من ولاية الشام، فان أسبابها البعيدة ترجع إلى هذا العداء الباطني المتحكم بين رجال الدولة كلهم حكاما كانوا أو رعية ، وخوف بعضهم من بعض وسعيهم كلهم القضاء على بعض عن أى سبيل ، هذا الشعور السيء الذي انتهى بهم جميعا إلى خاتمة محزنة حقا ، انتهى بالقضاء على آمال محمد على ، وزوال بيت الجزار ، ونفي الأمبر بشير ، وبتسلم السلطان عاصمته إلى الروسيا في معاهدة هنكيار سكلسي .

محمدعلى يمتح الشام

بدأت حرب الشام فى صورة خلاف بين محمد على وعبد الله الجزار ، ولكنها لم تلبث أن تكشفت عن حقيقتها ، فأصبحت حربا بين محمد على والسلطان كما مر بيانه ، وقد لتى الجزار فيها جزاءه على ماتخون من عهد محمد على وما أثم فى حقه ، إذ اشتد عليه ضغط ابراهيم باشا حتى سقطت المسدينة فى يد المصريين والجزار مرتقب معونة السلطان ، فسلم نفسه وهو يصف السلطان بأن شرفه كشرف العاهرة ، وأصبحت الشام كلها بعد قونية فى يد المصريين .

الحكما الصرى فالشام

حكم المصريون الشام مدى تسع سنوات تعد خير سنوات الشام في هذه الفترة العصابة ، فقد بدأ ابراهيم فأخذ العصاه والثائرين بالشيدة حتى قضى على كل مقاومه ، ودانت له البلاد وأسلمت له قيادها ، ثم أعقب فلك بفرض أنظمة محمد على وأساليبه على الشام فاعلن التجنيد الاجبارى واحتكر معظم المنتجات وجمع السلاح . وتلك كلها أمور لم يعرفها أنهل الشام في أسود أيام الحكم التركى ، فلم يلبثوا أن نفروا من حكومة مصر نفوراً شديداً ، وليكن الذي زاد نفروهم وملاً قلوب هل الشام حفيظة وغماً هو المسلواة التي أعلنها ابراهيم بين أهل الشام نصارى كانوا أو مسلمين أو يهودا ، مساواة التي أعلنها ابراهيم بين أهل الشام نصارى كانوا أو مسلمين أو يهودا ، مساواة

ابراهيم يسوى بين الطوأثف ڧالشام شاملة فى المعاملة وأمام المحاكم والقضاء ي وهذا أمر لا يقبــله مسلمو

الشام ، ودونهم وقبوله خرط القتاد، وقد حسبوا أول الأمر أن

ابراهيم راجع إلى صوابه ومعيد النصاري إلى حدودهم من الذلة

والضعف ، فذهب نفر من علماء الشام يشكون إليه انقلاب

الأوضاع ، ويبسطون أمامهأُلمَهُم من استعلا. الذميينوركوبهم الخيل

كالمسلمين ، وتلك في نظرهم جريمة لا تغتفر ؛ وحريب على الدين

اطرئناں الباس فی الشامق أراثل|یام الحکم المصری

لاتمسحها إلا توبة حوياء فلم يكن من ابراهيم إلا أن سخر منهم سخرية مرة وردهم كاسقى البال، إذ نصحهم أن يركبوا الجمال من اليوم حتى يصيروا أعلى من النصاري كافة ؛ (١) ثمم فجعهم وخيب آمالهم بأن حضر حفلا من حفلات النصاري ، وشهدطقو سهم بنفسه جذلان طربا بيد أن الأمن لم يلبث أن ساد ربوع الشام ، فعادالناس إلى زراعة الأرض ، وأمن الناس على أموالهم فاخرجوا ما كان مخبأ منها أيام الاتراك وأخذوا يتاجرون به ، واستطاعت الجنود المصرية أن تعصم البلاد من غارات اليهود التيكانت تهدد المزارع الآمنة فاطمأن الزراع وعادت الأرض قيمتها والمزارع نضرتها ، حتى لقد وصف أحد قناصل الدول حكومة محمد على في الشام بأنها كانت تضمن للناس الأمن من الأوامر الاستبدادية ــ إلا فما يتصل بالتجنيد ــ وتؤمنهم على أموالهم، وتترك لهم حرية جديدة في أمر دينهم وتهيء لهم أسلباب الاستمتاع بالحياة ، وعدلت بين الناس في توزيع الضرائب، وعلى الجلة هيأت لهم أسسباب الحرية التي يستطيع الناس أن ينعموا بها في ظل حكومة حرة على قدر المستطاع ، بل قد لاحظ القنصل أن الادارة تحسنت حتى جاوزت الحد الذي كان منتظرا منها ؛ ولكنه يضيف إن الناس لايحبونها . . . (٢)

<sup>(1)</sup> Dodwell; Op. Cit. P. 251

<sup>(2)</sup> lbid; P 352

الاحلير والحكم المصرى الشام

الواقع أن أهل الشام كانوا لا يحبون حكومة مصر للأسباب التي سبق بيانها ، ولكن شاركهم في هذا الشعور نحو الحكم المصرى أناس آخرون . فقدكان الانجليز يرصدون محمداً علياً بقلق لايخفي ؛ إذ أن وقوع الشام في بده من شأنه أن يجعله يسيطر على طريق الهند البري الآخر ، ومن ثم ضاقت صدورهم به وودوا لو نفضوا عن الشام سلطانه . ثم مان امتداد حكومته إلى هذا المدى الواسع من شأنه أن يجعل منه قوة خطيرة في شرق البحر الأبيض ، وهذا أمر لم تكن انجلترا لتطيقه أو ترضاه ، وما دام الرجل مصرا على أن يحتفظ بأسطول قوى ، فان مياه ﴿ اللَّيْمَانَتِ ﴾ فيخطر ، وإذن فلا بد من القضاء عليه . هذا إلى أن بقاءه في الشام واضطراد قوته في الزيادة من شأنه أن يغريه بالاستزادة من أرض الدولة ، وهـــــذا بدوره يجعل للروس تعلة يتدحلون بها في أعمال الدولة العليةويدعون الحماية عليها ، ومن ثم كان لابد من ابطال حجة الروس بالقضاء على الخطر الذي يهدد الدولة وهو محمد على لهذا لم يسترح الانجليز لما أدرك محمد على منالتوفيق فى ادارته ببلاد الشام ، فبــــدأوا يعملون لاثارة البلاد عليه . وأظهاره بمظهر العاجز عن حمكم البلاد ، ولخلق مبرر للتدخل في أمور حكومته ، ومن ثم أوحى بلمرستون إلى قنصله في الشام بنسبني بأن ينظم حركة الثورة في سوريا ، وكان هـذا الاخير في غير حاجة إلى أن يغرى بمحمد على حتى يبدأ في الكيدله ، فقد أثَّانت نفسه تفيض حسرة وحسدا لهذا الرجل الذي خيل إليه أنه يتهدد انجلترا بالشر المحيق. فنشط الرجـل في العمل نشاطاً جاوز الحد المألوف حتى لقد بالغ في إيذا. محمد على والاساءة إليه . وهل يصعب على إنسان ما \_ مهما قلت قدرته وحصافته ــ ان يثير ثورة في الشام في هذه الأيام ، أيام كان المسلمون يكبتون النفس على مضض من تسامح ابراهيم وما

الانجاير يىد.وں العمل لاثارة الشام على محمد على ثورة الشام

تصوروه من اعتدائه على الدين ، وأيام كان النصارى يتنسمون المعاونة من أية دولة مسيحية ، فكيف ببريطانيا ذات الحول والطول ، من ثم أفلحت سعاية الانجلىر فأخذت نيران الثورة تتلظى في يو احىالشام كلها ، وأسرع رجال الدولة ينفخون في النيران ، ويعدون أهل الشام باعفائهم من التبعات التي كان يفرضها عليهم بقاء المصريين في الشام كالجندية الاجبارية والاحتكار وجمع السلاح وماإلى ذلك ، وانضاف الىذلك كله ما كان أهل الشام يجدون من الحرج في نفو سهم من استعلاء الذميين ومناصرتهم ، فلم تلبث نيران الثورة أناشتعلت سنة ١٨٣٤ . واضطرابراهيم إلى الاشتدادعلى الثائرين ليعيد الأمرإلى نصابه فانضافت شدته هذه إلى مساءاته الأخرى في نظر أعدائه ، فلم يدخروا من الآن وسعا في القضاء عليه و إخراجه من الشام . ولم يكن الانجليز يخفون أبديهم وهم يعقدون أطراف الفتنة فى نو احى البلاد ، بل عملو اجمار ا على أن يقطعوا المواصلات بين مصر وسوريا بواسطةاسطولهم فى البحر الابيض، ونشط بنسبني في اثارة الناس نشاطا بالغا، حتى اضطربت البلاد كلها على ابراهيم ، وخلع الناس عن أنفسهم ما كان المصريون قد ألزموهم به من مظاهر الاصلاح ، والتوت السبل على المصربين وعادالسلطان يجدد الحرب فخرجالشام عن يدمصر جملة ، وامحت منه معالم الاصلاح والنظام وعاد فوضى كما كان ، ثمم نزلت جيوش الانجليز أرض الشام تحارب ابراهيم وتضيق عليـه الحناق فـكان ذلك ايذانا

للمسيء، ونفضت عنه السلام والاطمئنان واسلمته للفوضي والاضطراب،

الاسطول الاسطوي يشد ازر الثورة

الانجلير ينزلوب حـودهم فى الشام

تقلص الحكم المصرى من الشام

بانتهاء أيام السكينة فيه ، و نذيرا بعودته إلى نير الاتراك ينزلون به من المساءات أضعافما كانوا يأتون قبل غزومصر ، وبهدا أدركت انجلترا مأأرادت على حساب الشام ومستقبله ، فابعدت عنه المصلح وسلمته على الرغم من أنه « لم يكن من الشهامة فى شىء أن تتولى سفارة بريطانيا فى القسطنطينية تحريض قوم عرفو ابتمر دهم ضد أى حكومة نظاميه ، وخاصة بعد اعتراف ممثلى الحلترا نفسها بكفاءة ومقدرة الحكومة المصرية » ولقد حق لتيبر أن يستفهم من الحكومة الانجليزية : « هل كان التحريض على التورة من الأعمال التى تفيد الدولة العلية التى هى فى حاجة إلى الراحة والطمأ بينة ، وهل الثورة فى الشام تولد حب الطاعة والعظام فى قلوب رعايا السلطان ، وهل ينجح السلطان فى حكم هؤلاء القوم بعد أن أثارهم الباب العالى فى وجه الوالى (١).

لحكم المصرى فى الشام ومكرة الدولة العربية

يد أن وجود ابراهيم في الشام أوحى اليه الفكرة التي سبقت الاشارة اليها قبل ذلك ، وهي فكرة « الدولة العربية هو سلخ الناطقين بالعربية عن جسد الدولة . فقد كان ابراهيم وأبوه يحكمان الآن معظم الناطقين بالضاد ، ولم يعدخارجاعن سلطانهما إلا أهل الجزيرة وبغداد ، وكان صوت محمد على قد طار كل مطار ، واتجهت اليه الانظار في لحظة يئس المسلمون فيها من الدولة العلية وسلطانها ، ومن ثم أخذ ابراهيم يئس المسلمون فيها من الدولة العلية وسلطانها ، ومن ثم أخذ ابراهيم وإعلان الدولة الجديدة ، ومضى محمد على يستمهل ابنه وينصحه بالاناة ويسأله أن يتحسس موقع الأمر من نفوس العلماء والسراة وذوى ويسأله أن يتحسس موقع الأمر من نفوس العلماء والسراة وذوى الرأى في الشام ، ولو قد ترك ابراهيم وحده الإعانها ولماحفل الثورة الدول ، فقد كان الرجل لا يؤمن بغير سيفه ، و يكاد يكون عربيا خالصا الدول ، فقد كان الرجل لا يؤمن بغير سيفه ، و يكاد يكون عربيا خالصا الآراء والنيات بعض ما ثار الدول على ابراهيم وحفزها إلى العمل على الآراء والنيات بعض ما ثار الدول على ابراهيم وحفزها إلى العمل على طرده من الشام. وعلى أى الأحوال فقد كانت جهود الانجلين ومساعى طرده من الشام. وعلى أى الأحوال فقد كانت جهود الانجلين ومساعى الأتراك قاضية على كل هذه الآمال الزاهرة التي كانت ترجى للشاء

<sup>(</sup>١) تاريح مصرالسياسي للا ُستاذ رفعت : ص ٢٤٥.

والعروبة على يد محمد على وابنه لو ظل الشام في ايديهما ، سواء من ناحية اصلاح أحوال البلاد وإعادة الأمن اليها وبعث الحياة والرخاء فيها من جديد . أو من ناحية انقاد الدولة الإسلامية بانشاء دولةعربية حالصة تضم مصر والشام والعراق وتبدأ للدولة الاسلامية والاسلام حياة مجيدة زاهرة.

مسارات الحكم التركى تعودا

أخلى المصريون الشام خلال سنة ١٨٤٠ دون قتال طويل، فعادت المصريور يحلون الشام الملاد إلى « أصحابها » الترك ، عادت اليهم ليعيدوا اليها مباذلهم ومساخرهم وليهبطوا بهما مرة أخرى إلى الدرك الذي كاد محمد على يستنقذها منه « وكمأن الأتراك لمــا عادوا إلى امتلاك الشام رأوا أن يعوضوا مافاتهم فىالسنوات التسعالتي حكم فيهارجال الدولة المصرية ، فيالغوا في تحقير المسيحيين وإنماء أسباب البغضاء بينهم وبين المسلمين، وكانت الحزازات في الصـدور من أيام ابراهيم باشا لأنهم ظنوا أن النصارى تجاوزوا حد الأدب في طلب المساولة بالمسلمين وحسدوهم على تقدمهم في المراكز الاميرية وفي صناعتهم وتجارتهم ، وأضمروا لهم السوء وساعدهم على ذلك تحريض الأتراك لهم سرآ وعلنا ، واضطر المسيحيون في المدن إلى العود لملابسهم وحالتهم القديمة وكثر التعدى عليهم من الرعية والحكومة » (١) .

> ولو قد اقتصرت مشاكل الشام على ذلك لكان ذلك حجة كافية تمرر بهـا الدول تدخلها في البلاد ، فقد عاد الأمن فاختل وتهددت المتاجر والأرزاق بالأخطار، وتوالت مساءات الأتراك حتى ضج القناصل بالشكوى وأخذوا يبعتون إلى دولهم بالتقارير يصفون الحال ويصورون لها الهـاوية التي تنسلق اليها البلاد من جديد في حكم

<sup>(</sup>١) حسر اللئام عن نكبات الشام: ص ٧١٠

الأتراك ، لواقتصر الأمر على ذلك لكان فيه الكفاية لتبرير تدخل الدول الفعلى وسلخ الشام عن الدولة ، فكيف وذلك كله لا يعدو أن يكون جانبا يسيرا من أسباب الاضطراب ، ولو قد كانت إحدى هذه الدول حرة تفعل ما تريد لأتمت الأمر على أهون سبيل ، أما وهي ترى الآخريات رقيبات عليها فليس لها إلا أن تسعى للتدخل في شئون الدولة تدخلا سلميا تحت ستار المحافظة على كيانها وصيانتها من الاعداء . وكان الابحلين أسرع الدول تفطنا إلى هذه الناحية فهدوا متاجرهم في نواحي الشام ، وحصلوا من الدولة على احتكارات و تسهيلات شتى حتى أصبحت الشام منطقة نفوذ تجارى لهم لا يكاد ينافس منسوجاتهم ومنتجاتهم الأخرى منافس فيه .

الحلثرا تحصل على امتيازات اقتصادية في الشام

فرنسا ومطامعها الدينية

أما فرنسا فقد سلكت للتدحل سبيلا أخرى ، إذ مدت سلطانها عن طريق الدين ورعاية المسيحية في الشام . سبقت الاشارة إلى ما كان من رعاية فرنسا للموارنة واعتبارها إياهم تحت حمايتها واتصال الآمر بينها وبينهم ، وكان الفرنسيون قد حصلوا من الدولة في أوائل القرن السابع عشر على حق رعاية الأماكن المقدسة والعناية بها و ترميمها ، ولا زالت فرنسا تنمي في هذا الحق البسيط حتى أصبحت تملك الكنائس المقدسة عرفاو حصلت من الدولة سنة ، ١٧٤ على تعهد بأن يباح للحجيج زيارة الأماكن المقدسة في أيام الحرب والسلم على السواء ١١) ، ومضى الأمر على ذلك والدولة لا تحس له خطرا ولا تعلم أن بقاء طائفة من رعاياها في حماية دولة أخرى يمس شرفها ، وأن امتلاك الفرنسيين للمباني المقدسة في بيت المقدس من شأنه أن يننقص من سلطتها كدولة عمترمة لها كيان واعتبار بين الدول . ولم تكن تحسب أن الندهور سيصل بها إلى حد تصبح معه هذه المذح حقوقا الزامية تجسب الدولة على سيصل بها إلى حد تصبح معه هذه المذح حقوقا الزامية تجسب الدولة على سيصل بها إلى حد تصبح معه هذه المذح حقوقا الزامية تجسب الدولة على

<sup>(1)</sup> Engelhardt: Op. Cit, P. 96,

طاعتها ، وسبيلا لنفوذ سياسي يحاوله الفرنسيون فيما بعد .

مرکز فر سا می انشام بثیر مخاوفالر وس بيد أن هذه الحال لم تثر من الأتراك مثارا ولم تروع منهم سربا، ولكنها روعت قوما آخرين كانوا ينظرون إلى هذا السلطان الفرنسى النامى فى كثير من القلق . ولم يكن هؤلاء الآخرون هم الانجليز — فهؤلاء لايزعجهم كثيرا ازدياد النفوذ الدينى لأية دولة غربية فى تركيا — وإنما كانوا الروس الذين رأيناهم يبسطون رعايتهم على المسيحيين من رعايا الدولة فى البلقان وعلى الدانوب ، وكان الروس يتقلبون حسدا من الفرنسيين ، ويتشوقون للفرصة التى تسمح لهم بالتدخيل لمنافسة الفرنسيين فى ذلك الحظ العظيم . وزادهم رغبة فى ذلك أن قيصر الروسيا فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر كان رجيلا شديد التعلق بالدين وأسبابه ، وهو اسكندر الأول ، ولم يكن يرضيه أن تظل الأماكن المقدسة فى رعايا الكائوليك ، ولم يكن يرضيه أن تظل سنحت له الفرصة سنة ١٨٠٨ ، إذ استطاع مساعدوه أن يقنعوا السلطان عمودا بالخطر الذي يهدد الدولة وشرفها من احتكار الفرنسيين لرعاية الأماكن المقدسة ، ومن ثم أصدر السلطان فرمانا أباح به للروس الارثوذكس اصلاح الكنيسة الكبرى فى القدس .

ندأ الصراع بين الروسوالڤرنسيين في الشام بذلك بدأ هذا النزاع العنيف بين الروس والفرنسيين على الأماكن المقدسة فى الشام ، بدأ فى صورة مصغرة جداً : فى هيأة نزاع على شرف رعاية الكنائس ، وانتهى فى صورة مكبرة فى حرب القرم سنة ١٨٥٦ وليس من الخطأ أن نقول إن الأمر كله لم يكن — من أول الأمر نزاعا على شرف معنوى صرف كرعاية المبانى المقدسة ، وإنما هو فى حقيقته نزاع على السلطان والنفوذ فى أراضى الدولة و بلادها .

الهرىسيول يحتحوك

أحتج الفرنسيون على السلطان واعتبروا منحه هذا الحق للروس اعتداء منه على حق مسلم لهم به فى معاهدة محترمة . ورد الروس بأنهم أصحاب حق هم الآخرون : حق تدعمه معاهدة محترمة لاتقل عن معاهدة الفرنسيين قوة ولااحتراما ، وهو الذي فازت به في الروسيا معاهدة كتشك كينارجي سنة ١٧٧٤ ، فكسبت به حقر عاية الروم الارثوذكس فى الدولة .وما دامالروممسيحيين كالكاثوليك ، فللروس ما للفرنسيين من الحق في رعاية الأماكب المقدسة التي هي حق مباح لـكل مسيحي كاثوليكياكان أم روميا ارثوذكسيا.

إلى حق سياسي خطير يهدد الدولة باخطار شتى . وقد أعان سو. حال الدولة وكثرة مساءاتها واضطراب أحوالها على هذا التطور ، فما دام الرعاياغير آمنين على أنفسهم وأموالهم فىرعاية السلطان فلم لا يلتمسون الأمان في رعاية دولة أجنبية ، حتى يحتموا بالقناصل والسفراء ويفروا من المظالم والمغارم ويعيشوا آمنين مطمئنين ، ومن ثم أخذ الرعايا يتجنسون بجنسيات أجنبية فرنسيةأوانجليزية أو روسية، وفتح الروس الباب على مصراعيه فتدفق الرعية يطلبون الجنسية الروسية من غير حساب، حتى أصبحت اشارة القنصل الروسي على جواز السفر كافية لاعتبار الرجل روسيا خارجا عن رعاية السلطان داخلا في رعاية القيصر ، فلم يلبث السلطان أن وجد الدول تغزوه هذا الغزو السلمي الخطـير ، يخرجون رعاياه عن سلطانه ، فملكه الخوف من استفحال الأمرولبث يتحين الفرصة ليوقف هذا السيل. ولم يكن بعسير عليه أن يجد فرصة مواتية ، فقدكانت الأمور إذ ذاك تسيرمن سي. إلى أسوأ في جبـل لبنان الذي استطارت الخصومة بين أهله ودبت الفتنة فيه بسعايات الترك بين الدروز والموارنة فانقلب شعلة من نار يترامي أهله بالعداوة والثارات ، فلم يلبث السلطان أنأعلن أرب كل تصريحات التجنس لا بد أن تراجع بمعرفة السلطات التركية بالشام وأعقب ذلك

باعلان قرر فيه أن سفر أحداارعايا إلى أى بلد أجنى لا يلزم السلطان عاحترام أية جنسية أجنبية لهذا العائد فما دام أصله تركيا ، وما دام يعيش في أراضي السلطان فهو تركى يخضع لحكومة الا تراك ولا سلطان لراع آخر عليه .

ابحلترا بتدحل

بروتستينة

وأدرك الانجليز ببصرهم الثاقب أن المسألة ليست صراعا معنويا، وأن فرنسا وروسيا لاتحتربان على شرف أدبى تكسبانه من ورا. رعاية المسيحيين ، وأن الأمر في حقيقته صراع سياسي صرف كالحرب سواء بسواء ، وقد هالهمأل يجدوا للروس والفرنسيين مذاهب دينيه لها اتماع في الشام يتسترون خلفها ، فبدأوا يعملون على غرس بذور البروتِ شتَنْتِيَّة ِ العلمرا سردعاية فىالبلاد المقدسة حتى يكتسبوا لانفسهم رعايا يبسطون علمهم سلطانهم ، ويمدون سلطانهم السياسيعن سبيلهم ، فتقدمو اإلى السلطان حوالى سنة ١٨٤٠ يطلبوناليه أن يسمح لهم ببناء كنيسة برو تستنتية فى القدس، وعززهم الألمان في ذلك (١) ، وأحس الفرنسيون بمسعى الانجليز فنشطوا لاحباطه وأثاروا كنائس الشام وطارقته على البروتستنتيـة وخوفوهم من مساعى الانجليز ، فلم تلبث الرجى والشكايات أنانهاات على الباب العالى تستحلفه أن يرفض هذا الطلب ، فالكاثوليكية هي المذهب المسيحي السائد فى بلاد الدولة ، وليس للىرو تستنتية ذيو عڧأى مكان. فالابجليز لارغبة لهم فى الشام فما عساهم يريدون الا سلطانا سياسياً . .

بهاركميسة اعليكانية في القدس

وبهـذا امتنع السلطان فرفض مطلب الانجليز ، ولكن هؤلاء لم يشنوا عن غرضهم فما زالوا يلحون في الطلب ويشابرون عليه حتى أقاموا كنيسة انجليكانية صغيرة في القدس حوالي سنة ١٨٤٢.و تسامع الأميريكيون بذلك وبث الانجليز فيهم دعاياتهم فهرولوا بأموالهم . وبعو ثهم التبشيرية فلم تلبث الكنيسة الصغيرة الناشئة ان كسبت لنفسها

<sup>(1)</sup> Engelhtardt, Op. Cit P

طائفة من الاتباع ، ونشطت القنصليات فى معاونة الكنيسة حتىصار هؤلاء الاتباع نفرا يعتد به ويحسب حسابه : وأعانها على ذلك ما كان الناس ينتظرونه من الانتساب للبروتستنتية من التمتع بحماية الانجليز

الدول تحتلالشام معمويا وافتصاديا

بهذا أخذت الدول باليمين ما منحته باليسار ، حافظت على كيان الدولة العثمانية فى الظاهر ومضت تنخر كيان هذه الدولة و تمتص رعاياها فى الباطن ، وطردت محمدا عليا من الشام وقسمته بينها هذه القسمة الباغية التي لاتفترق عن الاحتلال الحقيقي فى شيء ، ردت الشام إلى السلطان وأخرجت عن طاعته أهل الشام وتجارة الشسام ، وعسكرت حول موانيه وأخذت عليه السبل ، فماذا بقى المدولة فيه غير تبعية اسمية تكاد لا تغنى شداً ؟

ولو ترك الأمر للروس لما أقروا هذه الحال، ولجمعوا جمعهم منذ حين ونزلوا أرض الدولة وقضوا عليهامنذ بعيد ، فهؤ لا . هم يحكمون من رعية السلطان عدداً طيباً ، ويملون على السلطان إرادتهم ويتصرفون في سياسة الدولة كما يشا . وليس لهم صبر الانجليز ولا يشغلهم عن الأمر متاعب الفرنسيين ، إذليست لهم هند يحرصون على طريقها ولا متاعب سياسية داخلية تستولى على ألبابهم ؛ وقد عجب القيصر نيقو لا من بقا ، هذه الحال على ماهي عليه ، خسب أنه يبدى جديداً إذا عرض من بقا ، هذه الحال على ماهي عليه ، خسب أنه يبدى جديداً إذا عرض على الانجليز فكرة تقسيم الدولة ، وكانت بينه وبين فرنساخصومة فظن نه يغرى انجلترا بالعمل إذا هو أخرج فرنسامن الحساب ، اذ قد ضاق ذرعه بكفاح الفرنسيين ورد ، طامعهم في الشام ، وليست لهم فيه إلا بضع ذرعه بكفاح الفرنسيين ورد ، طامعهم في الشام ، وليست لهم فيه إلا بضع خمائيس وبضع حقوق أو مايشبه الحقوق ، ومن ثم رأى أن يفاتح هاملتونسيمور سفير انجلترا لدى بلاطه في الأمر - وكان له صاحبا - هاملتونسيمور سفير انجلترا لدى بلاطه في الأمر - وكان له صاحبا - هاملتونسيمور سفير انجلترا لدى بلاطه في الأمر - وكان له صاحبا - وشجعه على ذلك أنه كان على ود موصول مع اللورد ابردين رئيس الوزارة الانجليزية إذ ذلك ، ومن ثم دار بين القيصر والسفير حديث الوزارة الانجليزية إذ ذلك ، ومن ثم دار بين القيصر والسفير حديث

الرحل المريص

خاع أمره وطار صيته في يناير سنة ١٨٥٣ و; فني هذه المحادثة – التي منت للندر لساعتها والتي نشرت ساعة أعلنت حرب القرم – تحدث القيصر عن تركيا فوصفها بأنها دولة يكاد ينهار بنيابها ، وقال ان التركي رجل مريض حداً ينتظر له الموت بين أيديهم بين الحين والحين ، ومن ثم كانخليقا بهم أن يعملوا رأيهم لير واما يفعلون بأراضيه لوحم فيه القضاء ووقعت الواقعة ، وأكد للسفير أن نصاب الآمر بيد ابحلترا وروسيا ، إذ أنهما تستطيعان أن تريا فيه رأيهما دون حرب ، ثم أشار اشارة خفيفة صريحة إلى الحل الذي يرى ، فولايات البلقان تمنح استقلالا في حماية الروس ، وتحتل الروسيا القسطنطينية عن غير أن تضمها إلى أرضها ، وأما الانجليز فحصتهم من هذه القسمة مصر » . (١) ولم يكن الانجليز يجهلون هذه النوايا التي يبيتها الروس ، ولحكن حديث القيصر أكد مخاوفهم وأعلمهم بأن الروسيا على الأهبة ولم أنها لن تستتريح إلا إذا فازت بحصتها من تركة الرجل المربض ، ومن ثم أخد الانجليز يستعدون لدفع مطامع الروس بالحوب إذا استلزم الحال .

وكا ثما حسب القيصر أن الانجليز عون له على ما يريد ، فأراد أن يبدأ في التنفيذ ، فأرسل أحد رجال بلاطه المقربيين وهو الامير منشيكوف برسالة خاصة الى السلطان يطلب اليه أمرين بسيطين : أولها تسليم الروس مفاتيح الاراضى المقدسة و ثانيهما حماية الروس لجميع الرعايا المسيحيين فى الدولة ، وكان سفير الانجليز إذ ذاك فى القسطنطينية هو اللورد ستراتفورد دى ردكلف السياسى الانجليزي الذائع الصيت

سترانفورد دی ردکلف یسمی لا ارة حرب القرم

<sup>(1)</sup> Grant and Temperley: Europe in the Nineteenth Century, (ed. 1929)P. 269

وخاف الرجل أن تطول مدة المخابرات والأمر على حرج ، فتحمل تبعة الأمر ومضى الى السلطان فأشار عليه بأن يرفض طلب الروس الثانى ولا بأس عليه أن يقبل الأول ويسلم معاتبيح الأماكن المقدسة لهم فهذه مظاهر لاغنا. فيها ، فلم يكد منشيكوف يسمع هـذا الرد من السلطان حتى اعتبره إهانة له ولدولته ، فطوى ذيله في مايو سنة ٩٨٥٣ وهو ينوى فى نفسـه ليثيرنها على الترك عوانا. ولم يكد ينقضى على حرب القرم تتدى. أو بته شهر حتى سير القيصر جنده فعبروا البروث واحتسلوا ملدافيا وولاشيا ، وبذلت الدول وسعما لتحسم الحرب على غير جدوى ، فقد كان الروس قد أجمعوا رأيهم فلا بدلهم من المضى فيما بدأوا . وقد أحس الاتراك بأن انجلترا من ورائهم تشد أزرهم فتشجعوا وأصروا على رفض مطالب الروس ،وتحرج الأمر بين الحيين فلم يلبث التركأن أعلنوا الحرب علىالروس في ٤ اكتوبر سنة ١٨٥٣

حرب القرمفتركيا أثبتت حرب القرم والنتائج السياسية التي خلفتها أن تركيا ليست. ضعيفة عجسب، بل لاأمل في شفائها واستنهاضهاكذلك، فقد جا.ت بعد جهود طویلة لاصلاح الجیش والاداره، فیکان لابد أن یری الناس فيها تركيا جديدة تخالف القديمة وتمتاز عليها ، ولكن الحرب طالت. ولم تبدتركيا أمرأ جديدا ، قام الحلفاء ـ الانجليزوالفرنسيون ـ بالأمر كله ، فاضطروا الروس إلى الانسحاب من ولاشياو ملدافيا ثم توجهوا لانقاذ البحر الأسود من الروس بالقضاء على قاعدتهم الحربية فيهوهي. سباستبول. وكانت الحرب فرصة طيبة يظهر فيها الاتراك كفاءتهم ولكنهم عجزوا دون ذلك، وكانت الحرب حرب حصون والاتراك معروفون بالمهارة في هذا الباب، والكنهم لم يستطيعوا فعل شيء، ولم يكن في جيوش الانجليز والفرنسيين ضابط ماهر يقود الحرب بنجاح

مەستەول

لا لله رد راجلان ولاالجنرال سمبسون ولا كانروبرت Canrobert ولابلسييه كن منأن يستولى على سباستيول، واستمر قائدها الروسي ــ الألماني الأصل - تودليبن Todleben يدافع عنها بمهارة استحقت اعجاب الأعدا. . كان على الاتر اكأن يفيدوا من هذه الحرب التي اشتركو ا فيها مع الانجليز والفرنسيين، ولكنهم لم يفيدوا شيئاً ، ظل الجيش التركي على ما عرفناه قبل ذلك بسنوات : جنود بواسل يمسكهم الصبر في ظلال الموت ، وقادة فاسدون يشغلهم الفساد عن الظفر ، وإليك ماقاله أحدكبار ضباط الانجليز يصف الجيش التركي في ذلك الحين ٥٥ إنني الحيشالتري و حرب لمعجب بالصبر الذي يتحمل به هذا الجنس الصبور الشديد الاسيوى متاعب جمة كانت تكمني في أي مكال آحر لتمد فع بالجند إلى الاعتصاب . . وطعام الجندي يستمطر الرحمة ، وقد أهمل القوم أبسطةو اعد الوقاية الصحية ، فهناك الحميات وهناك التيفوس ، وروانت الجند متأخرة ماسين ثمانية عشر وعشرين واثنين وعشرين شهرا . . . أما الضباط فتنقصهم الخبرة والنظام والتقافة نقصا فاضحاء معظمهم أهلورسموا إلىمراتب القيادة ، ودأبهم في الحياة الشراب ولا يحفلون الا لسرقة ﴿لجنود ، وفي هذا الباب نجد المشير يضرب لضباطه أسو. المثل في الافســاد؟ اذ كان الاتفاق بين القادة والضباط وتعاونهم على اقتسام الغنيمة عوناً له على أن يبلغ الدولة أمورا مشيتة غير حقيقيـة ، فكان يبلغ الدولة أن جنوده يبلغون ٣٣٠٠٠ في حين لم يبق منهم في الميدان إلا ٠٠٠٠ ، ولا يتأبى المشير عن أبسط السرقات : فقد باع مخلفات اثني عشر ألف جندي مانوا في المستشنى في الشتاء الماضي ، و لما كانت الدُّولة تعظيه بعض اعطيات الجند ورقا وبعضها الآخر من فضة فقد كان يعطى الجند الورق فقط ليكسب الفرق وهو حوالي ٢٠ ٪. (١)

القرم

<sup>1</sup> Engelhardt Op cit P 120, المشيرهو 'القائد الا على للجيش التركي

وهذا كله بعد الاصلاح وبعد التهذيب وبعد سنوات طويلة من الدعوى المتقدم. . لازال اللب على حاله وان تغيرت القشور . . فما جدوى الجهد وما ورا. العمل . !

ألا نحلير والفرنسيون في حرب القرم

شقى المشتركون فى حرب القرم شقاء بالغا، وأبلى الجانبان فيها بلاء محمودا ، فاستمرت هجهات الإنجلير والفرنسيين والأتراك نحو عام ترمى عن مدافعها لتدرك حصون سباستبول على غير جدوى ، وانسابت عليهم فى موضعهم غمرات ثقيلة بعضها الكوليرا وبعضها القوازق وبعضها شتاء الروسيا القاسى ، واصطلى الانجليز بنيرانها فى بلا كلافا وانكرمان حتى كاد رجاء الجند والقادة أن ينقطع فى الحياة ، ولم تخفف من بلواهم جهود البطلة الانجليزية الذائعة الصيت مس فلورنس نايتنجيل ، فهبطت قواهم إلى أحد عشر ألفا فقط ، وأخيرا ، بعد صراع هائل فى حصونريدان وملا كوت استطاع القائد الفرنسى مكماهون أن يستولى على الحصن الاخير فأشرف على المدينة ، ولكن مكماهون أن يستولى على الحصن الاخير فأشرف على المدينة ، ولكن في آسيا الصغرى .

مؤتمر باریس سة ۲۸۵۳

وأخيرا، فهم الحيان حقيقة الحال، عرف الروس أن الانجليز أن يبذلون نفسهم دون البحر الاسود ومضايقه، وأيقن الانجليز أن الروس عرفوا تماما بهذا الدرس أن لا يحاولوا الاستيلاء على البحر الاسود مرة أخرى، وما دام الروس قدعر فوا ذلك فقد أدرك الانجليز من الحرب وطرهم ولاحاجة لهم يسباسة بول ولاموسكو نفسها، وانتهى الامر أخيرا بمؤنمر باريس في أوائل سنة ١٨٥٦، حيث قررت حيدة البحر الاسود، وحرمت مياهه على السفن الخربية من أى لون، البحر الاسود، وحرمت مياهه على السفن الخربية من أى لون، وتقرر كذلك اقفال المضايق في وجه أية سفينة حربية، بذلك اطمأن

الانجليز إلى أنهم أغلقوا الباب في وجه الروس ، واشهدوا الدول على ذلك ، ولكمهمأرادوا أن يطمئنوا إلى أن الروس لن يعودوا فيتدخلون في شئون الدولة و مسطون علمها حماية دينية أو غير دينية ، فقر رواأن لاتتدخل دولة بين السلطان ورعاياه ، وأخذوا على السلطان المواثيق أن ينفذ ماوعد من المساوة بين رعاياه لافرق بين دين ودين وجنس وجنس، فوعدهم السلطان بذلك ، وأرادوا أن يثبتوا ذلك فرفعوا تركيا إلى مصاف الدول الكبرى وأدخلوها ضمن الهيأة الأوروبية لكي الدول الاوروبية لايعتدى عليها الروس أو يستهينوا بها

تركيا تدخل هياة

بهذا أتيحت للأتراك فرصة من ذهب ، منحتها الدول سلامتها صلح اديس - فرصة طـة للترك وآمنتها من افتراس الدب الرابض شمالها ، فكان عليها أن تنتهز هذه الفرصة وتعمل جادة فى إصلاح شئونها ، وقدمت لها الدول <sup>·</sup> المعاونة اللازمة ، فلندعها تحاول من جديد بعد أن انجلت عنها الغمرات وزايلتها الأزمات ، و لنعود إليها بعد حين لنرى مايكون مر . ﴿ أَمْرُهَا ﴿ معد سنوات

-7-

المفدب

يعرض علينا غرب البحر الأبيص المتوسط لونا آخر من الصراع بين الشرق والغرب في العصر الحديث ، ويكشف لنا هذا الصراع عن غواح أخرى من العلاقات بين الجانبين تختلف الاختلاف كله عما رأيناه في المشرق.

الحروب الصليبية فى الغرب

ذلك أنميدان الحروب الصليبية لم يكن مقصورًا على الشرق وحده وإنما شمل غرب البحر الأبيض كذلك ، فثارت بين المسلمين في الأندلس والنصارى فى الشمال حروب طويلة تعرف محروب الاسترداد Reconquista ، وكانت هذه الحروب شديدة حامية لا تقل شدة أو أهمية (11)

عما دار فى الشرق بين الاسلام والنصرانية ، بل كانت الروح الدينية فيها أغلب وأظهر ، وكانت نتانجها على مستقبل الحيين أحسم وأبعد ، بل كان سكون ريح الصليبيات فى الشرق مؤذناباشتداد ريحهافى المغرب واجتماع القوى كلها على الصراع فى ميدانه ، وأننا نستطيع أن نلاحظ انتقال ميدان الحروب الصليبية من المشرق للمغرب خطوة خطوة ، فقد كانت نيرانها مستعرة أول الأمر فى الشام ، ثم تحول ميدانها إلى مصر ؛ ثم إلى تونس ثم إلى الجزائر بعدذلك ، وهنالك أقامت حتى أوائل القرن التاسع عشر حين انتهت بانتصار الغرب واحتلال الجزائر وبدء استعمار شمال افريقمة .

الحرب الصليمية في شمال اهريقية

المعرب فيحرب دائمة

من هنا ليس بغريب أن نجد المغرب طوال العصر الوسيط وإلى أوائل القرن التاسع عشر ميدانا حافلا بالحروب لايكاد يسكن فيه ريح الصراع الشديد أو العداوة المتأججة ، وليس بغريب كذلك أن نجد الفريقين يلتمسان السبل كلها للغلبة والظفر لافرق فى ذلك بين مباح وغير مباح ، وليس من الصواب فى شى، أن نحكم على ما يحدث فى المغرب بالمقاييس التى نحكم بها فى أوقات السلام ، إذ كانت الأيام كلها حربا هنالك ، وكان الميدان مفتو حا على مصراعيه للجيوش والإساطيل به فأولى بنا أن نعتبر المغرب ميدان حرب لا ميدان سلام ، وأن نعتبر أهله مقاتلين ومدائنه معسكرات ؛ ولم يكن أهل المغرب أنفسهم \_ فى أهله مقاتلين ومدائنه معسكرات ؛ ولم يكن أهل المغرب أنفسهم \_ فى أفريقية وأوروبا \_ لينظرون الله مر إلا بهذه العين فلم يتركو االسيف أبداً واستمر الكفاح بينهما دائراً متصلا.

فقر الغربيعوقهءن الاستمرارفيالحرب

بيد ان ظروف المغرب الجغرافية لم تكن تساعده على الاستمرار فى الـكفاح أمام الحاح الأوروبيين واستمرارهم ، فقد كان على دويلات المغرب الفقيرة أن تناجز الاسبان المستعمرين والبر تغاليين الذين امتلات

نفوسهم بالرغبة في الاستعمار وقويت أساطيلهم ، والفرنسيين الذين اتجهت هممهم منذ حملة لويس التاسع على تو نس للاستيلا. على المعرب واخضاعه ؛ فكيف يستطيع الحفصيون في تونس وبنو عبد الواد في وسط المعرب وشرقه أن يناجزوا هـذه القوات كلما ؟ كان طبيعياً أن تهن قواتهم وتخلد إلى الطاعة بعدطول الصراع ، لأن بلاد المغرب هقبرة قلىلة الخيرات والأرزاق لاتعين على تكاليف الحروب وأعباءها ولان نظامها الجغرافي يحول دوناتحاد جهاتها وائتلافها وتسكمو ينهاجبهة واحدة ، فظلت متنافر ةمتدا برة تحترب فيما بينها فتفسح للعدو فرصة النصر والظفر . لهذا تمكن البرتغاليون من احتلال جز. من ساحل افريقية الغربي وأقاموا فيه محارس سميت باسم fronteiras ، واستطاع الأسبانيون أن يُحتلوا جزءا عظمامنساحل الجزائر وحصنوه بحصون عرفت باسم presidios . ولم يكن بنو عبد الواد و لا الحفصيون هم وحدهم أصحاب السلطان في المغرب إذ ذاك بل نازعهم فيه بدو العرب الذين كانوا قد أخذوا يتقاطرون على المغرب بجموعهم ابتدا. من القرن العاشر . وكانت بقيةالأراضي الداخلية نهبأ متنازعا بينالقبائل العربرية المستقلة التيكانت تأتى الخضوع والطاعة ، فلم يخطى. جوليان اذن حين وصف المغرب في ذلك الحبن بأنه كان « قاشانها سياسيا » (١)

قيا ثل العرب ماحم الساحل

أثرسةوطالاسلام فيالممرب وكان المصير الذي انتهى اليه أمر المسلمين فى الأندلس قد أضاف إلى متاعب أهله نصيبا كبيراً وحملهم تبعات كبرى ، فقد انتهى أمر مسلمى الاندلس إلى الهزيمة ، وأصبح أمر البلاد بيدالاسبان والبر تغاليين النصارى ، فأقفلوا الثغور على من بق من المسلمين وأحذوا يذيقونهم من العذاب ألوانا ، إما ليفتنوهم عن دينهم أو ليسترقوهم ويستخدموهم في أعمال العبيد ، واشتد الاسبان في ذلك شدة ذاع أمرها بين الناس فلا

Un mosarque politique (1)
Julien; Hist. d'Afrique du Nord, P. 511

حاحة إلى تصويرها ، وتطايرت الأخبار بما يلقاه المسلمون من الذل في هذه البلاد . ولم يقتصر الأسبان على ذلك بل أخذوا يجوبون البحار ويحطون على سواحل بلاد المسلمين فيخطفون من يظفرون به منهم وينهبون مساوا المدر يهصون سفنهم ويخربون مدنهم ، فلم يكن إلى السلم سنيل بين الحيين على همذه الحال؛ وأصبح النهوض لاستنقاذ المسلمين في أسبانيا واجبأ شرعياً يتحتم على كلمسلم أن يقوم به . وأصبح لزاما على الدول الاسلامية أن تقابل عداوة أساطيل الأسبان بالمثل ، وأن تقف في البحر رصدا لما يقع لها من سفن النصارى لتوقع بها وتؤذيها وترد اليها ماتساف من أذي وكيد .

القرصةفي المعرب حہاد دیی

لانقاد مسلمي الأيدلس

ذلك هو الوصف الصحيح الذي ينبغي أن نصف به أعمال الغزو والحرب البحرية غير النظامية التيكان أهل المغرب يقومون بها ، وقد أخطأ الكثيرون فسموها قرصنة أو لصوصية ، و ليست في الواقع إلا لونا من الحرب الدينية من جهة ودفاعا عن الأوطان من جهة أخرى ، وربما تطرف المغربيون في أعمال العدا. واشتدوا في مطاردة السفن ، وربما أنزلوا بالمواني كثيراً من الأذي ، ولكن أعمالهم لاتوصف إلا بأنها جهاد، فالعرف الاسلامي يعتبر بلاد النصرانية كلمًا دار حرب يباح الغزوفيها و يستحل السي في أرضها ؛ ولم يكن المغاربة يفعلون أكثر بما كان السرتغاليون يفعلونه في ذلك الحين في كل البحار والبلاد.

> عرب بنجر الأثرص ميدالقدء للقرصنة

بل كانت هناك عوامل شتى تدفع بأهل المغرب إلى السدور في هذا الطريق وتضطرهم إلى الاستمرار فها يرحتي لو جنحو إلى السلم والاستقرار . أول هذه العوامل أن غرب البحر الأبيض كله كان مسكونا بشعوب من القراصين التي تمارس الغزو والقرصنة وتعتمد علمها في معاشها ؛ فكانت مدائن إيطالها وفرنسا وأسمانها أعشاشاً

القرصة أصل النحريات الكبرى

بحرية

مهاحرو المغرب يئىرون الحرب

للقراصين يقيمون فيهاو يهمون منها للعزو والسلب في البحار ، فلم يكن المسلمون وحدهم هم الذين يهاجمون سفن الأسبان والانجليز والهولنديين ، بل كان الأوربيون يهاجمون بعضهم بعضاً لاتفرقة في ذلك بين دين أو نسب ، وسنرى أن كثيراً من الأمم النصرانية كانت تحالف القوى الاسلامية على أخواتها . وقد كان الانجليز أنفسهم في هـنـه العصور قراصين أو مايشيه القراصين ، ولو قد قرأت تواريخ كمار الملاحين الانجلمن كما رواها « فرود » لعرفت أن القرصنة أصل المحرية الانجلمزية (١) كما كانت أساس البحرية الاسلامية في البحر الأبيض المتوسط ، وثانى هذه العوامل فقر بلاد المغرب واضطرار أهام الطلب الرزق فيما جاورهم من البلاد والأراضي ، وكان ربر المغرب لايستقرون على حال ولا يخضعون لنظام فلم يكن للدولة موارد من أرضها أو أهلها . ولم تكن لتستطيع أن تقيم بديان إدارتها إلا عن سبيل أخرى كالتجارة مثلا ، ومادامت القرصنة هي وسيلة التجارة المعروفة في ذلك الزمان فقد كان طبيعياً أن يلجأ اليها أهـل المغرب خصوصاً وهم قوم بحريون يحسنون الملاحة وشئون البحار ، ومصداق أصل المدر أمة ذلك أن الحرب والغزو والكفاح كان مستمراً طوال العصر الوسيط بين دويلات المغرب في الداحل والساحل على السواد ، وهي حالة من القلق والاضراب لاتعلل إلابفقر النواحي مما يضطرها إلى التحارب والتنافس على مواضع الخصب والخير · وثالث هذه العوامل أن بلاد الأندلس كانت تلقى بين الحينوالحين بطوائف وجماعات من المسلمين هاربين من أسبانيا أوصرح لهم بالخروج،نها ، وهؤلاء كانوا يخرجون من بلادهم آلافا مؤلفة لا تملك من حطام الدنيا شروى نقير ، فمــاذا تعمل إلا أن تنضم لسفن المسلمين الغازية لتدرك تأرها من الأسبان

الذين استذلوها وآذوها ، ولتجد عر. للحريق ذلك سبيلا للرزق والعيش، فكانت هـذه الجماعات لاتجد غير هذا السبيل تقبل عليه بحاس وحمية وتبذل فيه قصارى جهدها ، ومصداق ذلك أن معظم المحاربين على سفن المغـــرب كانوا من هؤلا. الهاربين من الثغور الاسبانية. ورابع هذه العوامل هو اتصال الأمر بيندويلات المغرب والدولة العثمانية في أوائل القرن السادس عشر ، وكانت الدولةالعثمانية في حالة حرب دائمة مع القوى الأوروبية ، فــلم يكن لبلاد المغرب بد من أن تفعل فعل الدولة فتستمر على الغزو في البحار ، لأنها أصبحت من ذلك الحـين مرتبطة بالدولة العثمانية تجرى على سياستها وتقف عدم توحداللاد موقفها ؛ وخامس هذه العوامل خلو البلاد من قوة واحــدة مركزية تستطيع أن تضبط الأمن وتنشر سلطامها على الرعية وتنوب عنهم في المعاملات السياسية ، فكان كل فريق يو جهسياسته على النحو الذي يريد ، ولم تحد دول أوروبا هيأة تخاطبها لايقاف أعمــال القرصان والاتفاق معهم ، ففشلت كل الجهود التي بذلت لتحويل المواني المغربية عن أن تكوناعشاشاً للقراصين فاستمرت في سبيلهاحتي أوائل القرن التاسع عشر بل أن ادمان النظر في تاريخ المغرب في هذه الأيام يدل على أن أهـــــل المعرب كانو ا مسوقين إلى اتخاذ هذه الوجهة وإن مالوا إلى الاستقراروالانتظام ، فقدكانأهل الجزائر مثلاقد هدأأمرهم وازدهرت مدنيتهم ودولتهم في أواخر القرن الخيامس عشر ، وزاد في إزدهار أمرها توافد الهاربين من اسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر بعدد سقوط غرناطة سنة ١٤٩٢، وكان معظم هؤلاء الهار بين من الصناع المهرة أو المدنيين الذين درجوا في مهاد الحضارة والاستقرار ، فأخذوا يُمَارَسُونَ صناعاتهم القديمة في وطنهم الجديد واكمنهم لميستطيعوا أن يأمنو اعلى نفوسهم والاسبان يهددون مدينتهم الجزائر بالغزو والنهب وقراصنتهم رصد لمتاجرهم في البحر تتخطف أموالهم وأرزاقهم

أتصال ألمغرب «الدولةالعثمانيه يزيد الحرب

اورنا لابدع للمغرب فرصة للاستقرار مدرو 'اافار

هكان أمراؤها من الثعالبة بين أمر من ثلاثة: إما توجيه قواهم كلما نحو البحر لمحاربة القرصنة، وإما التسليم للاسبان الذين اقبلوا يغزون بلدهم بقيادة بدرو نافارو الذي كان لا يفتأ يهدد البلد وجزائرها بمدافعه، واما الذخول في حماية أحد كبار الملاحين المسلمين الذين دانت لهم البحار والثغور الاسلامية كلما في ذلك الحين، ولم يكن لها بد في كل من هذه الحالات من أن تطوى حضارتها وتهدم ما بنته من صرح دولتها. وتلفت لهذه الحرب المحربة الشديدة

المعربيدحل المجموعةالاسلامة وتلك هي الظروف التي القت بالمغرب في احضان الدولة العثمانية ووصلت أسبابه بأسباب المجموعة الاسلامية الكبرى في شرق البحر الأبيض وما يليه ، وهي ظروف يستوى في روايتها فن القصاص ودقة المؤرخ ، لأنها تجمع بين طرافة القصة وصدق العبرة ، وقد تعاونت هذه الظروف على أن تسلم للدولة العثمانية نصيبا فسيحا من الأرض والساحل بلا عناء أو جهد ، ولو قد أرادت لغيرت وجه الحياة فيه ولحولته من ميدان للكفاح والنزاع إلى بلاد مستقرة هادئة وافرة الخير كا فعل العرب قبلهم بيضعة قرون ، ولكن كثرة مشاغلهم وقلة حفلهم باصلاح أمر رعاياهم ، وعدم اهتمام السياسة الاسلامية بالمستقبل عادة جعلت الحكم العثماني نكبة على المغرب لارحمة له

استنجد الثعالبة بعروج بن يعقوب الملقب ببربروس الأول (١)

ىربروسا

<sup>(</sup>۱) نشأ عروج في حزيرة المدلى ( متلين ) في بحر الآرخبيل ، وكان في أول أمره ملاحا غلما اشتد ساعده انفصل عن محارة السلطان ومال الى القرصنة ، ولما لم يكن في ميسوره أنيقوم بأعماله في شرق البحر الا يض لا سواحله كابا إبلاد اسلامية داخلة في طاعة الا تراك مقد شد رحاله إلى المغرب وأرسى هناك واخذ يمارس صاعته بمهارة أذاعت ذكره ولعت محوه مظر السلطان اليزيد اللهي اعتبره مجاهدا في أرص المصرانية ، ثم وقعت له حوادث أسم فيها مم أولت وعاد بعدها الى بلاده الا ولى فدخل حده الدولة من حديد ي واعجب به قبطان الدولة نور عدا وهو إن السلطان بايربد نقسه وشحمه ي ولكنه لم يلث ان عاد الى المعرب بعد موت بايزيد وأحذ بغير على شعور أوربا وسفنها حتى اجتمعت له ثروة عطيمة ي ثم أرادأن يوحد لنفسه مركزا عاستأدن سلطان تونس في ذلك الحين ابا عدالته محمد بن الحسن الحفصى في ال يحط معض شهوره

الذيكانقد استولى على جيجل فى ذلك الحين وجعلها مركزاً لأعماله وطلبوا عونه على الاسبان فعجل هذا بالمعاونة التي طلبوا وفي نفسه أن يدخل بلادهم في حوزته ، فتمله ذلك بعد حروب طويلة سنة ١٥١٦ ، ثم أخذ يستوكى على بلادا لمغرب واحدة فواحدة ، فاستولى على معظم بلادالدولة الزيانية في المغربالأفصى حتى أصبحت سواحل بلادها كلما في يده وخلفه فىأعماله أخوه المعروف بخير الدين فكان أوفى منه حظا وأبعد منه خطرا ، ويبدو أن خير الدين لم يكن يعمل لمجرد الـكسب والغنيمة وإنما كانت تسيره عاطفة دينية صادقة . فقد عجل هذا الرجل في ساعة نظره وظفره فوصع نفسه فيخدمة السلطان وقدم إلى الخلافة بلاده في الوقت الذي كان عمال الدولة ينتهزون فيه فرصة استقوائهم لينفصلو عنها، وقد كان الرجل موفقًا فيما رأى ، إذ وقع تصرفه من نفس السلطان سلم موقعا طيبا ، فخلع عليه لقب باشاو لقبه بامير الأمراء ( بيجلرياجي ) وامده بالفين من الجنود ومدفعية قوية وأربعة آلاف من المتطوعة والانكشارية ، وبهذه المعونة الطيبة استطاع الرجل أن أن يستولى على الجزائر في مايو سنة ١٥٢٩ وتونس في أغسطس. سنة ١٥٣٤ وبذلك دخل المغرب جميعه في زمام الدولة العثمانية

خيرالدين بر مروسا

نظم الأتراك المغرب على نفس الأسس التي نظموا بمقتضاهاغيره من البلاد الاسلامية ، فكان يمثلهم فيه باشا يعتمد فى قوته على جند من الانكشارية مقسمين إلى وجاقات يرأس كل وجاق أغا ، وقسم المغرب إلى أربع ايالات هى الجزائر وتيطرى وقسطنطينية ووهران

نطام المفرس في الحـكم التركي

فأذنله ¢ وأعطاه عروج كدل مابيده من الغنائم والاموال فرضى هنه السلطان ورحب به ترحيباً طيباً ولحق به بعد تدبر وسا الثانى ¢ وفى ذلك الحين طيباً ولحق به بعد قلم الثانى و وفى ذلك الحين كان فرد يبد الثانى قد أذن للمسلمين فى مغادرة اسبانيا فاسرع خير الدين وأخذ يعمل جمة مدى ثلاثة أشهر لينقل مهاجرة المسلمين واسراهم ¢ بما أطار صيت خير الدين واطلق الالسنة بحمده ودكره ¢ ومن هنا أحذ يتدخل فى شئون تونس هذا الندحل الذى انتهى بضمها الى الدولة العثمانية

يحكم كل منها باى يرجع فى شئونه إلى كبير البكوات فى الجزائر نفسها، وكان لأهل البلاد مجلس يسمى مجلس الشورى أو الديوان ، بجتمعون فيه لانتخاب البايات والتشاور في شئونالادارةالعامة ، ويتولى الغزو والأسر من ثغور أوروباً وبتوالى ورود مهاجرة المسلمين من اسبانيا مطامع الاسانيين تكونت في البسلاد قوة بحرية حربية أخرى معظمها من الأفارقة والأندلسيين ، فقسمت هذه القوة إلى طوائف يرأس كلا منها قائد يسمى « الريس»

في العرب

المسلمون يعيرون علىسواحلأوروبا بهذا التكوين الجديد تغير موقف المغربحيال أوروبا ، فاستطاع أن يرد عدوانها بل أن يقوى عليها وبرد كيدها ، فانحلت الحصون الاسبانية والبرتغالية منعلي السواحل وتراجعتأطماعهما في البلاد . وأعان على ذلك اشتغال اسبانيا بحرب فرنسا فى ذلك الحين ، ومن ثم انقلب الأمر فاخذ المسلمون يغيرون على سواحل اسبانيا وفرنسا ويأسرون من أهلها ويعودون بالغنم الوهير ، وكلما زاد الأسر كلما تضخم الجيش الاسلامي والبحرية الاسلامية وقوى أمرهما ، وزاد عدد السفن السريعة واشتهر أمرا لمسلمين بالنظام والدقة والاخلاص والنظافة والشجاعة حتى استثاروا إعجاب خصومهم من الاسبان ، وارتفع شأن الجزائر وتونس ، و جرى العدل في ربوعهما حتى أدرك المغرب شأوا من الرفعة عظيما .

بيد أنالدولةالاسلامية هي هي في كل دكان لا تتغير و لا تتمدل ، تعلو صنف الدرلة المغرب إلى أى شأو تريد ، ويسموا بها أهلها إلى اى أوج تقتدر عليه هممهم ولكن مصيرهم إلىضعف وإلى اضمحلال عاجل سريع ، فهذه الدولة المغربية كانت تحمل في أطوائها عوامل الضعف التي لازمت أخوانها من دول الاسلام في الشرق والغرب، واختصت من بينها بعلل أخرى شديدة الحظر على كيانها ، أهمها وأقواها أن الدولة لم تـكن معتمدة في جندها أو مالها على مورد ثابت يضمن ثبات القوة وأستمرارها ، وأنها

وقفت فى مكانهـا فلم تتطور مع خصومها وجاراتها فتقدمن دلميها وسبقنها في التنظيم الاجتماعي والحربي والرقى الفكري .

راحيل البلاد

المدارير الاسكشارية بدأ اضمحلال الدولة الجزائرية في صورة عدا. وتحاسد بين القوى التي وكل اليها حمايتها والقيام على شئونها ، بين وجاقات الانكشارية وطوائف المقاتلة والبحارة الأندلسية والمغربية ، وبين الباشا المعين من قبل السلطان وبين الديوان المكهون من الأهالي لمعاونته في إدارة البلاد ؛ فأما الباشا المعــين من قبل السلطان \_ والذي كانت مدة ولايته لاتزيد على سنه \_ فقد 'شتغل بشئون نفسه وأنصرف عن الادارة ، واجتهدفىأن يملأنفسه بالمال من الرشى والسرقات ، فلم تلبث هيبته أن سقطت واجترأ عليه جنوده من الإنكشاريين، وإلى هؤلا. الباشاوات ترجع مسئولية الاسراف في التعدي على السفن والثغور ، فقد كان الباشاوات يدفعون أهل البلاد اليه دفعا بل يكلفون بعض القرصان بأن يقوموا به لحسابهم ، ومن ثم لم يعن الباشا بأن يحسن تمثيل السلطان أو يقوم بالمهمة الملقاة على عاتقه ؛ فلم يكن الجند أو الأهلون ليحسون بوجوده إلافالاحتفال العظيم الذي يقام لاستقباله يوميصل من القسطنطينية ، وإلا في هذه الاجتماعات التي كان مجلس الشوري يعقدها للنظر في شئون البلاد بين حين وحين ، وربما حاول الباشا أن يخضع شوكة الانكشارية بالاستعانة عليهم بقبائل من أهل البلاد فنشأت عن ذلك حروب وويلات شتى ؛ وقد حاول أحدهم أن يستولى على المنحة التي كان السلطان يبعثها كل عام لاعانة الأسطول الجزائري ه كانت النتيجة أن قرر الديوان (وكانت السلطة فيه للانكشارية) أن يسحب من الباشاآخر ما بقي له من مظاهر السلطان ، وهو القيام على الأموالوالاحتفاظ (بالخزنة)فتولاهاالأغايعاونه الديوان؛ ومن ذلك الحين( سنة ١٦٥٩ م) أصبحت السلطة الفعلية في يد الأغوات.

ولم يمض الا قليل حتى تبين الناس أن التغيير الجديد قد زاد الحالة سو ١٠

المالى النزكي

الا عوات

إذ أن الأغوات اقتتلوا فيما بينهم للوصول إلى مركز الرئاسة حتى لقدمات بحد السيف أربعة الأغوات الذين تولوا هذا الأمرمن ١٦٥٩ إلى ١٦٧١. وإزاء هـذا الصراع بين الأغوات والوجاقات لم يجد جنود البحرية وطوائفهم إلاأن يتخلصوا من سلطة الأغوات وإن يستأثروا هم بالسلطة ، فقتلوا آخرهم وهو الأغا على وانتدبوا مكانه أحد « الريسا. » وتلقب ه بالداى » أى « الخال » ومن ذلك الحين أصبحت السلطة في يدالدايات ، وفي سنة ١٦٨٩ رفض أحدهم وهو الداى على شاويش أن يستقبل الباشا المعين من قبل السلطان وطلبأن يمنح هو اللقب وأن يمارس السلطة رسمياً .

تو اس

الداي

في أثناء ذلك كانت تو نس هي الأخرى مسرحا لتطورات شتيمن هدا القبيل وإن اختلفت معما في التفاصيل ، فقد كان أصحاب الأمر في ادارتهامن أول الأمرهم الدايات المعينون في مجلس الشوري. وكان البايات ﴿ أَى البِّكُواتِ )يمارسون سلطة اسمية نائبين عن الباشا في الجزائر ، فانتهزوا فرصـــة ضعف الدايات واستولوا على السلطة ، واستطاع أحدهم وهو الباي مراد ( ١٦١٢ – ١٦١٣ ) أن يحصل على لقب باشا وأن يحصر السلطة في ابنه حوده وأولاده من بعده واستمر ذلك إلى سنة ١٧٠٢ حين استطاع أحد القواد أن يقتل آخر أبنـــا. حموده ويتولى مكانه ويحصل على لقب باشا ويصبح ذا سلطة فعلية في البلاد ويحصر السلطة في أو لاده سنة ١٧١٠.

الباي

بهذه الأمور اشتغل أهل المغرب وقواده ورجاله واتراكه اردياد حطرالفرصان تاركبين المهم من الشئون ، وقد دفعهم نظمام الحبكم التركبي إلى أن ينصرفوا إلى مقاتلة بعضهم البعض والاجتهاد في الكيد والتدبير بما أخذ يمتص حيوية البلاد شيئا فشيئا ، وفي هـذه الأحوال استشرى خطر القرصان، ومضوا في أعسالهم دون أن يكون علهم رقيب،

إذ تحولوا مع الزمن من طلاب جهاد إلى طلاب غنم ، واتصلت الاسباب بينهم وبيندول البحر الابيض وقراصننه فمضوا يخبطون خبط عشوا. لايميزون بين مايضر بلادهم وما ينفعها، فأثاروا الدول كلهاعلم. أنفسهم وعلى بلادهم من غير حساب و لا رعاية ، فجنو ابذلك على بلادهم . وانضمت اليهم العصابات منكل جنس وناحيــة ومضى الجميع يدآ واحدة يسرقون ويسلبون والتبعة أخيرا على المغرب وأهله والدولة الإسلامية ، وأسرفوا في ذلك اسرافا نفر منهم الرأى العام كالهوالدول حميعها ، فلم تعد دول المغرب في نظر أوروبا إلا جماعات من القرصان لا فرق بين حاكم فهم ولا جندى ولا صاحب صناعة ولا صاحب الهلام و الاصلين دين. ولم يكن الأمر على ذلك في الحقيقة اذ ان أهل المغرب الاصلاء مضوا في سبيلهم لا يكادون يشتركون في النزاع بين الجند والحكام ولا يد لهم في سرقة ولا قرصنة « فتولت نقاباتهم شئون الصناعات المحلية ، وتناولوا الزراعة . . . فاحتكر أهل الزاب القيام على الحمامات العامة وتجارة اللحوم والمطاحن في المدن، وساهموا كذلك في تحارة القوافل والرقيق الأسود ، واختص البسكريون بالسقاية وأعسال بسيطة أخرى وبعض أعمال الشرط »(١) وهكذا ؛ وضمت المدينة كذلك كثيرين من اليهود تناولوا شئون المال وبعض أعمال أخرى ولكنهم كانوا تحقرين من الأهلين لا ينظر اليهم برعاية أو احترام ، وانصرف أهل البلاد إلى اقامة المنشآت العمرانية كالعارقوالابنية والمساجدوغير ذلك مما لازال باقيا إلى اليوم: فاذا ساهم أحدهم فى القرصنة اشترك فهااشتراك تجارة : فاكترى بعض السفن وأجرها للملاحين لقاء مال أوَّ جزء منالغنيمة . بيد أن اتساع أعمال الفرصنةلم يلبث إن زاد ثروة ونس أهل المغرب من الغنائم والاشلاب، فعم البلاد الرخاء وأصبحتكل من تونس والجزائر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر من مراكز

ازدهار والحزائر

Julien: Hist. de l'Afr. du Nord. P. 527 (١)

العمر ان والحضارة فى المحرالا بيض ، فبلغ سكان الجزائر مائة ألف وكثرت فيهاالا بنية والمتاجر ، وبلغ عدد سكان تونس ٥٠٠٠ وأصبحت حصو نها ملجأ للهار بين من أسبانيا وجزائر البليار ، و تقدمت البلاد تقدما ظاهرا ، وكانت تو نس أكثر از دهاراً لخصب تربتها وكثرة مجارى المياه الصالحة فيها ، وجريان نهر مجرد فى أرضها فلم تعول كثيرا على ماير د عليها من اسلاب القرصان ه ولم تبلغ القرصنة فيها الأهمية الكبرى التى صارت لها فى ولاية الجزائر ، ثم كانت ضرورات التجارة والعلاقات التجارية سببافى أن تهتم الحكومة بالحد من طغيان القرصان » (١)

وازد همت مدائل تونس والجزائر بطوائف شي من الأسرى نيارة الرابق فالمنرل أخذ عددهم يزداد عاما فعاما ، وكان جل هؤلاء الأسرى من الاسبان والانجليز والفرنسيين والايطاليين وشعوب أورو باالآخرى ، فاصبحت بجارة الرقيق نافقة في نو احى المغرب وأصبح الاعتماد على الرقيق عظيما في شتى الإعمال ، ولكنهم لم يكونوا في الحال السيئة التي يتصورها الناس فقد كان مالكوهم يحسنون معاملتهم ، ويشفقون عليهم ، ولا يشتدون عليهم ، بل كانوا يتركونهم يمارسون شعائرهم الدينية ، وقد روى هايد المؤرخ الاسباني أنه لم يكن على القساوسة منهم حرج في أن يرتلوا صلواتهم ترتيلا مسموعا على وقع الموسيق (٢) فأين هذا من معاملة أهل باريس في ذلك الحين لمن كان يقع في يدهم من البرو تستنت : لقد كانوا يلقونهم تحت العجلات في الطرقات، ويحتمع الناس للتفرج عليهم . . ، وعلى الجلة كان وضع الرقيق في المغرب كوضعهم في كل عليهم . . ، وعلى الجلة كان وضع الرقيق في المغرب كوضعهم في كل بلاد المسلمين ، إخوان لسادتهم يساهمون معهم في الحياة العامة داخل

<sup>(1)</sup> Julien, Hist. d'Afrique du Nord P. 546

المنزل وخارجه . ولم يكن الرجل ليطيل استرقاق ملك يمينه بل كان يحرره ويعتق رقبته ابتغا. مرضاة الله . وكانت الرقيقات يتزوجن سادتهن ويرتقين إلى مقام الأمهات المكرمات

> اضمحلال قوة اسبابيا قوة فرنسا

وكان الموقف السياسي يتطور في غرب البحر الابيض المتوسط الحرية ومديطهور تطورا خطيرا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، فقد أخذت أسبانيا تهوى من الأوج الذي كانت فيه ، بعد ثورة مستعمراتها عليها وهزيمة أساطيلها أمام الابجلين ، وأخذت قوة فرنسا البرية والبحرية في الظهور ، ومن ثم استراح أهل المغرب من منافسة الأسبان وعدوانهم وأخذوا يستقبلون عدوا ناشئًا جديدًا في شخص فرنسا ، وبدأ ثغر مرسليا يأخذ طريقه إلى النهوض ، واهتم أهله بحياية الإساطيل الفرنسية ؛ فكانوا يقومون بمعامرات وأعمال تجارية ، وكان الابجلمزقد تفوقوا عليهم فيأمريكا والهند وأخذوا عليهم هذه السبيل ، ومن ثم لم يجد تجار فرنسا وملاحوها ميدانا خالياغير ميدان المغرب فاتجموا اليه ، ومن هنا تلاحظ أن الضغط الفرنسي على المغرب أخذ يزداد بنسبة ماكانت تفقد من مستعمرات وأسواق في البحار الأسبوية والامريكية . ففي أوائل القرن السابع عشر استطاع رجل فرنسي ــ قرصيقي الأصل اسمه سانسون نابلون أن يحصل من دولة تونس على تصريح باقامة محرس تجارى حصين عرف باسم البستيون Bastion (٢٩ سبتمبر سنة ١٦٢٨ ) [علىالساحل الافريق ، وبذل للحصول على ذلك أموالا شتى بعضها رشي لأصحاب الامر وبعضها الاتخر قروضا وأموالا تدفع للدولة ، واحتكر صيد المرجان على السواحل الأفريقية نظير دفع ستة عشر ألف جنيه جزية سنوية . ولم يكن، صرحا له بأن يقىم حصونا أو يتدخل في شئون البلاد ، ولكمنه استعمل البستيون

سايسو ديا،ولون

مركزا للاستطلاع والتجسس على أهل البلاد ، ثم تناول تصدير القمح وامتدت يده إلى متاجر شتى فى بلاد المغرب·

الإيطالتوب

وكان الايطاليون قبل ذلك قد حصلوا من خير الدين على تصريح باحتلال جزيرة طبرقة وجعلوها مركزا لمتاجرهم ، وكانوايتولون صيد المرجان وكثيرا من المتاجر ، وكان معظمهم من جنوا فأثارهم ماوصل اليه الفرنسيون على يدسانسون ، فدبروا لهمؤامرة انتهت بمقتله والتمثيل بجئته في مايو سنة ١٦٣٣.

بهذا تغير ميدان الصراع ، فلم يعد بين الفرنسيين والأسبانيين الهاحنوى المدوى المدول وسعهم والما بين الفرنسيين والجنوبيين ، وأخد الفرنسيون يبذلون وسعهم للتخلص من هده المنافسة الجديدة ليخلو لهم غرب البحر الأبيض ، واشتد النزاع بين تجار جنوة وأصحاب شركة سانسون حتى أقلق النزاع بالحكام الجزائر فصادروا منشآت الأوروبيين جميعا في ديسمبر سنة ١٦٣٧ . ولكنهم لم يلبثوا أن منحوا المتيازات Concessions مشآت جديدة السركة بأن تقيم منشآت جديدة السركة أمو الها وأرواح أصحابها ، ولم يكد أهل ليون يرون ماوفق إليه الهايون و المتيازات واستطارت منازعات طويلة بينهم وبين المرسيليين على ذلك ، وانتهى الأمر بأن منازعات طويلة بينهم وبين المرسيليين على ذلك ، وانتهى الأمر بأن حصل أهل ليون على نفس الحقوق الى كانت مقررة لشركة سانسون وأمضى اتفاق بالامتياز الجديد فى أول يناير سنة ١٩٩٤ ، واستمر هذا الاتفاق أساس المعاملات بين الجزائريين والفرنسيين حتى سنة هذا الاتفاق أساس المعاملات بين الجزائريين والفرنسيين حتى سنة النجارة فقط ولا دخل لهم في شئون البلاد السياسية .

1 — Julien : Op. Cit P. 552.

بيد أن هذه الحال لم يكن مقدرًا لها أن تستمر طو يلا، فهده الهدية المعقودة لم ترض أحدا من الجانبين · لم يرض عنها أهل المغرب لأنها حرمت عليهم مهاجمة السفن وسلب مافيها، وكانت الدولة تفيد كثيراً من الأموال التي تجبيها من القراصين ، أو التي تربحها إذا كلفت بعضهم بالقيام ببعض غارات وسرايا لحسامها ، فكان الملاحون المغربيون يفضلون حالة الأوروبيون فقدكان الكثيرون منهم يطالبون بمحاربةالدول الأفريقية لاستنقاذ من بيد أهلما من الرقيق، وأخذ الرأى العام في مختلف بلاد الحكومات \_ تخف ضغط الكنيسة والرأى العام \_ تتحين المرصة للتخلص من هذه الانفاقات ومحاربة دول المغرب ، هذا إلى أن هذه الاتفاقات لم تكن تعقد مع دول أوروبا كلها ، بل « كانت الجزائر لاتتفق إلا مع دولة واحدة وتشتد على غيرها ـــ ( في أعمال السلب والقرصنة ) ، فيها عقدت الجزائر صلحا مع ريتر Ruyter الهواندى ، كان معى ذلك نقض الاتماق مع فرنسا وتوجيـــه أعمال القرصان نحو السفن الفرنسية (سنة ١٦٦٣) وكان معنى التحالف مع لويس الرابع عشر ، إعلان الحرب على الانجليز والهولنديين سنـــة (١٦٧٠)، وكانمعني الاتفق مع الانجليز سنة (١٦٨١) إعلان الحرب على السفن الفرنسية ، (١) ، وبهـذا استمرت القرصية في طريقهـا تؤذى الجزائر أكثر مما تؤذى الدول ، بسبب ماتقيمه نحو بلادها من العداء الشديد".

الرأىالعام فىأورىا يتور الغرب

حاولت الدول أن توقف سيل القرصنة فلم تستطع ، وكلما تقدم الزمن بالدويلات المغربية كلما ضعف أمرها وأصبح الاعتماد عليها

<sup>1)</sup> julien Op. cit 553

الالجليز يضربون الجزائر بالمدافع

لأنجليز يدفعون جزية لداى الجزائر

تدفع حزى

بقية الدولالاورويية

الملاقة بن فرنسا والجزائر مري عصر النيضة

فى القضاء على القرصنة أقل نفعا . وكانت سواحل المغرب على طولها تستعمل كلها مراكز لهؤلاء القراصين الذين تخلصوا من كل رقابة ومضوا يأتون من الأمرمايريدوذرضيحكام المغرب وأهله الاصلا أم لم يرضوا ، فلما أعيت دول أوروبا الحيلة لجأت إلى القوة ، فضربت انجاترا الجزائر بالمدافع ثلاث مرات ( ١٦٢٢ ، ١٦٥٥ ) وكان الانجليز والهولنديون إذ ذاك في عنفوان : إضتهم الملاحية ، وكانت سفنهم تضرب في عروض البحار في الأطلسي والبحرالًا بيض ، فاشتد القراصين في تصيد ما تيسر لهم منها حتى اعى الصبر ملاحين مهرة من أمثال بليك ومر لمبره وآلن . وانتهى الأمر بهم أخيراً إلى قبول دفع حزية لداى الجزائر حتى يأمنوا على سفنهم ومتاجرهم من أذى القراصين: « فكانت دولة انكاتراتؤدي لها ستمائة ليرة انكلس بة في كل سنة ، ودولة فرنسا هدايا عمنة تؤدما عند تغير قناصليا ، ودولة الدانيمرك آلات ومهمات حربية قيمتها أربعة آلاف ريال شنكمو وهدايا نفيسة ، ودولة هولندة ستمائة ليرة فرنساوية وممليكة سيلمزيا أربعة وعشرين ألف ريال شنكو ، ومملكة سردينيا ستة آلاف ايرة فرنساوية ، والولايات المتحدة بامريكا آلات ومهمات حربية قيمتها أربعة آلاف ريال شينكو ،وعشرة آلاف ريال نقدية تحضرهاقناصلها معما والبرتغال هدايا بهية ءوأسوج ونروج آلات حربية وذخائر بحرية تساوى قيمة وافره، وهنوفر وبرام من المانيا سنمائة ليرة انجليزية وأسبانيا هدايا نفيسة : وربما حاول بعضهم في بعض الأحيان مقاومتها وتحرك للانتقام منها فلا يصادف بجاحا فيضطر الى مسالمتها، (١) وكانت فرنسا أحفل دول أوروبا بالأذي ، فسكان خليقا مها أن

تمكون أكثرها اهتماما بهذا الأمر ، ومن ثم اتصل العدا. بين الفرنسيين والجزائريين طوال القرن السابع عشر ، وتكررت-وادث الاعتدا.

<sup>(</sup>١) تحفه الجزائر في مآثر الامير عبد القادر ؛ - ١ ص ٨١

من الفريقين، و تواات مذامح الجزائريين في مرسليا ومذابح الفرنسيين في الجزائر . ونهب البستيون مرارا عديدة ، وأهين قناصل فرنسا كثيرا ،وضربت المدافع الفرنسية الجزائر مرات عديدة بغير جدوى ، بلحاولاالفرنسيون غزو الجزائر سنة ١٦٦٤ فلم يوفقوافي ذلك وعادوا بعد خسائر فادحة ومقتلة عظيمة، وحاولوا مرة أخرى احتلال جيجل فلم يكونوا أسعد حظاً . ثم حاول الفرنسيون التدخل في شئون المغرب عن سبيل الدين فاتجهت همة الجمعيات التبشيرية الفرنسية والاسبانية إلى اقامة مراكز وكنائس على الأرض المغربية ، وحاولوا بذلك أن يثيروا أوروبا المسيحية على المغاربة المسلمين إذا أصاب الكنائس ضر، وقد وفق القساوسة بعض التوفيق فيما ندبوا من أجله، واخذ الاعتباد عليهم يزداد بفضل عناية الوزير الفرنسي كلبير، فأصبح رجال الدين هم المنادون بتخليص أسرى الاوروبيين في الجزائر ، ثم عهد اليهم اخير ا في القيام بوظائف القناصل ، حتى اجتمعت مصاحة المسيحية إلى مصلحة فرنسا ، وحتى أصبح ممثل فرنسا هو ممثل المسيحية في أرض المسلمين ، واستمر العداء بين الفرنسيين المعاربة متصلا طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر .

بعوث تشيرية الى المعرب

كلمير اعتمد على القسارسةفىالمعرب

ازدهار الحرائر

وكانت الجزائر طوال هذين القرنين على حال طيبة من الرخاء والقوة، واتسعت رقعتها وشملت نواحي كثيرة، وغزت تهرنس نفسها سنة ١٦٨١، وأعانها على القوة والرفاهية انقطاع الصلة السياسية بينها وبين الدولة العلية تقريبا، فكان داى الجزائر أشبه بالأمير المستقل يأتى من الأمر مايريد دون أن يكون عليه فى ذلك حرج، فلوقد تفطن اوائك الدايات فى هذه الفرصة الطيبة فأجادوا تنظيم بلدهم وأعدوها لمقاومة كل عدوان يراد بها، لأغنى ذلك عنها كشيرا، ولا فلتت البلاد من المصير السيء الذي ستلقاه فى أوائل القرن التاسع عشر، ولقد كانت

نواجذ العداوة تتبدى لها، وكانت أيادي الغزو تنوشها ، ومع هذا لم يتفطن أحد من هؤلاء الحكام إلى أن يحسب للمستقبل حسابا، ويأخذ نفسه وبلاده بالتفية من شر يكون ، وقد منحهم الله أرضا يسهل الدفاع عنها، وقدرة على ركوب البحر لها خطرها في الصراع المقبل، ومع هذا لم يغن عنهم ذلك شيئًا. وقد كانوا على صلة باوروبا وعروشهم ، وقد كان الاصلاح عليهم سهلا ميسورا.. ولكنهم أبوا إلا الرجوع إلى الورا. في لحظة اشتد فيها سباق الناس إلى الامام .

فغي أوائل القرن الثامن عشر أخذت بوادر الأنهيار تلمع في أفق لد. اضمحلال المعرب المغرب، وبدأت غواشي المحن تزورها وتثقل عليها، أخذ إبراد الدولة من القرصنة يقل بتقدم الملاحة الاوروبية واحتياط السفن المارة بسواحل افريقية ، فلم يزد دخل الدولة من هذا الباب على مائة الف من الفرنكات ، وفي الوقت الذي كان ينبغي عليها فيه أن تزيد قوتها البحرية نجدها تتهاون في شأنها فينزل عدد السفن إلى النصف ، وقد كانت البحريات الأوروبية قد بلغت من التقدم والرقى في ذلك الحين مبلغا طيباً ومع هذا لم يجد دايات الجزائر مايدعوهم إلى تحسين سفنهم مستوليه حكام المنرب وتقوية جبهتهم ، وأفبلت الاوبئة في أواخر القرن الثامن عشر واجتاحت الأهلين حتى إن كان ليموت في الجزائر الف كل يومين . وكان في الجزائر أطباء فرنسيون يعرفون أساليب طبية لمقاومة هـذه الأدواء ومع هذا لم ير الحـكام داعيا لحماية أرواح الرعية ، فتركوا الداء يستشرى والعلة تستعز حتى هبطت الامراض بالناس والبلاد إلى درك سحيق ، وانقطع مدد المتطوعين الىجيوشهم لأن المحصورين فى اسبانيا من المسلمين قد انتهوا ، ومع هذا لم يفكر المدايات فى أسلوب يعوضون به ما تهاوى من جيوشهم ، حتى أصبح الجيش المغربي كله

في دلك الاصمحالال

سته آلاف جندي فقط ١٠ بلكان أولى بأولى الأمر أن ينظروا ، انتشار المتاجر الفرسية فهذه متاجر الفرنسيين في البلاد يشتد ساعدها وتتزايد ارباحها ، وهذه حكومة فرنسا تأخذ الشركات الفرنسية العاملة في المغرب في حمايتها ويبسط الملك عليها رعايته ، وهؤ لا هم الفرنسيو ويحتكر و نتجارة القمح وتصديره ومحتفلون يتوفيقهم في تحارة المغرب ، فيضر بون مداليات من الذهب احتفالا بالمصر والكسب ، ويوزعونها في ساعة ثقل الفقر بكلكاه على المغربيير جميعاً . كانأولى بهم أن يستمره الهذا كله، ويكون لهم منه عظة ونذير ، ولـكـهم أرسلوا أنفسهم مع النهاون ، وألقوا حيلهم على غارب الأيام ،فدهمهم الأمروهم ايقاظ كنيام

> اصمحلال الدامات ومساد الموظفين

في المغرب

والقضى عصر الدايين الآقوياء . وأخذ يتولى الآمر منهم رجال ضعاف، واقترن ذلك بصعود نجم الجندية واجتماع القوة كلما في يدالاجنادوقوادهم ؛ وأدرك الامه كلماه نور ، فلم بعدللديوان حولولا طول، ورك الناس إدارة البلادلم يشاه يصرفها كيف شاه، ومال الوزراء إلى الراحة ، وحدا حذوهم الموظمون فلم يعن ﴿ أَعَا الْحَلَّةِ ﴾ بأن يناقش الداى فى شئون البلد الحرببة ، وانصر ف « وكيل الخراج » عن العناية بشأن الاسطول، ولم يهتم لاالخارندار، بشئون المال ، ترك هؤ لاءالعمال الشئون كلما في يد الداي يصرفها كما يهوى ، و ثقلت عليه الأمانة فسلمها للجندواستراح . . وهذا في آواحر القرن الثامن عشر . . أيفي عصر النهوض والعوة . . عصر الأحطار والأهوال 1 . . بل لقد أتعبه البقاء في المدينة وأحب أن يبلغ نفسه من الراحة مبلغًا طيبًا ، وخاف عليها فتك الجنود ، فآثر العاهية ، وانتقل من قصره المعروف بالجنينة ،وأوى إلى قلعة الجزائر المعروفة بالقصبة ، وهناك جمع متاعه وماله وعتاده وحريمه، وترك الأمر لمن بيده الأمر. .فلم يخطى. المؤرخ الأسباني جوان

<sup>&</sup>quot;1 " Julien; Op. Cit, P, 559

كانوا » حين وصفه بقوله « رجل غنى ليس له على أمه اله سلطان . أب بلا ولد، وزوج بلا زوجة ، ومستبد بلا حرية ، ملك عبيد وعبــد

قىائل المغرب تئور بالحكومة القائمة

الاسان يهاحمون المعرب س حديد

الفرسيون يعكرون فى عزو الغرب

رعاياه » فليس هناك أصدق من هذا الوصف اللاذع للحاكم الذي سيظل على سكونه هذا حتى إذا تحرك فتحعلي بلاده تنور الطوفان . وليس على فبائل المغرب حرج فى هــَذه الحال إذا هي ثارت على الحكومة وخاصمتها وخلعت سلطانها ، وليس على قبائل وادى سبو من حرج إذا أعلنت استقلالها وخلعت طاعة الأتراكفي النصف الثاني من القرن الثَّامن عشر ، و ليس على غيرهم من القبائل من بأس إذا تو اثبوا بالدولة فى كل مكان ورفعواراية العصيان، وليس على الأسبان من حرج أبضاإذا هم حاولوا فتح المغرب من جديد، فهاجمو امدائن الساحل مرارا عديدة وخربوا وهران ، وليس علىالفرنسيين من حرج كذلك إذا فكروا في غزو المغرب من جديد ، فاذا تعدر علمهم ذلك لكثرة الشواغل ومسائل الثورة فلا بأس مزانتهاب أموال المغرب،واستيراد القمح منه و تأجيل الدفع حتى تتراكم ديون الجزائر عند فرنسا ، لاضير على الحركومة الفرنسية أن تفعل هذافهي تعرف أنها لن ترد شيئا من ديونها وأن الجزائر أعجزمن أن تسترد مالها . . وان الداى أقل عناية بشئون بلاده من أن يتعب الفرنسيين بالمطالبة والالحاح. لاضير عليها أن تفعل ذلك ، بل لاضرورة تلج عليها في غزو المغرب مادامت تفوز منه بملايين الجنهات قمحا. بل لعل مصلحتها تستدعي أن ترفض التعاون مع الدول في القضاء على القرصان. مادام بقاء الجزائر والقرصان يفيدها ويؤذىعدوتها انجلترا .

مؤتمر اكسلاشامل للنظر في شئوں القرصة

ربما كان ذلك كله معقولا يتفق معطبائع الآشياء، ولحكن الغريب الذي يستوقف النظر أن الآيام ماكانت تزيد الجزائريين ألا عتوا في القرصنة وشدة في ترصد السفن وانتهاجا ، فهذه أوروبا تتأذى من أعمالهم وتعقدمؤتمرافي اكس لإشابل للتفاهم فيما يتخذحيال الجزائر ، مهم تؤثر الحسني و تندب أمير الين-انجليزي و فرنسي - لمفاو صة الداي في كيف

يدرعيته عن الأذى . فيلقاهم الداى صلفا راكبا رأسه .و يحدثهم حديث الآمر الناهي متهدداً متوعدا ، وهؤلا. هم الابحليزيبلغ بهم اليأسمداه فيرسلون أسطولا بقيادة اكسموث الانجليزي وكابلن الهولنـــدي لتأديب العصاة فيصيب الجزائر بشيءمن العطب ثم ينصرف في أغسطس (1). 1117 dim

حكام المنرب يردادون وفيم الخوف ومم الحذر ، وماذا تكون أوروبا هذه أمام بضعة شدة و معاملة اوروما آلاف من الجند الجزائري . . وماذا تـكون أساليهما وحضارتهـا إلا هبا. في هباء . . ليمض الداي في طريقه مستبدأ غشوما . . يسخر من قتاصل الدول في اللحظةالتي يصانعهم فيهامحمد على ويرجو حسن ظنهم ـــ وهو أقوى من الداي أضعافا مضاعفة ــ وليشتد باي توسىفي طلب ألمال من القناصل والدول غير عارف أن ذلك يجعل دولته في وضع دولى عير لائق بها ولابمقامها بين الدول ، وليعجب الداى من محمد على كيف يسأله أن يصانع الفرنسيين ويخشى شرهم ، وليسخر منه لهذا سخرية بالغة . وليرفض وساطته وليرد عليه ردا خشنا (٢) . .

<sup>(</sup>١) ويدو أن جمد المفرب كانها على حال من العرور والجهمل يقوة أوروبا تشبه ماكان عليه أصحابهم المماليك في مصر قبل الحملة الفرنسية ، فقد حاول عمر باشا الوالى التركي أن يصالح اكسموت وينتهي معه الى رأى ، فتار الحند به ﴿ وَنَقْمُوا عَلَيْهِ الشَّرُوطُ الْانْحَلَيْزِيَّةَ ، فَقَبْضُوا عَلَيْهُ وقتلوه خنقا وولوا مكانه على حوحه ، وقد التمسنا العذر لمما ليك مصر في حهلهم قوة الفرنسيين لانقطاع أسباب الصلة بين الحانبين . - واحكسنا لاستطيع أن نلتمس عذرا لحمد الجزائر ، فقد كان الباب مفتوحا بيسهم وبين أورب ، وكان القتال بين الحانبين متصلا في الله والمحرفكيفجهل المعاربة دوة الاوروبيين واساليمهم ؟

راجم : تحمة الرائر في أحبار الجزائر ح ١ ص ٨٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَاتَّصَلَ الْحَبِّرِ بِمَلْكَ فَرِنْسَا فَعَاوِضَ أَهَلَ دُولَتِهِ فَوْسَطُوا مُحْمَدُ عَلَى بأشا حديوى مصر ان ينصحه ي فارسل له كتاباً يبصحه و محذره ويعلمه به بأن العاقبة وحيمة يمعلما قرأه حسين باشا قال للرسول ﴿ بَلِعُهُ سَلَامِي وَقُلُ لَهُ يَا كُلُّ الْفُولُ ﴾ ورنما كانت نصيحة محمد على هذه سابقة لمفاوضته مع فرنسا على فتح الجزائر لحسابها ي ولا يستمعد أن يكون الداى حسين قد علم بهذه المفاوضات فتعمد أن يسخر من محمد على هذه السحرية

تحفة الزائر في أخبار الجزائر - ١ ص ٨٣

<sup>(1)</sup> Dodwell: Op. Cit, P 97. 98

شحمد على هذا رجل مسكين لايفهم الأمور ولايقدرها قدرها إ ليذهب الغرور بالداى مذهبا بعيدا وليملكه الصلف ، وليغمض عينيه وليطمئن فلا خوف عليه ولاهو يحزن ا

بذلك كانت سياسة الداى حسين باشاسببافي انعدام الرجاه في الصلح بين الداى حسين اشاوسياسته فرنساوالجزائر،أوبين الدول الأوروبية كلمابصفة عامة والجزائر، فقدكانت الدول كلها مستطيعة احتمال هذا الموقف من الداى ، ولكن فرنسالم تكن لتستطيع لأنهاكانت أكثرها شجي بهلقرب ثغورهامن ثغوره وكثرة تعدى سفنه على سفنها ، ولم يكن يخفى على أحد من يتأملون حو ادث هذه الأيام أن الفرنسيين كانوا يفكر ونجديا في التخلص من داى الجزائر و القضاء على سلطانه، ولوقدكانت ونسافى ظروف غيرالتي وجدت فيها بين سنتي١٨٣٥ ، ١٨٣٣ لتقدمت حملتها على الجزائر بضع سنوات ، ولكن حكومة شارل العاشر كانت في شغل بمصائبها فانظرت الجزائر على مضض ، بل رغبت إلى محمد على أن يقوم هو بهذا الأمر ، فيقود حملة يخضع بها طرابلس وتونس مرسا تعارض محداً والجزائر ويقر الأمور في سواحلالمغرب ، على أن تقدم له الحكومة الفرنسية معونة من مال وسفن ، وتلك هي « المسألة الجزائرية » المعروفة في تاريخ محمد علي، ولكن الرجل أظهر في الأمر حكمة موفورة ورأياً حزماً ، فقد رأى من بادى. الأمر عبث المشروع وقلة جدواه عليه وكثرة نفقاته « ولكنه لم يحب ــ في نفس الوقت ــ أن يدع الفرصة تفلت من بين يديه ۽ لأنه لو قدر لهذه المفاوضات الفرنسية أن تنتهى إلى شيء لأفاد منها فائدتين: فهي فرصة يعيد فيها بناء أسطوله وسبيل للمحالفة مع الفرنسيين أو مع الانجليين إذا أقلقهم الامر وأخافهم (١) » و من ثم اشتط في طلب الثمن الذي يدفع له للقيام بهدم المهمة ، فطلب مبلغا جسما من المال وأربع سفن كبرى من ذوات

عليا لفتح الحراثر

<sup>(1)</sup> Dodwell Op, Cit, P. 98

الثمانين مدفعا ، وعبثا حاول المسيوميمو — المندوب الفرنسي فوق العادة الذي ندبه بو لنياك لمفاوضة محمد على — أن يقنع محمدا عليا بالتعجيل في العمل ، لآن الرجل كان يخشى الانجليز و يخشى الدولة العلية ، وقد حذر الساسة الفرنسيين من ذلك و نصحهم بالكتمان ، ولكن هؤلاء لم يرزقوا حصافته ولا دقة فهمه ، فمضى دروفتى قنصب ل فرنسا يحدث باركر قنصل انجلتر في الأمر ا و تعجل جلمنيو Guilleminot على موافقته ، فعجل الانجليز عمقاومته ، وعارض الباب العالى مؤكدا أنه يستطيع إرسال مندوب خاص ـ طاهر باشا ـ لمفاوضة مؤكدا أنه يستطيع إرسال مندوب خاص ـ طاهر باشا ـ لمفاوضة لمدارئة الانجليز والأنراك ، واعتراض الوزراء الفرنسيين على تسليم لمارضة الانجليز والأنراك ، واعتراض الوزراء الفرنسيين على تسليم شفن فرنسية لمحمد على ، واضطراب الحكومة في يد بولنياك وملكة.

بولىياك يىمكرق فتح الجرائر حديا

بيد ان ظروفا جديدة ما لبثت ان أيقظت في اذهان الوزارة الفرنسية فكرة فتح الجزائر ، فقد زاد احساس شارل العاشر ووزيره بولنياك بانصراف الفرنسيين عنهما وسأمهم حكمهما وتحدثهم بالثورة على الملكية الضعيفة ، وكان شارل العاشر يحتمل ذلك مادام مشروع تقسيم أوربا مذخورا رهن التنفيذ بيدوزيره ، لأن تنفيذ هدا المشروع كان جديرا بان يرضى قلوب الفرنسيين ويحبب الملك اليهم ، فلما فشل هذا المشروع وتحطمت آمال شارل فيه ، رأى وزيره ضرورة عمل شيء يرفع من قدر حكومته في نظر الفرنسيين من جهة وليشغلهم به عن نقدهم اياه من جهه أخرى ، وانتهى به الأمر الى التفكير في فتح خارجى ، فالشعب الفرنسي مفتون بالحروب والغزوات تملكه اخبارها و يأسر قلبه مجدها الفرنسي مفتون بالحروب والغزوات تملكه اخبارها و يأسر قلبه مجدها وفخارها ، ومن ثم تخير الجزائر ميدانا لهذا الفتح ، ففيه كذلك انتقام

لما أصاب الفرنسيين من أذى على يد اهل الجزائر ، وفيه كذلك شفا. لغريزة دينية مطوية فى قلوب الغالبين ، واعانه على ذلك ان وزير حربيته مارمونكان يتحرق شوقا لقيادة هذا الفتح ، ومن ثم اخذ شارل ووزيره يوثنياك بتحينان الفرصة المناسبة للقيام به

الفنح الفرسىناجرا تر فى رأى حوليان ولكن سوء الطالع أبي إلا أن يلازم شارل العاشر في كل مانوى فكان سيء الاختيار للمناسبة التي بدأ فيها بفتح المغرب، وكان سيء الاختيار للقادة الذين ندبهم للقيام به ، وكان سيء التقدير حين رجا ان يقيم امر ملكيته بهذا الفتح ، فلم يخطىء جوليان حين وصف الفتح الفرنسي للمغرب بقوله انه وكان عملا مضطر با دبره تجار جزائريون يهود بالاشتراك مع سياسيين مفسدين في باريس وكان - اى الفتح حادثًا أثاره سياسي متهم في ضميره ، وكان حملة قادها قائد سيء السمعة قيادة خاطئة ، ونصرا تلقاه الرأى العام بعدم اكتراث ، واعقبه سقوط الاسرة التي طلبت فخره ، تلك كانت المقدمات الفريدة التي مهدت لفتح المغرب على يد فرنسا » (۱)

مقدما<del>ث المتح</del> ديون البكرى

ترجع المقدمات القريبة للفتح الفرنسي الى القضية المعروفة وبديون البكرى وأبى زناك و اليهوديين، وهي قضية لايقال عنها الا انهاكانت مؤامرة سيئة دبرها هذان اليهوديان بالاشتراك مع نفر من كبار الساسة الفرنسيين لسرقة داى الجزائر و حكومة فرنسا على السواء، دراسة تفاصيلها تدل على ان السياسيين الفرنسيين كانوا يريدون ان يخصبوا حاكما شرقيا بضعة ملايين من الفرنكات فاذا طالب بها كان مسيئا خارجاءن صدوده في معاملة دولة محترمة مثل فرنسا؛ بل يبدو كذلك ان الاستخفاف بلغ بالوزراء الفرنسيين مداه ، فلم يكفهم المماطلة والاحتبال ، بل قصدوا إلى احراج الداى بتعيين رجل متهم في خلقه وأمانته للسفارة قصدوا إلى احراج الداى بتعيين رجل متهم في خلقه وأمانته للسفارة

<sup>(1)</sup> Julien; Op, cit.P,575

فيالجزائر مبل الفتح

ديمال قصل مرسا لديه ، وعبثًا حاول الداى أن يحتج على بقاء هذا الرجل ، وعبثًا حذر الحكومة الفرنسية من جراثر بقائه عنده على مابينهما من سوء الظن والتخوف والازدراء، فلم تستمع إليه حكومة فرنسا، وانتهى الأمر بينهما إلى مشادة عنيفة ملك الداى الخضب فيها فلطم القنصل الفرنسي ديفال بمروحة كانت بيده ، مكانت تلك اللطمةهي الشرارة التي اشعلت الحرب بين الجانبين .

> دوں الدای لدی حكومة فرنسا

أما ديون الداي لدي حكومة فرنسا فقديمة ترجع إلى السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر ، إذ احتاجت الحكومة الفرنسية إلى القمح اللازم لحملتي إيطاليا ومصر ، فتعهدبتقديمه إليها تاجران يهو ديان من تجار الجزائر ، يرجعان إلى أصل إيطالي ـ إذ نشآ في ليفورنيا ـ هما يعقوب كوهين بكرى وميخائيل ابوزناك ، وكان الداى حسين الداى حسب يفوض (منذ سنة ١٨١٨) قد فوض لهم أمرتجار ته الخارجية ، فمضيا يوردان الكرى وأن رناك شتون القمح سنوات طويلة ولا يعطيانه شيئًا ، وكان لهما شبه إتفاق مع تاليران \_ وزير الخارجية الفرنسية إذذاك \_ على أن يقتسموا ما يأخذونه من الحكومة الفرنسية ثمنا لهذا القمح من غير أن يكوز للدای ــ وهو صاحب الحق الأول فيه ــ نصيب ، و مضت السنوات واليهوديان يضيفان على المبلغ أرباحا وهمية ويتراخيان في مطالبة تاليران بشترك مع الحكومة الفرنسية حتى تزداد المسألة تعقدا، وتعهد تاليران بالدفاع البوديين فسرقه الداي عنهما ، فكان لايفتأ يوصي وزير المالية ﴿ بأذ لايعتبر هذه المسألة مسألة شخصية ، وإنما مسألة حكومية » (١) ، ولما تكررت مطالبة الداى نصح تاليران له بأن يطالب نابليون في مصر بهذا المبلغ ، وبهذا غرر الثلاثة به في اللحظة التي تناولوا فيها أربعة ملايين من

<sup>(1)</sup> Julien Op. cit. P. 575

سنوات قليلة تقدم اليهوديان إلى حكومةفرنسا يطالبانها بأربعة وعشرين مليونا من الفرنكات هي مبلغ ماوصل إليه الدين وأرباحه المركبة ، فلم يسع الحكومة الفرنسية إلا أن تحقق هذه المبالغ وانتهى الأمر · بتقديرها اياه بميلغ سبعة ملايين فقط.

سو العلاقة بين ديقال والداي

وفي هذه السنوات أقامت الحكومةالفرنسية ديفال قنصلا لها لدى حكومة الداى و هو رجل متهم فىذمته ، وكانالداى يكرهه ولا يطيق معاملته ، فلم يلبث حسين أن أيقنأنماله ضاع بين تسويف الحكومة الفرنسية وبمالأة تاليران وتأثير البكرى وحظوة مندوبه فى باريس نمقو لا بليفل Micolas Pleville وتحدى ديفال، وتحققت مخاوفه حين اعترفت الحكومة الفرنسية بحقوق البكرى ولم تشر إلى حقوقه هو بكلمة واحدة ــ وهو أولى الناس بالمــال ـــ وأحست « غرفة التجارة في مرسليا » بأن شيئا من الاتفاق قد تم بين بكرى وديفال على العبث بمصالح فرنسا والجزائر معا، فاعلنت رفضها التعامل مع القنصل ، ومضى الداى يشكو سوء معاملة ديفال فكتب إلى ترض التعامل مع ديفال حكومة فرنسا سنة ١٨٢٦ يبلغها بأنه لم يعد يحتمل بقاء هذا «الدساس» لديه ورجا الحكومة الفرنسية أن تستبدل بهرجلا « شهما » ، بلرأى الرجل المكيدة تكاد بين يديهفابلغ الحكومة الفرنسية أن بكرى وعد بليفيل وديفال بأن يمنحهما مليونين من والفرنكات إذا حصلا له على الملابين السبعة المتجمدة لدى الحكومة الفرنسية.

عرفة التحارة في مرسليا لدای حسین يشكو ديفال

لاحرج على حسين إذن إذا خرج به الغضب على ديفال عن الحكومه المرنسية اب طوره، وقد وجد الحكومة الفرنسية تصر على سرقته وانتهاب أمواله فنعديون تحاد الجزائر وإيذائه ، وزاد فى غضبه أنه ﴿ كَانَ لَتَجَارُ فَرُنْسَا مِنَ أَهُلُ مُرْسَلِياً عَلَى تجار الجزائر مليونان وخمسائة الف فرنك فرفعوا امرهمالى دولتهم وطلبوا منهاان تنفذ لهم أموالهم من أصل السبعة الملايين المحكوم بها لحكومة الجزائر ، فادت دولة فرنساللحكومة الجزائرية اربعة ملايين ونصف مليون وابقت ما ادعى به تجارها فيصندوق الامانة وامرت ان تجري دعوى تجارها مع غرمائهم من اهل الجزائر في مجلس التجارة في باريز، . فغضب الباشالذلك وطلب ادا. الاموال المحكوم له بها كام وان تكون مرافعة التجار والغرما. في مجلس الجزائر» (١) وكان على حق فيما فعل ، اذ لا ينبغي ان يكون الفرنسيون حكاما على انفسهم ، بل ان كرامة الجزائر كانت تستدعي عرض الامر في محاكم الجزائر نفسها .

حادث المروحه ٢٩ أبريل سه ١٨٣٧

في متل هذا الظرف معقول جدا ان تشتد المناقشة بين الداي وبين القنصل ، وليس بالامرذي البال اذا تناول الداي مروحته وضرب مها وجه ديفال ، ليس ذلك بالامر الخطيرالذي تستحق من اجله الجزائر أن يزال استقلالها ، خصوصا وقد استبقى الناس أن ديفال استفر االداي مو قاحة غير لائقة ، وقد لمث الداي اماما مؤكد ان المسألة شخصية لادخل لها يحكومة فرنسا، ولكن هذه الاخيرة اعتبرت حادث ٢٩ الريل ســــنة ١٨٢٧ كافيا لتبرير غزو الجزائر و احتلالها.

مر المحاصر الجزائر بدأت حكومة مارتنياك فقررت محاصرة الجزائر ، فحاصر تها حصار أ طويلًا كلفها مالا كثيراً ولم يعد بفائده ، فرفع الحصار وعادت فرنسا تطلب ترضیه ، فأبی الدای حاسبا أرب رفع الحصار معناه عجز فرنسا عن فتح بلاده · بل زادت جرأته فلم يتردد حين أرسل إليه مندوب فرنسي جديد هو لابرتنيير La Bretonniere ليعرض عليه الترضيات التي تطلبها حكومة فرنسا ، في أن يطلق مدافعه على السفينة بروفانس التي كانت تحمل المندوب ساعة مبارحتها ميناء الجزائر .

رمون وزرالحواية العربسية يسعى لانفاد المشروع

هنالك استقر رأى بولنياك على أن يقوم بالامر ، وكان إلى جانبه بور مون وزير الحربية Bourmont يرجو أن تـكون إليه قيادة هذا الفتح ، ولم تُكُن فرنسا تخشى كثيراً من اعتراض الدول على فتح كهذا ،

<sup>(</sup>۱) تحمة الزائر في اخبار الحزائر – ۱ ص ۸۲

حتى انجلترا بداعليها أنها تفضل فيام الفرنسيين في شاطىء افريقية على

صعف الحامة الفرىسيه

بقا. داى الجزائر ورجاله فيها . أما المقاومة الفعلية ففدلقيتهاالحكومة من الفرنسيين أنفسهم ، فقد كانو ا تلقوا وزارة بولنياك بالتشكك والريبة وقلةالا كتراث ، وأسخطهم منه اعتماده على رجال لا يكاد الفرنسيون محملون لهم حيامثل بورمون هذاءفقدكانت العامة تحمله مسئولية هزيمة واترلو وتتهمه بتخون نابليونوالجيوشالفرنسيةفيها ويبدوأنحامية الجزائر كانت على حال شديدة من الضعف والعجز لأن الفرنسيين استطاعوا أن يقضوا عليها في زمن قصير جدا ، على رغم سو. قبادتهم وتغير نفوس الجمدعلى قائدهم وانتشار التمرد بين صفو فهم ، ويكفى المدلالة على ضعف القوه الفرنسية أمها عجزت عن الاستيلاء على « البليدة » بعد دلك لآنها لقيت فيها بعض المقاومة . غادرت الحملة الفرنسية ثغر طولون في ٢٥ مايو سنة ١٨٣٠ وتم استبلاؤها على الجزائروسلم الداي الاستبلاء على الحرائر حسين نفسه لها في ٥ يوليه ، أي أن ولاية الجزائر سقطت في أفرمن ٢٥ مايوسة ١٨٣٠ أربعين يوما مما يدل على أمهاكانت ضعيفة جدا ، وأن جنــد الأتراك فى البلد لم يكونوا خيرا من زملائهم فى البلاد الإسلامية الأخرى.

> وليس هنا موضع التفصيل في أحداث الفتح الفرنسي، (١) وليس هنا كذلك موضع القول في ثورة عبد القادر التي بدأت بعد ذلك

> (١) فى الحامس والعشرين من مايو سنة ١٨٣٠ نارح الحيرال بررمون Bourmont تعرطولون على رأس جيش عدته سبعة وثلاثون ألف جدى، وفي العاشر من يونيو ألقت الحملة مراسبها عند حلبح سيدى فرج ، وأحذت تتقيدم محو الجراثر على عجل وتهاون الداى في المسير اليهم فلم يلقهم إلا يعد تسعة أيام في سهل استوالي، وتقهقر أمامهم مسرعا ، ثم تقدم الفرسيون سط. وتردد ـ وبعد احتلاف بين القادة ـ حتى أشرفوا على حصون المديم، وطلوا بطلقود عليها المدامع حتى سلمت حاميتها النركية في بم يوليو سنة ١٨٣٠ يموني الخامس منه سلم الداي نفسه على شروط. منها سلامته وصيانة أمواله ورعاية الحرية الدينية لا<sup>م</sup>هل البلاد ، وفى نفس البوم دخلت القوا**ت** الفرنسية الجزائر . وقد وجد الدرنسيون أموالا طائلة في حزائل الداي قدرها سص المؤرحين

بسنوات ثلاث، واستمرت أربعة عشر عاما متوالية، فلمذه الثورة مكانها فيما يقبل من أجزا. هذا الكتاب. وإنما تهمنا فقط دراسة أسباب سقوط هذه البلاد وتأثير سقوطها في المجموعة الاسلامية كلها .

> أسماب سفوط المغرب حكومه صحيحة به

واضح جدا أن أقوى أسباب سقوط المغرب هو أنه لم تـكن ١- عدم وحود به حكومة بالمعنى الذي يفهم من هذا اللفظ ،كان به حاكم يستعين في تصريف الأمور بطائفة من الأعوان والوزراء ويشرف على نفر من الجند في البر والبحر ٬ ولكنه لم يكن ذا سلطة فعلية معترف بها ، فقد رأينا أنهعلي الرغم من معاهداته مع الدول لم تسلم السفن المتعاهدةمن الاحتداء والأذى ، اذكانت السلطة موزعة توزيعاً غريبا بينه وبين رؤساء الجند، فلم يكن ليستطيع أن يقضى أمراً أو يعقد رأيا، بل كان في الحكومة لم يكن في مقدور المغرب أن يثبت تحت الضغظ الاوروبي ، فقد قلل ذلك من احترام الدول له ، وهون عليها أمره وجعل استيلاً مما عليه ضرورة تقتضيها مصلحة البلاد نفسها ، وجعل الدول نرضي عن

بثمانية وأربعين مليونا من الفر سكات ى فنهب القادة والجندمنها شيئاك ثيراج والمحصر ت الشمهة في القائد المام وهيئة أركان حربه وعمل سيير Scillière ــــالنبي كان يتولى تموين الحملة ــــ. ونفر آحر من أصحاب الكلمة في الجيش والحند .

ومن غريب الا مر أن الرأى العام الفرسى تلقى أخبار النصر بمزيج من الازدرا. والسخرية وقلة الاكتراث ، حتى أن القادة الدين نسب اليهم؛فر الفتح سقطوا في ميدان الانتخاب في نفس الوقت الذي أعلنت ميه مداهم الانفاليد دخول الجزائر في طاعة فرنسا ، ومرر ذلك إلى كراهية الناس لملكية شارل العاشر ووريره بولياك وكبل مايتصل سهما ,

عجل بورمون بعد ذلك فاحتل وهران وبونه، ولمكمه عجز عن الاستيلا. على البليدة . وبعد دلك بقليل تسامح قواد الحملة بثورة يوليو سنة ١٨٣٠ التي أسقطت حكمومةشارل العاشر يمغوقفت الحلة إلى حين ومكر بعض ضباطها في الزحف بمن معهم من الجند على فرنسا نفسها ، ولكنهم عدلوا . ولم تلمث الحكومة الحديدة أن عزلت بورمون وولت مكانه كلوزل Clauzel في ٢ سنتمبر سمة ١٨٣٠ ، وقد لقى ,ورءوں اهانة كبرى حين،عزل عن القياده اذ أبي قائد الاسطول. عمل فرنسا وتقف ساكنة حياله ، وكان فى استطاعتها أن تفعل شيئاً لحماية المغرب لو أرادت .

وكانت بلاد المغرب على الاطلاق فقيرة فقراً إلا يعين على قيام ٢- مترالمرب دولة قوية حديثة ، تستطيع أن تنهض باعباء التنظيم والدفاع ، ومرد ذلك إلى قلةموارد الرزق في البلاد ثم إلى سوء التصرف فياكان يرد من المال ، فايراد المغرب كله في تلك الأعوام لا يكاد يكبني لانشاء جيش قوى صحيح ، ولم يكن ليم كن الحاكمين من مباشرة أو احى الاصلاح لو طلبوا ذلك ، ولا يعلل الهبوط الذي أصاب موارد البلاد إلا بأن الهما أنصر فوا عن استثمار موارد الحير الحقيقية في بلادهم واهتموا كسب الرزق من وجوه أخرى كالقرصنة ، فنضبت موارد البلاد معالاهمال يوما بعديوم ، وأخطأت حكومة الجزائر نفس الخطأ الاقتصادي مع الذي وقعت فيه كل دولة إسلامية غيرها ، وهو إهمال عيون الثروة في البلاد والاعتماد في ملا الخزانة على ما يرد من الاسلاب والفنائم البلاد والاعتماد في ملا الخزانة على ما يرد من الاسلاب والفنائم وارباح الحروب ، فاجتمع إهمال الحكومة إلى إهمال الشعب ، والمالات ، وعلى الرغم من أن استثمار هذه الموارد لم يكن

Duperé أن يسمح له بالسهر على احدى سفنه و فاضطر المسكين الى استنجار سفيه و مساوية نقلته الى اسانيا لا الى فرنسا و لم يوفق كلوزل كثيرا فى عمله هلم يلمث أن استبدل بالحيرال Berthezene ( فبراير سمة ١٨٣١) فلم يكن خيرا من سابقيه اد صرف عنايته الى بموث صعيرة وسرايا فليلة الفائدة و وكان الرجل مسنا قليل الفهم فلم نلبث الثورات أن شبت فى كل مكان وخرج كشير من النواحي اللي كانت قد حضعت الفرنسيين حان طاعتهم فلم بلبت الرحل أن طلب المول فاجيب اليه وأعقبه Savary Duc de Ravigo و فاشتد على الاهماين شدة بلغت به الى ابادة قائل بأسرها و مهارته أن بحضع الساحل حتى مستفام وأتم الفتح خلفه Voirol فاستطاع بحسن حيلته ومهارته أن بحضع الساحل حتى مستفام وأتم الفتح تقريبا . وفي ٧٧ يوليو سنه ١٧٧٤ أرسلت حكومة فرنسا أول حاكم عام فرسى للجزائر وهو القوة وموارية الكامير عدالقادر في الى الظهور والقوة والمتحدد التعادر في المناس المناسورة المناسو

مالامر العسير فإن الحكومة أهملته وانصر فتعنه، هنحت صيد المرجان عكومة المنزب تمنع إلى شركة فرنسية احتكاراً، وكان في إمكانها صيده والكسب من ورائه الادربيه التيازات وقس على ذلك ماأصاب موارد الخير الأخرى كالزراعة وتنظيم جمارك البلاد وما إلى ذلك، وقد كان هذا الفقر سببا في طائفة شني بمــا أصاب البلاد من الشرور: فهو الدي دفع-١، إلى الاستمر ارفى محار لة الكسب عن طريق القرصنة وجعل أقلاعها عن ذلك أمر، خطراً على ماليتها . فلم يستطع الحكام الاقلاع عنها على الرغم بما بدا من أخطارها وما تهددت به سلامة البلاد من التلُّف والضماع ، وكان الفقر أيضا السبب في إفساد العلائق بين الجزائر وبين دول أوربا ، فقد كانت هذه الاخيرة نأبي الاعتراف لحكوم الجزائر بصفة الدولة المحترمة مادام حاكم الجزائر معتمراً في نظرهم رئيس عصابة من اللصوص لابدأن تدفع له أتاوة مالية حتى يكف أداه و يمنع أفراد عصاباته من المدوان والأذى ، مكانت العلاثق بين الجزائر والدول شاذه لا تشرفها بحال ولا تعطى فكرة طيبة عنها ، وهذا هو السبب الذي جمل الدول ترضى عن عمل فرنسا وتتركها تفعل بالمنرب ماتريد

أوروبا لاتعترف يحكومة الحزائر

٣ \_ الحكم العثماني

ثم ان أسلوب الحركم العثمان في المغرب كان قدانتهي فيه إلى مثل يمسد أمرر المغرب ما انتهى اليه في عامة البلاد الاسلامية الأخرى ، فقد عمل من أول الأمر على إبعاد أهـل البلاد الأصليين عن نواحي الحـكم والادارة والدفاع ، وحعل ذلك قصراً على طوائف الاحكشارية ووجاقاتهم ، فانصرف أمل البلاد عن الدولة وبابذوها وانحطت البلاد وضعف أمرها تبماً لذلك كما حدث في مصر حين أبعد المصريون عن الحكومة و ُ قَ مِرت على الانراك والمماليك، فاننهى ذلك بضعف البلاد تماها ، لأن هؤلاً. الاتراك لايقتدرون على الدفاع عن البلاد بنفس القوة والاخلاص الذي يستطيعه أهليا.

وقد كانت الباب مفتوحا بين المغرب وأوربا ، وكانت الصلات بين ٤- اهمال الهر المجانبين معقودة فى ميادين الحرب والسلم على السواء ، فكان فى مقدور عاداة أوربا فى تقدمها و إلى أسر ار تقدمها و يعملو اعلى الضرب على نهجها و التشبه بها ، وكانت الدول تدفع بعض الاتاوة أسلحة وذخائر حديثة الطراز ، فكان فى مقدورا هل المغرب الاستفادة من ذلك الاتصال والتعاون . ولكنهم قصروا فى ذلك وأهملوه أو جهلوه ؛ فلو كان لما يك مصر عذر فى قصورهم عن الفرنسيين بسبب انقطاع الصلات بين الجانبين لما كان لأهل المغرب مفر من اللوم على ماجهلوا من تقدم أوروبا وامنيازها فى ميادين الأسلحة والحروب .

ولنقل كذلك أن أصحاب الشأن في المغرب لم يكونوا من ذوى ه - فساد أولى الامر الرأى أو الكياسة ، على الرغم بما يتفق عليه الكشيرون من وصفهم في المنوب بالدهاء وحسن الحيلة ، فقد كان خليقاً بالداى حسين أن يجعل علائقه مع المرنسيين خالصة مباشرة دون الحاجة إلى وساطة البكرى أو غيره ، وكان يستطيع أن يتخذ لنفسه وكيلا في باريس يشرف على تجارة القمح ويحصل لة المال ، لأن اطلاق يد هذين اليهوديين كان جديراً أن يدفع مهما إلى الافساد والتضييع . وكان في استطاعة الداى مرة أخرى أن يكون أحس تصرفا في علاقاته مع فرنسا ، فقد أطلق مرة أخرى أن يكون أحس تصرفا في علاقاته مع فرنسا ، فقد أطلق في النوراية بها ، ظما منه أن ذلك جدير بان يرغمها على احترامه و تقديره والدول على رأيه .

\* \* \*

هنا تبدأ قصة الفرنسيين فى المعرب، وهى قصة طويلة محزنة لاتخلو المغرب الفرنسي من وجوه الخير للسلاد وأهلما، وقد كان هذا مصير المغرب على أى حال مادامت أوربا تجاوره ويثور فى نفسها شعور الصليبين نحوه بين الحين

والحين ، وما دامت العلاقات بين الجانبين قد ظلت قرونا طويلة لانتغير ولا تتبدل: جهاد دائم وغزو لاينتهى وحرب لايخمداوارها. وقد رأينا كفة المغرب خفيفة حتى فى أيام قوته وعلو شأنه ، ورأينا كيانه مهدداً وادارته مختلة وشئونه فوضى لاأمل للخير فيها ، ورأينا السياسة التركية تزيد ضعف البلاد وتثير عليهاعداء العالم الأوربى . فكلما عدا الاتراك على المسيحيين فى شرق أوروبا تطلعت الدول إلى أخذ الثأر من المغرب ، وبهذا شقى المغرب بالاتصال بالمجموعة الاسلامية شقاء عظيما . وعرفنا أن فرنساكانت تبئت له هذا المصير منذ حين عوانها كانت تتربص مه الدوائر وترقب الفرصة المواتية ، فلم يكن سقوط الجزائر بالأمر البعيد الاحتمال أو المستغرب ، بل كان نتيجة طبيعية جداً: لها أسباما القريبة والبعيدة ولها و نتائجها البعيدة القريبة كذلك . .

## -v-

العراق

طميعة الادالعراق

ذلك أن العراق واحة موفورة الأرزاق والثمرات في وسط بواد وهضاب يغشاها الفقر وتشح فها الخييرات، فأصبحت أراضيـهـ من فجر التاريخ ـ متجه الفرس في الشرق وفريسـة بدو العرب في الغرب وقبلة الأكراد والجركس والأتراك والارمن من الشمال. وقراصنة البحر الهندي وخليج فارس من الحنوب، ومن هنا كان من الطبيعي أن تتوالى الغارات والغزوات على هذه البــلاد بسبب وبغير سبب. وأن نجد أهلها مشغولين في غالب أيامهم بمدافعة الاعدا. ومغالبة الفاتحين، حتى لا يكادون يجدون فسحة من الهدو. يعنون فيهـا بشئون أنفسهم ومرافق بلادهم. فاذا ذكرنا أن العراق بلد زراعي يحتاج إلى المأمول، أدركنا أثر دلك الحال في تاريخـــه، وعرفنا السبب في أن الرخاء لم يشمل هذه البلاد إلا في فترات وجيزة جداً ، ولو قدكان كل جبرانه وغزاته قوما متحضرين على شيء من المعرفة بقيمةمايلقون في نواحيه من مظاهر العمران ومعالم الحضارة عند أقبالهم نــا أصاب لايطلبون في العراق غير الغنيمة الوافره والنهب الشديد فقد كانت نتيجة ذلك حرمان أهل العراق من خيرات بلادهم ؛ وزاد في أثر هذا الوضع الجغرافي على تاريخ العراق ال العناصر التي تجاوره ـ من كل الجهات ـ عناصر حربية شـديدة لاتكف عن الحرب والغزو والنزاع على أرضه فيما بينها بما لم يدع له فرصة للراحة أبدا .

العراق مرالوحهة الحغرافية وليس العراق - بمعناه الحديث ـ وحدة جغرافية متسقة تسودها ظروف جغرافية واحدة ، بل إنه ينقسم موضوح إلى ثلاثة أقالبم متميزه: أقليم جبلى شمالى في أعالى دجلة والفرات وهضبة كردستان. شم

اقليم خصيب زراعي في الوسط، ثم اقليم جنوبي يختلط فيه الجدب بالخصب و تسوده روح بحرية ، ويتأثر تأثراً ظاهرابيلاد العرب الواقعة إلى غربه وهذا التقسيم واضح الاثر في كل أدوار تاريخ العراق، فهو الذي قسمه في القديم الى مابل وأشور وكلديا وفي الحديث إلى الموصل والعراق والبصرة ، وهو الذي حال بين أهله وبين تكوين وحدة متميزة من الناحية السياسية أو الاجتماعية ، وأضعف سكا به عن مقاومة الفاتحين وجعله فريسة سهلة لمن طلت نواحيه منهم .

تأثر العراق بجوار ايران

وقد كان تاريخ العراق من قديم الزمان متأثراً بجيرته لا يران ، لأن شعب إيران دائم النشاط متجدد الجهود لا يسكن له جهد ولا ينقطع له توفز ونهوض ، تتوالى على حكومته الاسرات المجيدة ويألق تاريخه بالملوك ذوى البأس والاعلام من ذوى العمقرية والنبوغ. فلم يكن للمراق بد من أن يكون دائم التأثر بما يقوم في هضاب إيران من مظاهر القوة ومعالم الحضارة ، فلا يكان يعتلي عرش إيران شاه قادر حتى نجده في المراق بعد حين ، ولا يكاد يجدُه في إيران لون من الحضارة حتى نجد له ظلا ملحوظا في العراق . وأعان على ذلك أن الطبيعة لم ترزق العراق حدودا حاجزة تحميه شر العزاة والمهاجمين بل جعلته قريب المنال سهل المدرك ، فلا يكادالانسان يخلص من هضاب إيران حتى ينحدر انحدارا هينا سريعا إلى سهل العراق الخصيب ومن هنا ليس بغريب أن بجد العراق نفسه مركزا للـكمثير من الدول الفارسية العظيمة، وأن نجدكثيرا منعواصم ايران القديَّمة على دجلة مثل كتزفون وأسوس وماإلهما، وأن نجد أدالا يرانيين كانوا يعتبر ونالعراق جزء من بلادهم في فترات كثيرة من التاريخ ، وظلو ا يرون ذلك حتى غلبهم الأنراك العثمانيون عليه ووضعوا حدأ فاصلا بيزالعراق وإيران

العلاقات بين أأمراق

سدأن تأثر العراق بما يليه شرقا منالبلاد لايقل عن تأثره بأيران التي تقع إلى غربه ، فالصلات بين الجزيرة العراقية والشام قديمة والشام ولاد العرب ترجع إلى دخولهما معا في دوله السلوقيينالتي سبقت الاسلام بقليل. تم جاء الاسلام فطوى العراق في المجموعة الاسلامية وأضني عليه لونا ظاهرا من العروبة والاسلام، إذ أخذت قبائل العرب تهاجر إلى سهول العراق و تنشىء فيها البلاد . حتى أصبح العراق بعد قليل من والحضارة الاسلامية، ومن ذلك الحين بدأ العراق تاريخه المجيد في وظل على ذلك ظل الاسلام ، وأخذ في الظهور على مسرح السياسة الاسلامية ليكون قطيهاو مركزهافي الحضارة والسياسة طوال العصر الوسيط وظل على ذلك حتى انتقلت منه الزعامة إلى مصرفى أو ائل أيام الحروب الصليبية أي حين انتقل مركز الجبهة الاسلامية من الموصل بشمال العراق إلى مصر بانتقال زعامة الكتلة الاسلامية من نور الدين محمود صاحب الموصل إلى صلاح الدين الآيوبي صاحب مصر حوالي منتصف القرن الثاني عشر الميلادي . (أواخر السادس الهجري).

المراق حد فاصل بين الفرس والعرب

لهذا نجد العراق حدا فاصلا بين الفرس الآريين في المشرق والعرب الساميين في المغرب : على بساطه يجتمع الجنسان أصحابا حينا وأعداء حينا، يتعاونان تارة ويحتربان تارة أخرى ، فكاذ العراق ميدان النزاع بين الفرس والعرب علىالسيادة والسلطان في الدولة الاسلامية وكانت نواحيه مجال الصراع بين شيعيةالفرسوسنية العرب والاتراك، وقد استمر هذا الصراع بشقيه السياسي والمذهبي زمانا طويلا ، وانتهى باضعاف الفريقين معا ، وظهور عنصر جديد على مسرح السياسة العراقية ، استبد بالأمر من دون العرب والفرس معا ، وهو العنصر التركي الذي بدأ يسود العراق ويصرفأموره من أوائل القرن الثالث

الهجري ، ومن هنا شهد العراق معركة حامية بين العرب والفرس والأتراك ،كان من أولى نتائجها خروج العرب من الميدان في زمن مبكر جدا. وارتدادهم إلى جزيرتهم وعودتهم إلى حال البداوة الأولى والخولالذي أخرجهم الاسلام منه ؛ وظل المنصران الآخران يتنازعان النصر والغلب زمانا طويلا . وقد أيقظ الصراع فى قار سروحهاو بعث في نفسهـا الحياة ، فطاولت مطاولة لم يستطعها الآتر اك ، فيدأ الفرس يظهرون عليهم ويسودونهم ــ معنويا أولا ثم ماديا ــ وأعان على ذلك أن الحروب الصليبية شغلت الاتراك من أو اثل القرن العاشر الميلادي ، فاستنفذت ميادين الشام وآسيا الصعرى التفاتهم كله بل انتهت أيامهم فىالعراق بانتقال زعامة الكتلة الاسلامية من نور الديس آخر ملوك الدولة السلجوقية في الموصل إلى صلاحالدين أول سلاطين الأيوبيين في مصر ، ومن شمأخذ الفرس يستعيدون قوتهم في العراق شيئًا فشيءًا ، فمن أوائل القرن العاشر الهجري كان اسماعيل الصفوى يعمل جادا في انشا. قيصرية إيرانية جديدة تستنقدها من نير المغول الذين أثقلوا عليها زمانا طويلا ، فلم يزل يناجز حتى استطاع أن يتغلب على بابر ملك المغول حوالي سنة ٩١٨ ﻫ ( ١٥١٢ م )، ومن ذلك الحين بدأ تاريخ الدولة الصفوية المجيد ، الذي كان من أول نتائجه عود العراق إلى احضان فارس.

> مرارت الشيعة في العراق

وقد استمر العراق فى ظل الفرس بعد ذلك زمانا طويلا ، وأغلب الظن أن هذه الصحبة الطويلة خلفت فى نفوس الفرس شعورا خاصا نحو الجزيرة العراقية ، فأصبحوا يحسون أنها جزء من وطنهم الايرابى ، وأعان على ذلك أن العراقكان يضم كثيرا من الأما كن الشيعية المقدسة ، ففيه النجف التى تضم قبر على كرم الله وجهه وفيه كر بلا ، مزار الشيعيين من كل صوب ، وفيه كذلك قبور الكثير من أولياء الشيعية رصالحيهم من

أمثال موسى الخادم ومحمد تتى ، وبهذا تطور الاحساس المذهبي شيئًا فشيئاً إلى أن أصبح رأيا سياسياً ، وزاد ذلك الشعور حدة عداء السنة والشيعة أو عداء ماغرب العراق لما شرقه ، فأصبح الفرس يرون فى السيادة على العراق لونا من التدين والوطنية معا ، وأصبح الاستيلاء عليه قطباً من أقطاب السياسة الفارسية في مختلف الأوقات ، والأزمان .

الفتح العثمانى يبدأ عصرا حديدا فى العراق

وفى أوائل القرن السادس عشر الميلادى دخل العراق فى حوزة الأتراك العثمانيين ، فكان ذلك إيذانا ببدء عهد جديد فى تاريخه ، لأن سلطان الأتواك السنيين فى العراق كان كفيلا بأن يبعد عنه النأثير الفارسى الشيعى إلى حين ، وأن يقيم فيه منار السنة من جديد . بس إن سليمان القانونى كان يشعر بأن فنحه العراق فيه شىء من الجهاد الدينى لآن فيه انصافا للسنة ، ولهذا عنى أشد العناية بأن يجدد قبر أبى حنيفة النعان — وإن لم يبخل بالعناية على مراكر الشيعية فى النجف وكربلاء وغيرهما — وكدلك كان السنيون من عرب العراق يشعرون بهذا ويعتبرون الفاتح التركى مخلصاً لهم ه فسارع شيخ القبائل العربية — وعيرهما تعرب المارق يشعرون بهذا الدى كان يحدكم البصر و عاضعاً خضوعا ظاهريا للشاه — فأرسل ابنه راشد بمفاتيح البلد و بعث معه رسائل فياضة بالولا ، إلى السلطان ه (۱) و بهذا بدأت السنية تتنفس من جديد بعد أن طال سكونها وخمولها طوال الحقب التي كانت السيادة فها للفرس الشيعيين .

العراق فى مكم الانراك ييد أن العراق فى ظل الاتراك العثمانيين لم يكن أسعد حظا مماكان فى ظل الفرس الصفويين، إذ لم يلبث أهله ان نظروا بعين السخط إلى هؤلاء الاتراك الدين كانوا يرسلون اليهم كل عام خصياً أو عبداً ويأخذونهم

<sup>(1)</sup> Stephen Hemsley Longrigg; & Four centuries of Modern Iraq (oxford, 1925) P. 25 "

بطاعته على الحق والباطل معا ، ولم يكد الاتراك يبد.ون الحكم بنظامهم المعروف حتى بدأت النفوس تتغير ﴿ وأظهرت العلاقات المتبادلة الفرق العظيم بين عقلية الجنسين أى \_ العرب والترك \_ : لأن العرب \_ بماضيهم الطويل في حياة الصحراء وقلة صبرهم وكثرة تحولهم ـــ أصعب الشعوب حكما ، ولم تكن العقلية التركية ــ التي لاتتخيل وتعوزها المرونة ــ لتطبق منهم هذا العنف ، بلكان مجرد ظهور الأغاالنركى فى العراق ـــ بطبيعته ولغته التركيتين ـــ أمرا غريبا غير مألوف في نظر العرب وسمعهم ١٠)ولا حاجة بنا إلاالاشارة إلى مساوى. الحكم التركي التي سبق بيانها والتي لازمته في كل زمان ومكان . لأن أحوال العراق الخاصة كانت كفيلة وحدها بأن تجعل الحاكم والمحكوم على طرفى نقيض ، وأن تؤجج الخلاف بين الفريقين وتملأ النفوس بأسباب الخصومة والكراهية من الجانبين ، ذلك أن العراق يضم عدداً عظيما من غلاة الشيعة فاسخطم تشجع القبائل العربية السنية وإقبالها إلى أطراف آلبلاد وبدؤها الاستقرار فيها ، وعرفوا أن هذه القبائل لا تقبل إلا في رعايةالسلطان التركي السني فزاد سخطهم عليهوا نطوت نفوسهم على اللدد والألم ، وكذلك كان الآتراك لايشعر ون نحو هذه البلاد بمودة ولابحب، لأن الذين كانوا يرسلون منهم للحكم فىالعراق كانوا يعتبرون ذلك نفياوعقوبة ، لبعد العراق عن مركز الخلافة من ناحية وللرودة. شماله وحرجنوبه ووعورة مسالكه وانتشار الاوبئة فيه مناحة أخرى ، ثم اصعوبة حكمه بعد ذلك ، إذ كان جل سكانه قبائل يصعب قيادها ويصعب ردها إلى الطاعة لكثرة تنقلها ومحافظتها على النظم القبلية التي تغل يد الحاكم عن السيطرة على البلاد.

وزاد الحمم العثماني بلاء أن الفرس والترك كلاهما جعلا الاستيلاء على العراق رمزاً لسيادتهما وتفوقهما ، فجعلا يحتر بان عليه

ثنافس الفرس والاشراك على العراق

<sup>(1)</sup> Longrigg; Op. Cit P. 29

ويتنافسان على أرضه بشتى الأساليب حتى «كانت الظاهرة السائدة. لهذا القرن ( السادس عشر ) هي العداوة \_ التي كادت أن لاتهدأ \_ سين الامبراطورية العثمانيةوفارس، وهي حالةأثرت فىأهل العراق وحامياته تأثيراً يصعب تقديره عنفاذا كانت قد أثرت في زيادة تيار الحجاج إلى المزارات وفى تنشيط التجارة المتبادله مع أصفاهان وتبريز من جهة فقد استدعت كذلك تدفق الانكشارية ورجال الاقطاع ليشتركوا في الحروب في الشمال منجهة أخرى ، فكان الطلب يشتد على الحيوب وسوائم الحمل ، وأصبح الرعب منهجمة تكون على أسوار المدينة ، ومن و أوب أمراء الاكرادالضعاف ، واستقبال سفير فارسي في طريقه إلى البوسفور أصبحت هذهكاما منالاحداث العادية في العراق في تلك الأيام» (١) وأصبحت البلادمعرضة بين الحينو الحين القتال بين الفرس والترك وما يسببه ذلك من الخسائرفي المدن والمزارعوموارد الرزق . لأن الفرس لم يكفواعن أن يروعوا البلاد وأهلها بغزواتهم وغاراتهم السريعة ، ينهبون فيها و يأسرون في غير رحمة ولا هوادة ، فاذا اصفنا إلى ذلك إهمال الحكم العثماني إصلاح ماعسى أن يتلف من مرافق أصبح العراق. ضحية لمطامع السلاطين واهواء الشاهات، وكيف اضمحل أمره ، وتحولت هذه البلاد ـــ التي كانت درة القيصرية الاسلامية في أوجهها ـ إلى قفار يباب يعششالفقرفي أنحائها ويسودها الجوع وتفتك بها الأمراض والأوبئة من كل صنف ولون.

طهو ر البرتماليين في الحليجالغارسي وشهد القرن السادس عشر قوة جديدة تستأذن لنظهر على مسرح السياسة العراقية ، قوة ليست إسلامية ولا شرقية ، وإنما هي طليعة أوروبا الناهضة التي بدأت تسير أشرعتها في بحار الهند وتنشر أعلامها في مياهها تمهيداً للسيادة على أراضيها بعد ذلك . كان البرتغاليون قد

<sup>(1)</sup> Longrigg; Op. Cit. p. 30

وصلوا الهند في أوائل القرن السادس عشر، ثم جذبتهم مصائد اللؤلؤ ومتاجر العراق وفارس فتقدموا فىالخليج الفارسىصعدا حتى أدركوا جزائر البحرين وأسسوا قلعة حصينه عند هرمزسنة ١٥٠٧، ثم أخذ تجار البندقية وجنوه يخترقون العراق إلىالشمال ، ومن ثم يعرجون إلى الشام ، فكانوا بذلك أول من رسم هذا الطريق الجديد إلى الهند ، الذي سيصبح مدار السياسة الدولية في العراق بعد قليل من الزمان.

> الصراع بيزالعرب والر حالين

وكان تجار العرب يسودون محار الهند وخليج فارس حتى ذلك الحين ، وكانت مياه هذا الخليج في طاعة السلطان العثماني اسما ، ولهذا لميلمث الترك أن انكروا على البرتعاليين هذا التدخلونهضوا لرد عاديتهم Albuquerque ينشى. سلسلة من المراكز التجارية على شاطى. خليج فارس. ولكن الصراع لم يبدأ بين الجانبين إلابعد أن استولى الأتراك على مصر ونزلت سفنهم البحر الأحمر واتجهت إلى الخليج الفــارسي ، فروعها ما وجدت من مؤسسات البر تغاليين ودأبهم على نشر سلطانهم في هذه النواحي ، ولم تلبث الحرب أن نشـبت بين الفريقين على أثر اعتداء بعض البرتغاليين على بعض قرى العراق الواقعة على جانى شط العرب واستنجاد حاكم القطيف بالأتراك، فعجل القبطان التركي مراد بك بانجاده ، ولكنه لم يلبث أن ارتد إلى البصرة منهزما ، واستمر العداء بين الجانبين متصلا ، وكان بديهياً أن يكتب النصر في هذه المعركة للبرتغاليين لتفوقهم على النرك والمسلمين عامة في شئون الانراك يطاهرون البحار ، فانهزم قباطنة التركواحداً بعد واحد : ارتد بيرى بك ومراد بك وعلى شلبي بالهزيمة تباعا، وحاول الإتراك أن يقضوا على مراكز البرتغالين في البر فلم يوفقوا كـذلك، لأنأمرا. الولايات المحيطة بخليج فارس كانو ا يجنون من تجارة البرتغال ربحا طيباً ، وكان لايرضيهم أن

الامارات العربية تطاهرالبرتغال

أشصار الرتغاليين

ينقطع عنهم هذا الرزق فظاهروا البرتغاليين على الاتراك ، مما انتهى بانسحاب هؤلاء من مياه خليج فارس وتركهم البرتغاليين يسودونه وينشرون ألويتهم فيه . وتلك حطوة عظيمة الخطر والاهمية على بساطة ظاهرها ويسر حدوثها فانها اليوم انتصار بسيط ، وفوز بتجارة قليلة من الحرير واللؤلؤ فى خليج فارس ، ولكنها فى الغد حصر لأمم الشرق واقفال لسبيل البحر فى وجهها ، فهى على بساطتها نذير بسيادة الغرب على بحار الشرق وايذان بميا سيكون لحمذه السيادة المحرية من الأثر الحاسم فى مستقبل الشعوب الشرقية ، وهو أثر يفوق النجوية والبرى بكتير .

ظام الحسكمالعثمانی فی العراق لم يبذل الآتراك جهداً خاصا فى تنظيم أمور العراق تنظيما يتفق وأحواله الخاصة ، ولم يلتفتوا إلى أحواله الزراعية ويتعهدوها بالرعاية والاصلاح ، بل انصر فوا إلى إرهاق البلاد بالمفارم والجبايات، وشغلهم كيد الفرس عن كيد البر تغالبين ، فهضت حكومة البلاد على عواهنها . وكانت الحالة المعنوية والفكرية قد انحطت فى هذه البلادمنذ أمد بعيد فلم يعد للفن أو الادب فيها ذكر — وهى من قبل منار العلوم والفنون والحضارة بل زهرة الحضارة المشرقيه — فلم يعد العلم تحفيظ القرآن ، وندر السكا قبون أو الاوبئة حتى أصبحت عمائر بغداد واجتاحتها الغارات والفيضانات والاوبئة حتى أصبحت مراكز العلم والفن والثقافة ورسوما جافية .

ولاة الترك

لم يكن الباشا مطلق السلطان فى شئون البلاد ، بل كان عليه رقباء من قبل السلطان \_ كما هى العادة \_ ورقباء من أهل البلاد ، فكانت يده مغلولة فى رقابة هذين ، إذكان قاضى القضاة المعين من قبل السلطان يراقبه ولا يعفيه من اللوم إذا جنح للمصيان، وكان الدفتر دار وأعوانه

يشر فون على أموال البلاد ويقدمون حسابهم فى القسطنطينية ، وكان الرعية أن تشكو للسلطان رأساً ما يسيئها من حاكمها ، وكان على الباشا أن يجمع مجلس أعيان البلاد بين الحين والحين ، وكان للسلطان إلى ذلك مندو بون من لدنه يشر فون على راحه التجار و أمنهم فى البصرة وحلب وغيرهما من العواصم ، وازا . هذا كله أخذ سلطان الولاة الرسميين فى الضعف شيئاً فشيئاً وانتقلت من أيديهم القرة إلى الانكشارية مع الأيام . لأن هؤلاء الأخيرين كابوا اداة التنفيل النكسارية مع صاحب السلطان سوا ، أكان الوالى أم سواه ، فكانوا يد صاحب السلطة فى مختلف الحالات والتارات ، ومن هنا كان شعورهم بقوتهم وسعيهم للاستئثار بالسلطة و تصريف الأمور على ما يهوون ، وأعانهم على ذلك ميل الدولة إلى تبديل الحكام واستعدادها لقبول وشايات والخاهلين وساء أمر العراق بين جشع الباشا إلى الغنى و جنوح الانكشارية الجاهلين وساء أمر العراق بين جشع الباشا إلى الغنى و جنوح الانكشارية المستداد و الطغمان .

وكان نظام الاقطاع العثماني ساريا في العراق ، أي ان السلطان كان يمنح أجزاء من أرضه اقطاعات لخاصة أصفيائه على أن يؤدوا له نظير ذلك خدمات حربية وقت اللزوم .وقد كان في هذا النظام فائدة نسبية للسلطان وان لم يكن فيهاشيء من الحنير للبلاد المقطعة ، لانها كانت تجعل من الحا كم العثماني العام مشرفا على أصحاب الاقطاعيات أي على موردي الجند ، فكان معظم اجتهاده إلى الاكثار من الجند الذين يرسلون من ولا يته إلى الميادين التي يحارب فيها السلطان ، في هذه الناحية كان الحا كم يوجه جهده و يبذل فيه وسعه و ينسي كل ماعداه من مصالح

طام الاقطاع في العراق الولاية. ولم يكن السلطان يطلب اليه أكثر من ذلك أول الامر لحاجته المستمر فللجند لكثرة الحروب والفتوح. ولكن الحال لم يدم على ذلك طويلا إذ أخذ أصحاب الاقطاعات يقصرون في تقديم الجنود لأن السلطان لم يعد يهب الاقطاعات للقادر بن من رجاله بل للمحببين اليه وأصحاب لهوه وبجونه وشرابه منهم ، وأزاء هذا أحذ الوالى بهمل هذا الواجب ، واكتنى بالاهتمام بجمع المال للسلطان .وكلما ضعفت السلطة المركزية كلما حنح الولاة إلى الوثوب والاستقلال وأعانهم على ذلك بعد الدراق عن الدولة و تقاعس السلاطين عن الحروب وايثارهم العافية ، وبهذا تحول الباشا العثماني بعد قليل إلى حاكم مستقل في الواقع لا تربطه بسلطانه إلا أوهي الصلات والاسباب

وكان وجود إيران إلى جانب العراق مفريا للباشاوات على الثورة هرس تفسدولاه الترك والحروج على السلطان، ومن هنا كثر خروج الباشوات في العراق، وجنوحهم للعصيان: على السلطان، ومن هنا كثر خروج الباشوات في العراق، وجنوحهم للعصيان: المسلطان في أوائل الفرن السابع عشر، ولو لم يكى السلطان مراد الرابع قد خف للفضاء على بكر وثورته لخرج العراق عن يد السلاطين جملة من ذلك الحين. بيد أننا نلاحظ أن أحوال البلاد مالت إلى الهدوء والاستقرار بعض الشيء بعد أن استعادها مراد في الأشهر الأخيرة من سنة ١٦٣٨ والشهرين الأولين من سنة ١٦٣٩م، فقد كانت حملة مراد بعيدة الآثر في نفوس الفرس لما أبداه السلطان وجنوده فيهام الاخلاص والقدرة والقوة، فكف الشاهات عن مساعيهم في العراق وأخسان أبداه البلاد أو أغلها منه خروق على وأخسان البلاد أو أعلها منه خروقال أو كثير.

بدر استقرار القبائل في العراق

ويستقرون، وجعلت القبائل تتحرك إلى مواضعها التي ستثبت عليها إلى القرن التاسع عشر ، فظهرت قبائل جديدة في بعض المواضع وغلبت قبائل أخرى غيرها على مواضع جديدة ، وأخذ كل يستقر في مركزه الجديدويستمسك بهءوبهذا بدأ استقرار الناس وتركزهم في مواضعهم بعد طول ترحل ،وهذا الاستقرار هو الأساس الذي كان لا بدمنه حتى تبدأ البلاد في النهوض الصحيح ، لأن تقلب الناس على المو اضع وعدم استقرارهم في مكان بعينه كفيل بان يمنعهم من العمل الثابت المنتج وخليق بان يحرم البلاد الجهد الصالح. بل أخذت القبائل الصغيرة تتقارب لتتحد وتكون وحدات كبيرة فنيأواخرهذا القرناستقرت قبيلةشعب في عربستان بعد أن بارحت منازلها الأولى في قبان، وأخذت في مستقرها الجديد تزاول زراعة الأرزوتستصلحما أمكنها منالأرص. واستقر بنو مالك والاجواد وبنو ســـعيد وأخـذت صروف الآيام تعصف بهم نحو الحرب تارة والأمان تارة أخرى حتى ائتلفوا آخر الامر بعد حوادث طويلة تحت راية آل شبيب ، وسادوا أقاليم العراق الأدنى وأهله باسم المنتفق ، وفي هذا القرن أيضا أقبل بنو شمر من نجد يقودهم شيخهم فارس ، ومازالوا فىمدافعة أعداتهم. حتى استقرالهم الأمر في النهاية على غرب العراق من اعلاه إلى حدود الجزيرة، و في هذه السنوات تم استقرار بنو لام في أو اسط دجلة فأصبحوا من ذلك الحين حاجزا بينالعراق وبين آل لورستان واستقروا في تلك النواحي زمانا طويلاً . ولم يحدث ذلك في الشرق والغرب فقط بل إلى تلك الفترة ترجع أوليات أسرة البابان المعروفة في شمال العراق ، وكان أصلهم أكرادا وأخذوا يمتدون رويدا من كويسنجق إلى إقليم شهرببازار حتى غزوا أقلم أردلان في أواخر القرن السابع عشر ،

، ل شبيب المتفق شمر

بنو لام

البابان

وشجعهم السلطان على ذلك وأفر أميرهم سليمان بك فى و لاية كركوك فجعل عاصمته من ذلك الحين فى قره جولان

الولاة

أخذ الباشاوات يتلو بعضهم بعضاً دون أن يكون لذلك أثر ظاهر في شئون البلاد أو رأى في اصلاحها، وإن غلب على أكثرهم التقى والميل للخير، وليكنا نلاحظ انهم كانوا يقلون في الاقتدار والفضيلة شيئا فشيئا ببحيث نجد كل باشاجديد أقل من القديم قدرة وخلقا ، فبعد حسن باشا الصغير وقرة مصطفى ومرتضى وغيرهم بدأت دلائل الضعف تظهر في حكم محمد باشا الآبيض وعمر باشا الذي لم بفعل أكثر من تعمير بعض الاضرحة ، وهكذا حتى نصل إلى المجاعة في عهد حسن باشا ، فلا غرو أن أخذت أحوال البلاد تسوء و نو احيها تتفرق من جديد فاستقل شهال العراق أوكاد ، وخرجت البصرة عن طاعة الباشاوات فاستقل شهال العراق أوكاد ، وخرجت البصرة عن طاعة الباشاوات و نشطت الدعاية الفارسية ، فأخذ خلاف الشيعة والسنة يظهر من جديد وبدا بوضو ح أن الصراع بين فارس و تركيا على أرض العراق عائد بغير ريب ليقضى على الآثار القليلة التي نتجت عن فترة الاستقرار القصيرة الماضية

طلائع الاوروبيين ندخل الدياق فى تلك الإثناء كانت طلائع الأوروبيين قد تشجمت وأخذت ترتاد العراق بعد أن انفتح بابه على مصراعيه من خليج فارس ومن ناحية الشام، فأخذ السائحون يرتادون نواحيه ويردون على البصرة وبغداد، وتحدثنا النصوص عن سائحين فرنسيين اقبلوا على العراق من سنة ١٦٤٨م، بل تشجع البرتغاليون فدخل بغداد راهب من رهبانهم اليسيوعيين سنة ١٦٦٦، وأنشأ الفرنسيون كنيسة فيها فى سنة ١٦٤٨، واستقر تجار بنادقة وجنويون فى بغداد والبصرة لتنظم التجارة، وبذلك بدأت بغداد تتصل بالعالم من جديد فعرفها العالم الحديث، ووصفها السائح الفرنسي تافرينيه بقوله: «حامية المدينة مكونة

بىداد كا يصفعه<sup>ا.</sup> تافرينيه

من ثلاثمائة الكشاري يقودهم أغا، ويحكم المدينه باشامن طبقة الوزرا. عادة ، وداره على شاطىء النهر ذات مظهر جميل . وتحت تصرفه على الدوام ستمائة أو سبعمائة فارس ولهم ـ أى للباشوات ـ علاوة على ذلك طائفة أخرى من الفرسان يسمون الجنجوا ليلي أي الشجمان يقودهم أغوان . ويوجد منهم عادة حوالي الآلاف الثلاثة في المدينة ومايحيط بها ، ومفاتيح أبواب البلد ومفتاح القنطرة في عهدة أغا آحرتجت يده نحوماتي انكشاري ، وهذاك أيصا ستمائة من المشاة يقو دهمأعا آخر وحوالىستونمدفعياكان يقودهم إذ ذاك ( سنة١٦١٧) رجل مختص يسمونه السنيور ميخائيل ، أصله من مواليد كـنـدى ثم أصبح تركيا، وكان قد وضع نفسه في خدمة السلطان حين حاصر بعداد سنة ١٦٣٨ ....، أما حكومة بغدادالمدينة فلا يقوم بهاغيرقاض يقوم كل شيء، وربما قام بمهمة المفتى يساعده شيخ الاسلام أو الدفتردار الذي يحمع أموال السلطان، وفي المدينة مساجد خمسة منها اثنان حسنا البناء تزينهما قباب مغطاة بالقاشاني المدهون بمختلف الألوان. وبالمدينة كذلك عشرة فنادق سيئة البنا. على الجملة ، عدا اثنين يجد النازل فيهما بعض الراحة ، والمدينة على العموم سيئة البناء ، وليس من جميل بهاخلا الاسواق وجميعهامسقوف، وبغير ذلكما كان التجار ليتحملوا الحرارة ــ ولابدكذلك من أن ترطبشوارع هذه الأسواق بالغسل بالما. ثلاث أوأر بع مرات في اليوم ـــ وقد خصص لهذا نفر من الفقراء تدفع الخزانة العامه أجورهم. والمدينة ملاً ي بالتجارة ، ولكنها ليست كماكانت في يد ملك فارس ، لأن النركي حين استولى عليها قتل معظم سراة التجار ، ثم ان المدينة ملتقى الناس من شتى الجهات؛ ولست أدرى إن كان ذلك للتجارة أو لشئون العبادة . . . وعلى هذا فلا مفر لكل من يريد الذهاب إلى مكة بطريق البر من

أن يمر ببغداد حيث يضطر كمل حاج إلى دفع قروش أربعة للباشا» (١) وهو وصف لعل الخطيب البغدادي كان ينكره أشد الانسكار لو شا.ت الايام أن تريه بغداده العزيزة بعد أن مال بها الزمان وانتابتها غواشي الحدثان ، وليلاحظ القارىء انتباه السائح الفرنسي إلى قوة المدينة الحربية ، وتدقيقه في تقدير جندها وأسوارها وحاميتها ، مما يدل على أنه لم يكن مجرد سائح تسيل به الأباطح وتلقى به النوى في حيث تريد، وإنما كان يسبرقوة البلاد ودرجة مقاومتها ، وقد لاحظ القارى مكذلك اهتمامه بتجارة البلد ومواردها وأسواقها ، مما يدل على أنه كان مهتما بذلك بل رماكانت النجارة همه الأول .

استقلال الموصل

وكان شيال العراق و جنوبه قداستقلاعن بغداد أوكادا يهاما الشيال الموصل فقد أخذت العلاقات بينه وبين بغداد تضعف من أوائل القرن السابع عشر حتى انتهت إلى الانقطاع فى أواخره ، فيكان والى الموصل فى كركوك لا يتصل بالوالى فى بغداد إلا فيما ندر ، وأخذت قبائل الشيال تنتقل إلى المواضع التى ستستقر فيها آخر الأمر . وكانت ولاية الموصل فقيرة لقلة الخير واضطراب الأحوال فيها ، لكثرة نزاع الاجناس فى نواحيها ، فأخذت متاجرها وصادراتها إلى ديار بكر وحلب تقل شيئا فشيئا حتى انعدم تصدير الحرير الموصلي المعروف (الموسلين) ، رتبد دت الولاية غارات اليزيدية من سنجار و غارات الأكراد من التلال ، و غارات الجراد و نوازل البدو من كل صوب ، وأعان على ذلك ضحف الباشاوات الذين ولوا شئونها خلال القرن السابع عشر وجلهم من رتبة المير مران ، بيدأن أهل الولاية كانوا على جانب من القدرة مكنهم من شغل مركز الباشوية في مناسبات عدة ، فشغلها منهم محمد القدرة مكنهم من شغل مركز الباشوية في مناسبات عدة ، فشغلها منهم محمد

<sup>(1)</sup> J, B, Tavernier; The six voyages of Tavernier ( الترجمه الانجليزية: لندن١٦٧٨ ) ص ٨٦، وقد قام الفريلية برحلاله الست في المراق بين منتي ١٦٣٨ ٢ ١٦٣٨

أمين والزينى باشا سنة ١٩٧٤ وقادون على سنة ١٦٨٣، وكانت النواحي التى تلى الموصل شما لا وغربا نها النزاع الشيعيين والسنيين و لغارات القبائل المتبدية . و إلى شمال ذلك تقوم عمادية وهي مدينة متوسطة البناء . مستقلة بعض الاستقلال ، وقد مكن لها وقوعها على طريق التجارة من بعض الجاه ، ومثلها في ذلك كويستجق وغير هما من مدن الشمال ، التي كانت تقوم شبه حاجز بين العراق وفارس وبينه وبين كردستان وما يليها من القبائل المتبدية في الشمال .

الفصال المهره

وأما الجنوب — البصرة — فقدكانت الأحوال جديرة فيه بأن تتجه اتجاها فريدا ، لأن قرب البصرة من بلاد العرب وكثرة إقبال هؤلاء البها جعل الميول فيها تتجه وجهة عدائية للأتراك . وكان موقع الإيلاة على البحر جديرا بأن يجعل أهلها أرفه حالا وأبعد عن المدولة كفيلا كذلك بأن اليه شهال العراق ووسطه ، وكان بعدها عن الدولة كفيلا كذلك بأن يزهد الأتراك في الاصرار على امتلاكها ، ومن ثم أخذت المدينة طريقها الى حال قريبة من الاستقلال بزعامة أمير من سراة البلاد هو إفراسياب الذي اشترى حرية ولايته بالمال ، وأصبح مطلق اليديفعل مايريد . ولولم يفعل افراسياب ذلك لخرجت الولاية عن سلطة الاتراك عن سليل أخرى ، لأن العداء كان مستحكم بين أهل البلاد من العرب عن سليل أخرى ، لأن العداء كان مستحكم بين أهل البلاد من العرب والحامية التركية ، إذ أن أحدهما ما كان يطبق للآخر صحبة ولاطاعة (۱) وكان افراسياب من أصل عربي ، وله عند أهل البلاد مقام ، فاستطاع أن وعمع جندا يعلز بهم ، ولكنه ظل بعداستقلاله يحفظ للسلطان خضوعا شعم عبدا يعاربه م ، ولكنه ظل بعداستقلاله يحفظ للسلطان خضوعا فشيئاً حتى أصبحت نواحي شط العرب كلها داخلة في زمامه .

افراسياب

وكانت الاحوال قد تغيرت تغيراً ظاهرا في خليج فارس خلال

بدر اضمحلال معودالبر معال فی حاج فارس

Longrigg: Op, Cit; P.100

القرن السادس عشر ؛ إذكان سلطان البرتغال الذي تتبعنا نموه قدأخذ في الاضمحلال ، لأن البرتغال نفسها دخلت في طاعة الأسمان حو الي ستين عاما ابتداء من أو اخر القرن السادس عشر ، وكانت قسوة رجالها على أهل خليج فارس وجزائره قد أثارت عليهم سخط الأهلين وجعلتهم يتربصون بهم الدوائر ، فلم يكادوا يلمحون اضطراب قواهم وقلة ما يصلهم من الامدادات من بلادهم حتى صارحوا سفن البرتغال بالعداء ، وأغلق كثيرمنهم موانيه فى وجوهها، وأخذوا يمنعون عن البر تغاليين متاجرهم مما أثر في تجارتهم تأثيراً ظاهرا .

الانجاير يدخلون ألحليج

الهو لنديو ب

الحرب بير الانجليز والبر تغاليين

وكانت أنظار الدول الاوروبية الاخرى قد اتجهت نحو الخليج، فأرسل الانجليز بعض بحارتهم من أمثال الدر د Illdred و نيو برى Newbrry وفتش Pitch ليستطلعوا أحوال الخليج والجزيرة العراقية ، ولم تلبث شركة الهند أن أرسات رسلها يجوسون الشواطي. ويسبرون أغوار المياه ، وكذلك فعل الهو لندبون بعد حين ؛ ولنضف إلىذلكأن ملوك فارس كانوا ساخطين على البرتغاليين ، فما زالوا يناجزونهم حتى أخرجوهم من جزائر البحرين فيأول القرن السابع عشر، ثم أخذوا يعدون ألعدة لاخراجهم من هرمز ، فعجـل آلبرتغاليون باحتلال المينا. الجديد الذي كان الفرس قد أنشأوه بعد خروج هرمز من يدهم وهو بندر عباس ، ولكن سلطانهم على بندر عباس لم يدم طويلا ، إذْ استطاع الفرس سنة ١٦١٤ أن يجلوا البرتغاليين عنه ويستردوه . (١) هَنَالُكُ عَجِلَ الانجِلينِ لينتهزوا الفرصة والبرتغاليون فيضعف بن أمرهم لا يملكون لهم دفعاً ، فأرسلت شركة الهند الشرقية سفينتها المسماة « جيمس » فألقت مراسيها فيَشْكُ وأخذت تحاول الدخول في سوق الحرير ، و بدأ مندوبوها براسساون الشاه للحصول منه على

احتكار هذهالتجارة ، وانتهى الأمربينهمافى حدودسنة ١٦٧٠ إلى اتفاق

<sup>(1)</sup> Longrigg; Op. Cit P 102

جعل تجارة الحرير بيد الانجليز وغصبها من البرتغال ، ومن ذلك الحين بدأت أهمية يشك فى الظهور حتى كادت تأخذ مكانة هرمز . ثم أخد الانجليز يعدون العدة ليهاجموا معاقل التجارة البرتغالية ، فهاجموا القشيم أخذو ايستعدون لمهاجمة هرمز نفسها من أو ائل سنة ١٦٢٧ ، وهاجمت البلد حامية فارسية فاحتلتها ، وأخذت تهاجم حصنها فامتنع عليها . وكان الهو لنديو نقدأ قبلوا إذذاك وأنشأوا لانفسهم مصنعا في هرمز ، وجعلوا مركز أعمالهم في مسقط ، فما كادوا يجدون الانجليز والفرس يهاجمون البرتغالين حتى سارعوا يدلون دلوهم ، فاشتركوا مع الحليفين في مهاجمة البرتغاليو استمر القتال حول هذا المعقل زمنا طويلا خسر المتحاربون خسارة جمة لسد ذلك .

هارس تحاول الاستيلا. على البصره

بيد أن زوال سلطان البر تغاليين وعودة سلطان فارس على الخليج لم يكن خيراً للبصرة وإذ تطلعت أنظار الشاه إلى هذا البلدالذي يؤثر في تجارة بندر عباس تأثير اظاهراً ، وكان إفراسياب إلى ذلك يصادق البر تغاليين ويأويهم ويعلى الطاعة لسلطان الاستانة ، فكان ذلك سببا كافياً يبرر القضاء عليه في نظر الشاه ، ومن ثم أصدر هذا أوامره إلى والى شيران بمهاجمة البصرة وإرغام أميرها على خلع طاعة الخليفة والدخول في طاعة الشاه ، وأن يجعل الخطبة باسمه ويسك عملته برسمه وفأ في افراسياب في طاعة الشاه ، وأن يجعل الخطبة باسمه ويسك عملته برسمه وفأ في افراسياب أن يجيب الشاه إلى شيء من ذلك ، ومن ثم أرسلت حملة لتأديبه . فاستنجد إفراسياب بالبر تغاليين فأ نجدوه بسفنهم ، وبهذا تمكن من أن يردالفرس عن قبان بعد أن سقطت في يدهم ششتر ، وفي تلك الأثناء توفى افراسياب الكبير وخلفه على البصرة ابنه على باشا ، فبدأ يستعد لمقاومة الهجوم الفارسي على باشا ، ومد البر تغاليون يد العون ، و تقدم على باشا ، بقوا ته بينهم وبين الأهلين صلة ووداً ، فأسرع أهل البصرة وأحابيشها لنجدة على باشا ، ومد البر تغاليون يد العون ، و تقدم على باشا ، بقوا ته إلى القور و عسكر فيها ، وجعل يترقب أعدا. ه لينعهم من العبور ، العبور ، العبور ، العبور ، العبور ، و العبور ، و العبور ، و العبور ، العبور ا

ولكن الانتظار لم يطل به حتى فوجى، بأم غريب وهو ارتداد الفرس على أعقابهم وانسحابهم من الميدان قبل أن تطلق رصاصة واحدة . وبهذا تنفست البصرة وأميرها الصعداء ، أن كتبت لها النجاة من هذه الغزوة التي تهددتها بكل أذى ، وقد كان لهذا الانتصار الهين أجمل الوقع عند الدولة العثمانية و رجالها ، فتسار عوا إلى منح على باشا رتبة الباشوية وخلع عليه السلطان الخلع في سنة ١٦٢٥ ، ومن ذلك الحين أخذت البصرة طريقها الى القوة والازدهار حتى أصبح بلاط أميرها يضارع بلاط الرشيد في سالف الأزمان (١) . ولم تبخل الآيام بشاعر يتغني هذا العز الوارف الطارى م ، فأرسلت الشيخ عبدالعلى الرحمة يرسل الشعر فيها يبصر و يسمع ، و يضيف الى عقد الأدب العربى بضع حيات من الخرز الرخيص ا

الانحليزو الهو لندبون يرثون البرتغاليين

أما فى الخليج فقد تقاسم الهولنديون والانجليز تراث البرتغاليين، وشاطرهم فى ذلك تجارعمان، ولم يشترك الفرس والترك معهم لأنهم لم يسهموا فى تجارة البحر بنصيب وحاول البرتغاليون أن يتحصنوا فى مسقط عاصمة عمان، وأن يعدوا هناك عدة صالحة لاستعادة هرمز، ولكن الفرس عجلوا بالاستنجاد بالانجليز للقضاء عليهم وإخراجهم من مسقط، ومن شم تضعضعت قوتهم من جديد فسقط معقلهم مصحار فى يد حامية عمانية حوالى سنة ١٦٤٣، وسلمت مسقط نفسها بعد ذلك بقليل، واستمر البرتغاليون يقاومون بعد ذلك زمنا طويلا ولكن الفرس والانجليز والعمانيين لم يكفوا عن مهاجمتهم للقضاء عليهم، مما انتهى بهم إلى الانسحاب من خليج فارس تماما فى ختام القرن السابع عشر .

شركة الهند

وكان طبيعياً أن يشتد ساعد شركة الهنــد فى خليج فارس بعد انسحاب البرتغال، فأنشأت مصنعا فى بندر عباس وفر عين له فشيران

وأصفهان وسيطرت على تجارة الحرير، وقاسمهما الهولنديون هــذا الربح : وكانو ا أمهر من البر تغالبين وأكيس ، فسهل عليهم كسب ود الشاه، وبهذا حصلوا منه على امتيازات جديدة ، فأثار ذلك مخاوف الانجليز وحسدهم ، وبدأت العلاقات تفتر بينهما إن لم تتجه وجهة عدائية ، واستمر نجم الهولنديين في صعود طوال القرن السابع عشر. لهذه الأسباب كلما لم تتأثر البصرة بما حدث في بغداد أثناء ذلك، فلم يدخلها الفرسكما دخلوا بغداد ولم تتأثر بتجديد قانون الامتيازات الذي منحه السلطان سنة ١٦٦١ ، واستمرت تحكم أقاليمها بسلطان ظاهر ، و تصدر من متاجرها ،و تتخذ منالسياساتمايكفل لها السلامة منأذي الفرس أوالبر تغالبين أو الانجليز أو الهولنديين. ولكن طول الحمكم أبطر علياً باشا فيما يظهر فال إلى شيمن العسف في معاملة رعاياه؛ على هذا يدل استنجاد نفر من تجار البصرة بحكومة بغدادحو الىمنتصف ذلك القرن، وكانت أسرة افراسياب لاتستند إلى سند قوى من اعراب الايالة، وكان شيوخ القبائل يرون فيها وليدةالظروف، ويحسدونها لما أدركت من الثروة والسلطان، فجعلت نفوسهم تحدثهم بخلع طاعتها ، ومن ثمم اتبحهت همة الباشاوات في بعداد إلى اسـتردادها ، فوجه اليها موسى باشا حملة صغيرة جوالي منتصف القرن السابع عشر ؛ ولكن المدينة استمرت مزدهرة رغم ذلك إلى أواخر ذلك القرن ، وانتعشت أحوالها وسادها الرخاء ، ووصفها الرحالة الفرنسي تافرنييه ــ الذي قدمنا وصفه لبغداد ــ الصره كارآهاتامرينيه بقوله: ﴿ وقد وصل أمير البصرة أسبابه بكثير من الشعوب الخربية › ولهذا تجد ترحيباً إنى أتيتها، وتسود المدينة الحرية ويشيع فيها نظام يمكنك من السرى طول الليل في شوارعها دون أن ينالك أذى ؛ ويأخذ الهولنديون التوابل منهاكل عام ، وكذلك يأخذ الانجليز الفلفل و بعض البهار ، وأماالبر تغاليون فلا تجارة لهم هنــاك على الاطلاق . ويحضر الهنود اليها النيلج والقليقوط وشتى صنوف البضائع ، وعلى الجملةفغي المدينة تجار من كل حدب وصوب : من القسطنطينية وأزمير وحلب

الىصرەحلال القرن الساح عشر

ودمشقوالقاهرةوسائرأنحا. تركيا ، يقبلون اليها ليشتروا التجارة الواردة من الهند . ومن هناك يحملونها على ظهور صغار الجمالالتي يشترونهامن هناك أيضا - إذ يجلبها العرب إلى هناك ليبيعوها - أما أولئك الذبن يأتونمن ديار بكر والموصل وبغداد والجزيرة وآشور فينقلون متاجرهم فى مياه دجلة فيكلفهم ذلك عنا. ونفقة . والضرائب في البصرة تبلغُ حوالى الخسة في المائة من قيمة البضاعة ، ولكنك غالبا ما تلقي من عطف الأمير أو رجال الجمرك مايعفيك من بعض النفقة فلا تدفع إلا نحو أربعة في المـاثة . . وأمير البصرة من القدرة بحيث يربح في العام نحو ثلاثة الملايين من الجنيهات ، وموارد دخله الهامة أربعة : المال والخيل والجمال والتمور ، والكن معظم ثروته من هذه الأخيرة (١) »

ولاء النزك يحاولون استعادة البصره

بيدأن هـذه الحال من الاستقلال لم تدم غير قليل. لأن أمراء بغــدادما كانوا ليطيقوا السكوت على خروج البصرة من أيديهم مع ماهى عليه من الثراء واتساع الجاه ووفرة الغلة . فبدأت نفوسهم تهوى اليها ، ولم يلبث النزاع أن دب بين أميرها حسين باشا ووالى بغداد ، فاستطارت الحرب وطال أمدها حتى مل الجانبان ، فيد المفاوضات طال أمرها ، واستقرالرأى أخيرا على أن تبقى حكومة البلد في أسرة افراسياب على أن لا يقوم بالأمر حسين باشابل افر اسياب ابنه ؛ وأن تصبح البلدخاضعة اسميا للسلطان فيخطب باسمه على منابرها وتدفع الجزيةله منخزانتها .

وتلك حال لاتدوم. فلابد أن تصطدم مصالح الأسرة الحاكمة الفضار على استقلا بمصلحة السلطان الأعلى ، أو لابدأن يخلق بأشاوات بغداد تصادما من هذا النوع حتى يخلصوا من آل افراسياب جملة . وقد وقع هذا بالفعل بعد ذلك بقليل ، ودخل جنود السلطان البلد بخيانة أحد أقارب افراسياب المسمى يحيى ، وبهذا أنمحي من الوجود استقلال البصرة وعادت ولاية خاملة ككل نواحيالدولة سواء بسواء فيأواخر النصف الثانى من القرن السابع عشر ، ومن ذلك الحين انفتح بابها لمساءات الاتر اك وعسف الولآة ومنافسة الشاهات ·

<sup>(1)</sup> Tavernier; Op, Cit P, 89 & Longrigg P, 110

اضمحلال فارس

جدت على تاريخ العراقءوامل جديدة خلال القرن الثامن عشر ، عوامل أخذت تخرج به عن هذا الخول و تكيف تاريخه تكييفا جديدا بختلف اختلافا يسيرا جدا عما شهدنا منه خلال القرنين المنقضيين، فلا زال الخلاف بين تركيا وفارس محورا من محاور تاريخ العراق ولكنه لم يعد الآن نزاعا خالصا بين الشاهات والسلاطين ، وأنما دخلت فيه عناصر جديدة كالأفغان والروس ، ولم يعــد الصفويون هم أصحاب الشأن في فارس وانما حل محلهم حكام جدد بعضهم. أفغان وبعضهم فرس افشار ، لأن فارس تضعضعت وهاجمها الاعداء مر كل ناحية ، فلم يعد العراق وآله يخشون من ناحيتها شرا ولا تاثيرا ، ولهذا أخــذ الرخاء يسود شئون العراق فبــدأت أحواله تتحسن مرن نواح شتى، فلم يعـــد جهد حكامه منصرفا إلى مناجزة الفرسواتقاء شرهم ، وإنما أصبح في إمكانهم أن ينصرفوا لشئون ولايتهم وأرب يعنوا بها بعض العناية . كذلك هدأت الأحوال في خليج فارس حينــا فأمنت البصرة طول الكيفاح. والصراع ، وأخذت تستدرك بعض مافاتها فيسنوات النزاع العنيف بين الترك والفرس والهولنديين والبرتغال والابجليز. وعلى الجملة اطمأنت أحوال العراق بعض الشيء خلال السنوات الأولىمن القرن التاسع عشر . وانفتح باب الاصلاح والعمل لخير البلاد .

بيد أن شيئاً من ذلك الاصلاح لم يتم ، فلا الباشاوات التفتوا لاصلاح شئون ولايتهم ، ولا أهل البلاد انتهزوا الفرصة للأخد بيدقطرهم ، وانما شغل الأولون بتثبيت أقدامهم فى البلاد، حتى استطاع أحدهم ـ حسن باشا ـ أن يجعل مقاليدالبلاد فى أبنائه وأسرته بحيث لم تخرج الولاية عنهم من أوائل القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر أى من ولاية حسن باشا إلى ولاية داود باشا (١) إذ ظل

حسن باشا يىشى. حكومة وراثية بالعراق

<sup>(1)</sup> Longrigg; Op, Cit, P, 128

الحـكم في أقارب حسن ثم انتقل إلى المقر بين من خدم الأسرة و اتباعها . وأما

الآجرون - الأهلون - فقدأ خذت قبائلهم تحترب و تتصارع للاستيلاء على أحسن المواقع فى البلاد ، فدخل بنو لام فى صراع طويل مع المارة حويزة المجاورة لهم ، وأخذ بنو جف وبلباس يتنقلون بين فارس والعراق لا يستقرون على أمر ، وروعت قبائل وسط الجزيرة غزوات ،ووالتبال العربة وغارات من إخوانهم فى الصحراء ، وثارت القبائل الكبرى من أمثال شمر والمنتفق وبهدذا لم تسكن الأمور داخل العراق أو على حدوده السكون الذي يمكن من العمل لاصلاح نواحيه ، فظل الاهمال يشمل مرافقه . غير أننا نلاحظ أن القبائل كانت فى طريقها المحالية بشئون الرى والزراعة ، فثورة المنتفق إنما كانت فى العمال على ان العناية بشئون الرى والزراعة فى جزائر الفرات ، مما يدل على أن العناية بشئون الرى على الزراعة وترى لنفسها الحق فى ملكية

حسر ماشا

و نلاحظ كذلك أن عامل البلاد في هذه السنوات الأولى ـ حسن باشا كان رجلا على كثير من الاقتدار، وأنه عمل كثيرا لما فيه خير البلاد، فقد أعان القبائل على الاستقرار بحفر بعض الترع، وحرص على أن لا يمس الشعور الديني لأحد من السنة أو الشيعة، ولم يحاول كذلك أن يخرج على السلطان، فظلت أمور العراق تسير في رعايته سيراً طبيعياً عاد على البلاد وأهلما بالخير.

مابيدها منأرض، ولم تعد تعتبر نفسهاغازية لإعلاقة لها بالبلاد وأهلها .

غير أن هذا السكون لم يطل أمده . إذ لم تلبث حوادث فارس أن ألقت على العراق ظلا ثقيلا ، وأخذت تستلفت اهتمام حكام العراق حتى شغلتهم عن شئون البلاد جملة ، ثم لم تلبث الحرب أن ثارت فعادت

الأمورسيرتها القديمة وغرق العراق فىشئونفارسوحروبها ، وبهذا قطعت على العراق هذه الفرصة القصيرة من الهدو. والاستقرار .

> نهصة أمعانستان محمود خان

فنى خلال العشرة الثالثة مر. القرن الثامن عشر قام فى جبال أفغانستان الفاتح المعروف محمود خان وهاجم فارس واستطاع أن يمزق جيوش الصفويين ويحكم البلاد ويشتت البيت الصفوى فىكل ناحية ، ومهذا زالت من الوجود هذه الأسرة التى ظلت تحكم فارس وما حولها ثلاثة قرون ونصف ، وانفتح باب فارس للغزوات من كل ناحية وأخذ جيرانها يتقدمون فى أرضها ويتقسمونها : وبدأ الصراع بين الروس والأتراك والأفغان والفرس أنفسهم على ولايات الشمال فى جورجيا وداغستان ، وولايات الغرب المتاخمة للعراق ، واستولى الاتراك على الولايات المجاورة للعراق مثل كرمان شاه واردلان ولورستان وهمذان ، وظهر جلياً أن الحرب واقعة بين الأفغان والاتراك . على هذه الولايات

لحرب يير لاومان والنزك

استمر الصراع بين القوى الأفغانية والتركية على أرض فارس زماناطويلا، استعمل الجانبان فيه كل ماملكا من فنون الدعاية السياسية والدينية، وأظهر فيه أشرف خان الأفغاني قدرة طيبة في شئون السياسة، فجعل يبث بين قبائل الأكراد التابعين للدولة دعاية واسعة النطاق، قام بها نفر من العلماء السنيين بما انتهى بانحياز الجانب الأكبر منهم إلى جانبه في ساعة الحرج، وكانت نتيجة ذلك انتصاره على الأتراك انتصارا أعقبه العفوص كل من وقع في يده من أساراهم، بما مكن له من نفوس أهل السنة في العراق نفسه. وانتهى الأمر بين الجانبين بمعاهدة جعلت فارس قسمة بين النرك والآفغان فأصبحت همذان وكرمان شاه واردلان ولورستان حصة السلطان، وأصبح أشرف خان أميراً على ما مقى من بلاد فارس على أن يختص السلطان بالولاء.

ئادر قولى

بيد أن الفرس لم يطيقوا الاقامة على هـذه الحال ، وبدأت نواحى فارس تعج بالرغبة في التخلص من ربقة الأجانب وطرد الغاصبين من الشرق والغرب على السواء، فلم يكد ينقضى على تحالف الاثراك والافغان زمان طويل حتى أقبل من أقصى البـلد رجل يسعى بالجنــد والجاه ، وتسامع الغاصبان بظهور نادر قولى فى خراسان ومسيره نحو الجنوب ليلقي أعدا. بلاده . تقدم نادر بجموعه فشتت قوى الأفغان ، وأعاد سلطان الصفويين ، ثمم أتجه إلى الغرب ليستحلص الولايات التي بيد الأتراك ، فلم يزل يغالبهم حتى تمكن آخر الأمر من ارغامهم على الانسحاب، فردوا كل ماكانوا غصبوه من أرض فارس وعادوا الى الحدود التيكانت بينهم وبينها سنة ١٧٣١ .

هذا الصراع العنيف بين الترك والأفغان يصور لنا حال العراق العراق أنا. الحرب خلال سنوات العتنة أي في النصف الأول من القرن الثامن عشر ، ويؤكد لنا أن مصالحه وشئونه أهملت كل الاهمال من جانب الولاة

بادر يهدد العراق

وقد كان برجي أن تعود الأمور الي مجاريها فىالعراق بعد أنانتهي الصراع على أرض فارس وعادت البلاد الىأصحابها؟ ولكن صروف الآيام أبت على العراق ذلك ، إذ أن نهوضفار س منجديد وعودتها ألى القوة على يد نادر شاه كان معناه عودة النزاع بين الفرس والترك على أرض العراق ، كأنما كتب على هذه البلادأن تكون قربانا مضحى على أي الحالات في هذه الأزمان. إذ أين للبلاد الهدو. والاطمئنان الذي يمكن أهلها من العناية بمرافق بلادهم مادام نادر قولي يصر الاصرار كله على أن تفتح له أبواب العراق يلجهاكما شاء لزيارة قبور الاولياء والصالحين في النجف وكربلاء، أنهم مضطرون أن ينفقوا ماملكوا من جهد ومال في الاستعداد للقا. هذا الفارسي العنيد ورده عن ولايتهم، بل ان حاكم البلادكان خليقا أن يجتهد في العــدة حتى يجاوز بها طاقة العراق نفسه ليدفع الغزاة التي قيل إن نادراكان يتأهب لاجتياح البلاد

نادر يغزو العراق

حصار اعداد

فيها على رأس مائة ألف مقاتل. وماذا يبتى من الخير في هـذا القطر المسكين بعد هذه الغزوات المنكررة وطول الاستعداد للحرب والقتال، لابد أن تنحط حاله الاقتصادية ويفســد الـكـثير من نواحيه وتزداد الاحوالفيه سوء: لقد استمر نادر يهدد البلادبالغزو المخرب سنوات. طويلة ، وتقدم بالفعل وحاصر بغداد حصارا شديدا أصابها منه بلاء بالغ، ولبث على الاسوار يجيع أهلها ويسخر منهم بارسال البطييخ اليهم وهم في غمرات الجهدوالعطش حتى كادت البلد تسقط في يده ، لو لا أن كتبت لها السلامة على يدى القائد التركي المعروف بعثمان طبل أى \_ الأعرج\_ بعد صراع طويل مع نادر ، تخلله ما يكون عادة بين المتحاربين المسلمين من تناكر فكه و تعابث مضحك يطرب له القادة في حين يموت الجندوأهل البلاد ، وانصرف نادرعن العراق آخر الأمر بعد معركة حامية دامت تسع ساعات سويا ابلي فيها الانكشاريون بلاء طبيا ، انصرف عن بغداد ليحل ضيفا ثقيلا على مدائن الشمال كتفليس واريفان وجنجاه وما اليها ، وليهزم الأتراك فيها هزممة ساحقة بموت فيها قائدهم عبد الله كبريلي

وهكذا غرق العراقكله ـ شمالهوجنوبه ـ فىالحروب والمنازعات والاضطرابات زماناطويلا ولم يحسم النزاع الافي السابع عشر من اكتوبر سنة ١٧٣٦ بمعاهدة حلت فيهامشاكل العقيدة واعادت كلامن الجانبين إلى حدوده الأولى بعد ثلاثة عشر عامامن الحرب والصراع، فسد فيها كلشي. في العراق وشمل الاضطراب القبائل فأخذت تنتقل مسرعة من ناحية الاوريون يتهزون لأخرى ، وعاشت في شبه استقلال لايكاد الوالي يجـــد متسعا من الوقت ليردها إلى الطاعة. وكانت تلك الحروب والقلاقل فرصة طيبة للقوى الأوروبية ، فاخذت مصالحها وأعمالها تنمو في البصرة نموا خطرا والباشا فى شغل عنها بحرب الأفغان تارة والفرس تارة أخرى ، فأخذت اقدام شركة الهند الشرقية تثبت في أرض البصرة

معاهده سنة ١٧٣٦ بن الفرس والأتراك

ورصة الحرب

وتردَّدَ عالها في نواحي البلاد، وأصبح مصنعها فيالبصرة مؤسسة دائمة على رغم ، ماكان رجالها يقاسون من رداءة الجو ومساءات الحكام ، ففي هذه السنوات يذكر تاريخ الشركة نسبة عالية من الوفيات من موظفيها في العراق؛ ولكنه يؤكد كذلك أن قدم الشركة ثبتت نتيجة لذلك الصدوالجلد ، وأخذعمالها يتدخلون في شئون البلاد السياسية ويناصرون فريقًا على فريق كم حدث فى سنوات ١٧٢٧ و ١٧٢٨ ، وكذلك انتعش مصنع الهولنديين انتعاشامكنهم من الاستمرار إلى سنة ١٧٥٢ .

سرة الحليلى فى الموصل

وكان طبيعيا أن تؤدى هذه الحالة إلى تفكك وحدة البلادوا نفصال أجرائها ، وقد كان الساعون لذلك نفر من ذوى البأس في الأقالم والنواحي وطائفة من رؤساء القبائل، وقد رأينا كيف استقل آ لُ أفراسياب بالبصرة ، وبقى أن نعرف أن هذه الفترة شهدت ظهور أسرة الجليلي في الموصل واستبدادها بأموره وتمكنها من الاستقلال به بجهود منشئها حسن باشا ( ۱۷۳۰ )، الذي استطاع أن يورث ولايته أبناءه ٬ ومضى أفراد الأسرة يتوارثون ولاية الموصل حتى منتصف القرن التاسع عشر . كذلك انقطعت الصلة بين بغداد وولاية بابان في الشمال الشرقي ، إذ استطاع والياها القويان خانة باشا وبكرباشا أن يستقلا بشئونها ويقطعا الأسسباب التي كانت تصلما بالحكومة المركزية .

الحركس

وفى أو اخرهذا القرن بدأ سلطان المماليك يظهر فى العراق؛ وتار يخهم بد غهود الماليك في هذا القطر وسموهم إلى القوة والسلطان فيه شديد الشبه بسبيلهم إلى القوة والظهور في مصر ، فقد بدأ أمرهم في العراق خــدماً وحرساً وعمالافي القصر ؛ كان يؤتىبهم صغاراً من تفليس وجورجيا ؛ ويربون فى البلاط أو المعسكرات بعناية ظاهرة ، ثم توكل إليهم بعض وظائف

القصر والحكومة ، ومن ثم يأخذونطريقهم إلى الوظائف الكبرى بفضل ماكان لهم من اقتدار ومواهب وماكانوا يبدون من الاخلاص لسادتهم وحسن الاستعداد للعمل، وعلى مر الآيام كثر عددهم، ولم يقتصر استخدامهم على الباشا نفسه بل أقبل عليهم كبار العمال والحكام حتى صارت بغداد تضم منهم عدداً طيباً ؛ وأخذ الباشوات والحـكام. يثقون فيهم ويعهدون إليهم بالوظائف الهامة في بيو تهم ونو احي الادارة، بلكان بعضهم يزوج مملوكه ابنته ، وبذلك أصبحوا ساعد الولاة الأيمن في إدارة البلاد و حكمها ، و تطلعت نفوسهم إلى الاستئثار بالسلطة كلمًا زاد مركز الولاة ضعفًا . ومن هنا يسهل علينا تصور السبيل التي وصــل بها هؤلاء الـكرج ( أو الجركس أو كُولَهْ مَنْ كَمَا كَانُوا يسمون بالتركية ) إلى منصب الولاية نفسه. فني أواخر أيام أحمد باشا بدأ أحد هؤلا. الماليك يظهرويبدي تفوقا ملحوظا في شئون الحـكم والادارة ، فتولى منصب الكمية الذى يلى الباشا نفسه ، واشتد علىٰ البدو والخارجين على السلطان حتى أحبه الناسووضعوا فيه ثقتهم ، ولما اشتد ساعده زوجه أحمد باشا ابنتـه عديله هانم ، ومن ثم خطا إلى منصب الولاية بعد موت أحمد باشا حوالى سنة ١٧٤٥ ، وعلى الرغم مِن أن السلطان لم يقر هذا التعيين ــ وسارع بنقل سليمان إلى ولاية أَضَنَهُ معد قليل له ظل أهل البلاد ومن فيها من جند الاتراك ينظرون اليه نظرهم إلى الرجل الوحيد الذى كان يستطيع أن يقر العدل والأمن بينهم ، فبد.وا يثورون بحاكمهم الجديد ويشغبون عليه حتى وجد نفسه مضطراً آخر الأمر إلى التسليم لسليمان باشا الذي عاد من اضنه ودخل بغداد دخولاالظافر دوناذنُ السلَّطان ، ولم يلبث السلطان أن أقر تعيينه فأصبح أول حكام العراق من المماليك .

أظهر سليمان باشا حزما وقدرة ، وأنفق وقته كله فى شئونولايته وأكثر من العسس بالليل فى نواحيها حتى أطلق عليه لقب «أبو ليلى»،

سلمهان ماشا أول مماليك المراق

الو ليلي

عديله هانمي

واستقامت شئون البلاد في ولايته حتى أننا «انرى الحكومة التركية في العراق في أوجها على أيامه ، فقد كان رجلاماهرا قويا نهازا للفرص خبيرا بشئوناابلاد (١)، واستمر يحكمالبلاد ويصرف شئونها باقتدار مدى اثنى عشر عاما . وكان لزوجته عديله هانم من السلطان شي. عظيم ، فقد كانت تتدخل في شئون الادارة وتكيد للحكام وتأتى من الأمرماتريد بحرأة ظاهرة أثارت عجب الناس فى بغداد وغيرها ، وكانت لهاطرا ثف شارات معينة من الحرير. وكان الرجل من المهارة بحيث لم تثر اعماله هذه السخط والحقد في القسطنطينية ، فظل يصرف الأمر على حسن الظن والولا. منالباب العالى ، بل قد استحق تقدير السلطان في أخريات أيامه أى سنة ١٧٥٧ ، اذ أرسلت اليه خلعة سنية من الفرو، هذا على الرغم من أنه لم يكن يرسل الى مركز الخلافة مالا ، إذ أنه كان دائم الادعاء بأن حملاته و نفقاته تضفي على ماتغله و لا يته .

الاستكثار مي العراق

وفى حكومة أبى ليلي ازداد استخدام الكرج الماليك في وظائف الحكومة ببغداد ، واتجمت العناية الى تعليمهم واعدادهم لكمبار الوظائف الجركس الماليك ف والأعمال ، أنشأ سليمان هيأة من فتيان الكرج دربت تدريبا منتظا على شئون الحرب والإدارة ، فكانوا يعلمون القراءة والكمتابة وركوب الخيل والسباحة، ومن ثم يرقون الى مرتبة الجريك لمي التي تؤهلهم لمناصب قيادة فرق الجند ، وبهذا استطاع أبو ايلي أن يشغل بالا كراج كل وظائف الجيش والأدارة، مما شل نشاط الأتراك والبغداديين أنفسهم ؛ وبدأ التحاسد والعداء يشتدبين الجانبين ، لأن أبا ليلي قصر كبريات المناصب على هؤلاء المماليك، وبهذه الهيئة الجديدة استطاع الرجل أن يخضع البلادكلها من جزائر البحرين الى ولايات الشمال ، وترك البلاد عند موته في الرابع عشر من مايو سنة ١٧٦٧ على حال طيبة من الهدوء

<sup>(1)</sup> Longrigg; Op. Cit P. 196

والتوحد والرخاء، بل أن جيرانه من الفرس كانوا يخشونه ويرهبون جانبهو يتقربون اليه بالهدا ياالطيبة مخافة أن يهم بهمأ ويسير جحافله نحوهم بيدأن الدولة ماكانت لتطيق هذه الحال من الاستقلال الذي يتمتع به المماليك في حكم العراق ، لأن رجالها كانوا يتخوفون الحكام الأقوياء وإن أقاموا على الطاعة وأحسنوا في ولاياتهم ، لايشفع لهم الاجتهاد ولا الاقتدار ولابذل المال، لأن انفرادهم الدولة العلية توحس بالأمر يعد جريمة وحده ، ثم إن حكم المماليك في العراق لم يكن حيمة مرسلطانا لماليك خيرًا خالصًا ؛ لأنه حرم الدولة مما كان يُرسل اليها من أمواله ، وحرمأهل البلاد والأتراك كنذلك مرالوظائف وجعل الحكومة وقفا على هذه الطائفة الغريبة التي كانت تشتد على الناس يالايذاء يوما فيوم، هذا الى أن حكام العراق من المهاليك أنفقوأ جهدهم كله في الحروب والغارات ، ولم تكن كل ضرباتهم توجه الى أجانب أوغزاة وانما الى قبائل من أهل البلاد، ففي حكم أبى ليلي وعمر باشا قاست قبائل المنتفق والاكر ادوالبابان ويلات شيم مروبهما وحملاتهما، واذا بقي من اهتمام المماليك شي. بعد ذلك فقد انصرف في مناورات لافائدة للبلاد منها بينأنى ليلىومماليكه أوبين خلفائه وزوجه عديله هانم ، فجعلت نواحى للقضاء عليهم ، لأن استمرارهم في الحكم كان معناه اذلال طوائف البلاد وكلما والاستئثار بخيرها ، فكان هذا دافعا لرجال الدولة الى التعجيل بالعمل للقضاء عليهم .

واذاكان الأتراك قد شغلوا عن شئون العراق أيام أبى ليلي لما حزبهم من حرب الروس أو النمسويين، فقدفرغوامن هذه المشاغل بعد معاهدة كتشك كينارجي سنة ١٧٧٤ وأصبح في استطاعتهم أن يشرعوا في العمل للقضاء على استقلال المماليك في العراق ، فعجلوا

الاتراكيديون العمل للقضاء على الماليك

مصطفى باشا

بتسييرحملة الىالعراق يقودها مصطني باشا والى المرنة ووالى شهرزور وسلمان الجليلي صماحب الموصل لينتقم من أبى ليلي لما نزل به من الاذى على يديه، وصحبهم كدلك عبد الله باشا الطويل والى ديار بكر ، وكان معهم أمر بنقل عمر باشا إلى دياربكر واحلال مصطنى باشا محله . وإبما أحذوا معهم هذه القوات كلما لأنهم توقعوا ألايمتثل حمر لأمر السلطان فاستعدو ا ليأخذوه بالقوة إذا مال إلى العصيان ، والغالب أن الرجل ما كان ينوى عصيانا ، لأمه عجل بالامتثال للأمر وخرج من المدينة في طريقه إلى ديار بكر مزوداً بما استطاع حمله من الأموال. ولكن مصطفى باشا لم يرضه هـذا التسلم الهين الذي لايكسبه فخرآ ولا ذكرآ، فهاجم معسكر عمر على غرة وأضطره إلى الاسراع بالهرب، وهو لا يدرى السبب في هذا العدوان السيم، ، ويبدو أن المفاجأة أذهلته عن نفسه فوقع من على حصانه فدقت عنقه ومات . ومن غريب الآمر أن مصطفى نفسه لم يكد يدخل بغداد حتى شغل عما أتى من أجله ، وانصرف إلى اللهو والعبث فى هذه الأسابيع التي كان أو لو الأمر في القسطنطينية ينتظرون فيها نتيجة مسعاه بشوق شديد ، فلم تكد تنتهي إليهم أخبار عبثه و تضييعه حتى عجلوا بعزله و تولية عبدى باشا والى كو تاهية شئون العراق ، فتقدم نحو بغداد ،ولم يكد يقاربها حتى فر أمامه مصطنى باشا مسرعا حيث لق حتفه على يد رجال السلطان في ديار بكر ، وماهي إلاأساسيع حيكا نت رأسه في طريقها إلى القسطنطينية . وقد حاول عبدى باشــا أن يستخلص الآمور من بقايا الماليك فلم يستطع، إذ كان أحد هؤلا. المماليك عبد الله باشا ــ قداستطاع في سنوات الاضـطراب أن يجمع زمام السلطة بين يديه، بما اضطر السلطان إلى تعيينه في ولاية العراق ، وبهذا أرغم السلطان مرة أخرى على اقرار المماليك في حكومة هذه البلاد، ولكن

عدى إلفة

رجاله لم يكفوا بعد ذلك عن الكيد لولاة العراق بشتى الأساليب مما أغرق البلاد كلما فى الحروب والمنازعات، وصرف جهدها إلى مناورات لاخير وراءها ولا غناء فيما ، فساءت أحوالها وجعلت تخطو نحو القرن التاسع عشر فى حال من السوء والاضطراب والتفرق لم تعمد عليما فى أحلك أيام الفوضى فى العصور الوسطى .

استقلال العراق عن الدولة

هذا ، ولم يكن حال العراق بدعا بين و لا يات الدولة إذ ذاك ، فني هذا الحين كانت منازعات الدروز والموارنة في الشام على أشدها ، ولم كن للدولة أي سلطان على جبال لبنان وحوران ، ونواحي البلقان ، وكانت سلطتها قد انعدمت أو كادت في الأبيروس وولاشياه ملدافيا وكانت بذور الثورة قد أخذت تنمو وتشتد في الجبل الأسود وكذلك كان الحال مع مماليك مصر وأسرة الجزار في عكا والوهابيين في بلاد العرب ، أي أن العراق كان - كغيره من ولايات الدولة -في شبه استقلال عنها ، يصرف أموره مماليكه الجركس على مايهوون ويريدون . وقد كانت هذه الحال ملائمة كل الملائمة لنمو المصالح الأجنبية في العراق فاشتد ساعد وكالة شركة الهند واتسعت تجارتها في الصوف والمعادن، وتحولت وكالة ابجلترا في البصرة إلى قنصلية رسمية ، وأخذ تجار ايطاليون يحطون رحالهم ويستولون على أسواق البــلاد . وقد كان ضعف الحـكومة المركزية ، وخروجها عن طاعة السلطان مؤديا الى تفرق النواحي عنهاو خلعها الطاعة فعلا ، فتحدث رجال الأقالم وشيوخ القبائل بالثورة عليها ، وكان هذا حافزًا للأوروبيين على التدخل في نواحي البلادو ممكناً لهم من شئونها التجارية : فمن ذلك الحين بدأت السياسات الاوروبية تلتفت نحو العراق وتحاول الاستفادة من ظروفه،وريمانشأت في ذلك الحين فكرة سيطرة الانجليز عليه ، لأن نهريه العظيمينكانا يكو ّنان طريقاً مائياً صالحاً للهند عن سبيل البحر الابيض والشام ، وإنما يصح هذا الفرض لأن الأسطول الانجلىزى كان قد بدأ يتبين أهمية عكا في ذلك الحين ، وكانت العلاقات بين الانجايز والجزار آخذة في الصعود في السنوات الآخيرة من القرن الثامن عشر ·

بيد أننا لا ينبغي أن نغمط ماليك العراق حقهم ، فليس من العدل تقدير عاليك العراق في شيءأن نقر نهم إلى ماليك مصر مثلا ، لأنهم - أي مماليك العراق -كانوا على كثير من الخلق الطيب وحسن التبصر والقدرة على سياسة لملامور والاخلاص في الالتفات إلى شئون الحكم ، فعلى الرغم من أنكل الظروفكانت مواتيـة لهؤلاء المماليك للخروج عن طاعـة الدولة صراحة ، فقد ظل الكشيرون منهم على الطاعة ولم يقطعوا الخطبة أو يطردوا عمال الباشا إلا في مناسبات قليلة جدا . ﴿ وَلَمْ يُخْلِّعُ ماشوات المماليك طاعة السلطان في وقت من الأوقات، بل استمرت طاعة السلطان معترفا بها فى و لا ماتهم فى الخطبة والسكة و المراسلات الدائمة والهداما القليلة والإتاوة غيرالمنتظمة، في هذه الأشياءكان اعلان الطاعة تاما ، وكذلك كانهذاالولاء يظهر فيماكان محدث مسير جند السلطان جنبا إلى جنب مع حرس الباشا الكرجي ؛ وفي هذه الناحية لايقل باشاوات المماليك آخلاصاعن أىحاكمآخر من الذين اخضموا البلادللاستانة» (١) كذلك اجتهد هؤلاء الباشوات في حماية البلاد من الفرس والوهابيين، واقتدروا على الدفاع عنها من هذين العدوين ، وله لا جيد ماشه ات الممالك لضاعت الملاد بينهما، وكان مماليك العراق يدا واحدة ينظمون الامورفيما بينهم،ولم يكونو ايتصارعون أويكيد بعضهم لبعض الكيد الذي أخذالامور على مماليك مصر ، واستطاعوا أن يسوسوا الامور بحكمة أرغمت السلطان على احترامهم والتسليم لهم ، حتى لقدكان السلطان لا ينظر للعراق في أيام ولاة المماليك من أمثال سليمان الكبير أو داود باشا إلا على أنه جار محترم لا ولاية خاضعة ، وكـذلك كان أهل الاستانة أنفسهم ينظرون (٢) . ولم يـكن

<sup>(1)</sup> Longrigg, Op. Cit P. 199

<sup>(2)</sup> Ibid P·100

هؤلا. المماليك بجامدين ولا مشغو لين بالغرور كما كان الحال معمم مماليك مصر ، وانما سنجد أنهم كانوا يحاولون أن يعيشوا في عصرهم كلما استبانوا من قوة الغرب وصلاحية أساليبه أشياء جديدة ، فلم يجمدوا جمود مماليك مصر ، ولم يقفوا من الحضارة الاوروبية موقف العدو الجاهل الذي يعاديها لانه لا يفهمها ولا يقبل عليها لانه يخاف مجرد تجريبها. وكلما تقدمت بهم الايام ازدادت قدر تهم على الحكم وازداد سلطانهم على البلاد ، ومن هنا بلغت قوتهم أوجها في عهد آخر اثنين منهم وهما سايمان الكبير وداود باشا اللدان حكما العراق بنجاح من أو اخرالقرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر ، فلنقف عند حكمهما وقفة قصبرة لنتعرف أحوال العراق في شيء من الدقة والتفصيل خلال هذه السنوات الحاسمة الني اشتد الصراع فيها بين الشهرة والذو به الفرق والذور با .

سلهاه وداود

سليمان بويوق

كان سليمان مملوكا ممتازا ، يشه د بذلك معاصروه من المسلمين والاوروبيين على السواء فيشهد ها فوردجونزبا به مكان نموذجا لطيفاً للباشا التركى ، وكان في مظهره معانى كثيرة من التعقل والانسانية . وكان ممتازا في كل فنون الحرب والألعاب حتى ليضارع محترفيها ، وكان مخلصاً وذا حمية في ممارسة شئون دينه وعقيدته ، وكان رحيما بالقدر الذي ميسمح به لتركى أن يكونه مع قوم تعتبرهم آية من آيات دينه كفارا ، وكان دقيقاً مقتصدا في نفقاته حتى لقد رمى بالبخل ، ولكنه لم يكن يتأخر سعند مايرى بلده في خطر سعن أن يخرج شيئاً فشيئاً عاكان قدجمعه وعدده ، وكان بلاطه فاخر اوقصر مشديد الشبه بقصور كبار الحكام ، وقد لقى في أول أيامه عو ناوعطفاً من الانجلير بقصور كبار الحكام ، وقد لقى في أول أيامه عو ناوعطفاً من الانجلير

فلا زال يذكر ذلك إلى أواخر أيامه »(١) ويصفه الايطالي سستيني مأنه كان رجلا جملا ، ذا طبيعة مرحة صريحة :وهو شجاع جدا »(٢) و و كد اوليفسه الغرنسي انه وكان مهتما عراعاة الطبقات المنكودة، وكان يمنع كبار ضباطه من أن يرتكبوا المظالم، ولم يكن ليديح أعمال الاستبداد ، ولم يسمح للعرب بأن يروعوا الملاحة في النهرين ، وعاون التجارةوحماها بما ملكت يمينه ، وكسب تقدير رجال الحرب ماكان له من شجاعة ، وقد حبيه إلى الناس مأأذاع في بغداد من الأمن وما بسط في ربوعها من الطمأنينة بما ألهج الألسن بالدعاء لحكومته (٣) وهكذا استطاع هذا الرجل القادر أن يقر الأمور في جانب العدل والرخاء مدى ثلاثين سنة في العراق. وقد أعانه على أذلك أن المماليك استطاعوا أن يحوزوا الولاية والباشوية معا ، فلم يكن بينهم وبين الدولة عدا. \_ في الظاهر على الأقل ـ كما كانت الحال مع مماليك مصر الذين شغلهم نزاع ولاة الدولة عن كل خير، ودفعهم إلى الأذى والاستبداد دفعا ، وكان سبباً -آخر الأمر - في القضاء علهم قبل أن يضمف أندادهم في العراق بنحو أربعين سنة .

على رغم هذه القدرة كلما كان سليان لايكاد يقتدر على ضبط عاولات انرار المدل الأمور إلا بالجيد والنصب ، فقد كانت سعابات الفرس لا تكف تثير عليه ولايات المشرق وتبعث عليـه الفتنة في شتى النواحي، وكانت مناورات الوهابيين تقلق البلاد وتروعهاولا تكاد تترك للرجل فرصة الحدو. والسلام ، وكانت مساءات الاحكام الماضية ثقيلة الوطأة على

Harfard jones of Brydges (1)

A Brief History of the Wahauby P. P. 190-1 Sestini, voyage de Constantinople à Bassora en (7) 1781 P. 163

G. A. Olivier, Voyage dans l'Empire Ottoman l'Egypte et la Perse. IV P.P. 350-2

الولاية ما عاقه عن النهوض بها إلى الحد الذي كان يستطيع ، لولم تكن البلاد مهدمة من أثر الاضطرابات والأمراض الماضية . كذلك كان أهل العراق ينظرون في شيء من الحسد لهذه الحكومة التي استبدت بالأمر كله من دونهم ولم تنكد تدع لهم منه شيئا ، ولو لم يكن سليمان قد الشتد في الرقابة عليهم لاستطاعوا أن يخلصوا منه ومن أتباعه . ولعل الضعف لم يلحق سليمان إلا من ناحية عوزه الدائم لجند مخصلين ، فقد كان جند الجركس آخذين في القلة مع الآيام ، وكان الباشا ، مضطرا إلى الاعتماد على الانكشارية ، فكان على دوام الخوف و الحذر منهم ، والشتد سليمان كذلك مع قبائل العرب مما اضطر قبائل عُبينه وشمر الوالى في مضايقة ارسال الجنود إلى وسط العراق لرد الخزايل إلى الطاعة حتى تمكن من ذلك بعد جهد جهد جهيد . وزاد الآمر عليه حرجاه جوم عشر: اي أن الرجل قضى أيامه في الحرب وما يتصل بها ، مابين حرب العابين من أهل البلادو كفاح المعتدين من جير انها في الشرق والغرب .

بدأ الوهابيون غاراتهم الشديدة على غرب العبراق قبيل سنه ١٧٩٠م أى أن العراق كان وجهتهم الأولى بعد أن استقر لهم الأمر فى تجد وشرعو افى الامتداد الخارجى و نشر دعو تهم خارج نطاق الجزيرة ، فتلقت قبائل العرب العراقية فى المنتفق وظافر وغيرهما هجوم الوهابيين الأول ، وما هو إلا قليل حتى أخذ يتسرب إلى مدائن العراق وعواصمه دعاة وهابيون يخطبون على المنابر لنشر دعوتهم واجتذاب الناس إلى مبدئهم ، ولم يكن هؤلاء الدعاة ليقصروا فى انتقادا لخليفة وولاته ورجاله الدينيين، فلقيت دعوتهم القبول من الكثيرين فى قلب العراق نفسه، وانهال على سراياهم الغازية سيل المتظوعين مابين مقتنع بآراء الوهابية ،

الوهابيون

ومنتهز فرصة الانضهام الى جيوشها للفوز بالغنيمة والاسلاب ، ومنه هذا أفر أهل العراق المستقرون ــ سنة وشيعة ـ منهذا الغزو المفاجى، ولم يرحبوابه . استمرت نواحى العراق الغربية تقاسى من حملات الوها بيين المروعة دون أن تخف قوات الوالى لردها أو تخليصها من شرها ، وزاد الأمر خطورة أن الوها بيين جعلوا يرصدون قوافل الحجوبها جمونها في غير رحمة أو هوادة ، وعبثاً حاول شريف مكة أن يلفت السلطان إلى الخطر ، فلم يزد هذا الاسمير على ان استحث واليه فى بغداد على النموض للجزيرة للقضاء عليهم ، وكلما تقدمت السنون كلما اشتد هجوم الوها بيين ، واصر ارهم على أذى من يقع تحت يدهم من أهل البلد ، وأخير أنهض سليهان باشا ــ بعد أن أعيته الحيلة فى الوها بيين ــ وأخد يستعد لارسال. حملة قوية لتقر الامور فى الغرب ، وسارت الحلة يستعد لارسال. حملة قوية لتقر الامور فى الغرب ، وسارت الحلة المنتظرة فى حدود سنة ١٨٠٠ ، فلم تقم بأمر ولم تلق قتالا ذا خطر بل

غزوالومايين العراق

تحریب کر یلاء

بيد أن الأمور عادت إلى ماكانت عليه بعدقليل ، اذقامت جيوش الوهابيين في ربيع سنة ١٨٠١ بأخطر ماقامت به نحو العراق من غزوات ، فهاجمت كربلاء مركز الشيعة ونهبتها نهباً ذريعاً « فني مساء ٢ ابريل انتشر بين أهل كربلاء الخوف من اقتراب قوات الوهابيين من المدينة ، وكان معظم أهلها يحجون إلى النجف إذ ذاك ، فتسارع من بقى منهم إلى أبواب المدينة يطلبون الفرار . وكان عدد الوهابيين نحو ستة آلاف راكب وأربعائة فارس ، فترجلوا على مقربة من المدينة وضربوا خيامهم بظاهرها وقسموا قواهم إلى فرق ثلاثة ، واجتمعوا في خان قريب ، ثم أخذوا يهاجمون البلد من أقرب أبوابها اليهم، واستطاعوا أن ينفذوا إلى داخلها فأخذ ، أهلها — الذين ملكهم الرعب واستطاعوا أن ينفذوا إلى داخلها فأخذ ، أهلها — الذين ملكهم الرعب بيتفرقون في كل ناحية دون أن يقودهم أحد — واتجه المطهرون (أي

الوهابيون) الأشدا. إلى الا ضرحة نفسها، وبدء واعملهم عند قبر الحسين ، فنزعوا قضبانه وأكسيته ومراياه الكبرى ، ثم أخذ واينتزعون - فى عنف بالغ - كل ما وجدوا فى المكان من هدايا الباشوات والأمراء وملوك فارس : من الحواقط والسقوف الموشاة بالذهب وحوامل المصابيح وغالى الطنافس والمعلقات وقوالب النحاس والأبو اب المرصعة بالجوهر النفيس ، وقتلوا فى حرم القبر نفسه حوالى الخسين شخصاً بالجوهر النفيس ، وقتلوا فى حرم القبر نفسه حوالى الخسين شخصاً البلدة بغير حساب ، واستباحوا حرمة الدور، ولم يبقوا حدثًا أوامرأة من الآذى الشديد أو الاسر المحزن بحيث بلغ عدد الموتى على تقدير البعض نحو الألف والخسة آلاف على تقدير البعض الآخر (١)

البعض عو الالعنوالمسه الرفي على اللدير البعض الرسار المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنه المنه المنه المنه الأمور من بعده لاحد أتباعه ـ أحمد باشا ـ وكان من المماليك أيضاً ، وقد نفس آخرون على أحمد ذلك الاختيار وبدأ صراع على الولاية في آخر أيام سليان ، فشهد طلائمه وجفناه بهبطان رويداً رويداً ليحجبا عن عينيه نور الحياة في أغسطس سنة ١٨٠٧ ، وهكذا أغمض الرجل عينيه على مثل مافتحهما عليه قبل ذلك بثمانين سنة مليئة بالحرب والنشاط والعمل الصالح ؛ إذيذ كر له المؤرخون إلى جانب بالحرب والنشاط والعمل الصالح ؛ إذيذ كر له المؤرخون إلى جانب حروبه بناه مدرسة في مدينة السليانية وإنشاء فروع لها وإصلاح مساجد القبانية وفاضل والخلفاء و تعيينه المدرسين فيها كلما ، وقد كسا قبة مسجد وشارمان ورمم أسوار مندالي والحلة والبصرة وأعاد تأسيس دار وماردين واسكي بالموصل وابتني منازل للناس في الاسكندرية وكربلاء

آثارسلی**ا**ن باشا

<sup>(1)</sup> Longrigg, Op, Cit, P. 212

وسعى في حفر قناة الهندية التي تسقى النجف ، وغير ذلك،منالإعمال ألتى أفادت البلادوبقي أثرها فيها زماناً طويلا .

مزالوها بيين

استمر خطر الوهابيين مائلا يهدد أهل العراق وينذرهم كل عام حوي الهلاد بالغزو الشديد ؛ فأخذأهل البلاديتحصنون منهم ويتخذون الأسوار والحاميات لردهم حتى استطاعوا أن يأمنوا شرهم بعدجهد ، وعلى رغم هذا فقد أقاموا على الخوف منهم ؛ حتى لقد روى سائح فرنسي أن الناس لا يتحدثون في بغداد إلا عن الوهابيين ١٥ ) ما يدل على انتشار الرعب من جانبهم وحاجة أهل العراق في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر إلى من يؤمُّنُّهُم فى بلادهم ، وكانوا على الحق فيها تخوفوا إذكان الزمان زمان منازعات لانهاية لها بين الفرس والمماليك بما أضاع على البلاد كلما كسبته من الخير في لحظات الامان فيحكم سليمان بويوق ( الكبير ) وزاد الأمر بلاء عودة الخطر الفارسي إلى الظهور حوالى سنة ١٨٠٦ واضطرار الباشوات إلى الالتفاف نحو الغرب من جديد مما استنفد جهدهم وصرفهم عن خطر الوهابيين ،إذاضطر احمد باشا إلى المسير إلى كرمان شاه للقاء الفرس الذس كانوا يتأهبون الوثوب . ولو قدوجدت البلاد إذ ذاك حاكما قديراً لهان الخطب ولاحس الناس بعض الامان، ولكن أمورها وقعت حوالي سنة ١٨١٤ إلى صبى صغير سيطرت عليه أمه ومستشاروها ، وهم الدفتردار داود أفندى وصديق لاقيمة له ومضحك (٢) فأخذت الاحوال تسو. والاضطراب يعم والخطر يزداد اقترابا وشدة، إذ أخذ المقربون إلى أم ذلك الصبي يجتهدون في الوصول إلى مسند الولاية في بغداد

<sup>(1)</sup> Longrigg; Op. Cit P. 302

<sup>(2)</sup> Ibid. P. 234'

حتى تمكن الدفتردار داوود افندى من ذلك بعدمناز عات طويلة بينه وبين الفرس وأولى الشأن فى القسطنطنية ومنافسيه الذى لاعدد لهم ولاحصر فى العراق نفسه

دود باشا

لانزاع فى أن داود باشا يعدأعظم مى حكم العراق من المماليك به مو أعظم حكامه على الاطلاق إلى ماقب أيام مدحت باشا وهوكر جى من أهل تفليس دخل بغداد حوالى سنة ١٧٨٠ و دخل خدمة سايمان باشا فأحبه وقربه ؟ فمازال يتقلب فى خدمته حتى وصل فى أو اخرأ يامه الى منصب الدفتر دار \_ أى صاحب خراج البلاد \_ واشترك فى المعمعة التى دارت بعد وفاة سليمان على الولاية حتى فاز بها على ماروينا. ولم يمتز حكمه بقدرة ظاهرة ولا بنبوغ يستلفت النظر ولكنه أقر الأمن فى البلاد واستطاع أن يخلص بها من كثير عاكان قد ألم بها فى فى سنوات الاضطراب الماضية ، وهو الذى أشرف على أمورها فى السنوات الحاسمة المليئة بالاحداث والتطورات التي مرت بها خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر ، فنى أيامه بدأت مظامع الانجليز والروس تظهر فى العراق ، فكان عليه أن يفسد تدبيرهم ليخلص ببلاده من شباكهم

مطامع الروس في المراق

وكانت أنظار الروس قد بدأت تتجه نحو العراق لمارأوا من توفيق الانجليزفيه واستحواذهم على اسواقه و تهييئهم السبيل لاستعماله طريقا للهند ، فتقدموا للاليفوزوا من خيرالعراق ب بل ليكيدوا للانجليز فيه . فبدؤا بتشجيع رجال الحكومة المتنافسين للوصول إلى الولاية وانتزاعها من ذلك الصبى ، فكان ذلك التنازع والتحاسد والكيد من جملة ما أصاب البلاد من نكبات وهى تتقلى فوق نيران القلق والرعب من الغزو الخارجي والنهب الذريع ، واشتدت سعايات الفرس بين ولاة الآقاليم في العدراق فكان من نشائجها خروج

والى أرضروم على داود والانضهام لفارس ومعاونة عباس مرزا على غرو أقليم البابان فى شهال غرب العراق ، وهى منساورة كادت تنتهى بوقوع العراق كله فى يدالفرس ، إذ استطاعوا أن يتقدموا حتى بلغوا حبحب على مسيرة يوم واحد من بغداد ، ولو لا أن سئم الفرس أنفسهم استمرار الحصار وطلبوا الصلح لوقعت بغداد فى يدهم ، وكانت نتيجة ذلك أن أصبحت منطقة السلمانية شبه خاضعة لهم وأعطيت لتابع من اتباعهم

بلا طداوود

استقرت الأمور بعدذلك لداودوهدأت. فأخذت البلاد تنتعش ويعود اليها رخاؤها ، وكان الرجل على كثير من المواهب والاقتدار ، وكان بلاطه زاهر أيضارع بلاط الخليفة نفسه ، يقوم على خدمته خدم من الجركس فى أجمل الحلل والثياب ، ويحضر مجلسه العلماء وصفوة رجال الدين فيناقشهم فىأمور العقيدة مناقشة تنتهى بهم إلى الاقتناع برأيه فى كثير من الاحيان ، وكان ولاة العراق التـابعون له في البصرة وكركوك وماردين يرهبونه ويخافونه ، وكذلك كان موظفوه واتباعه يسوسون الأمور بأمانة خوفا منه . وكانالكمية ( منصب يعادل رئيسالوزرا.) والمحاسبون ( يشبهون المستشارين ومن بينهم باب العرب ممثل القبائل العربية ) وأعضاء الديوان والدفتردار وأمين سر المجلس ورئيس الوصفاء وكبار المديرين ورؤساء المصالح وكبارالأغوات يقومون على خدمته الشخصية : كل موكل بعمل خاص على مثل ما كان كبار الملوك يعملون ، إذ كان الاشراف يقومون على خـــدمة مليكهم ويتنافسون فى الحصول على شرف حمل الدواة أو المروحة أوتقديم الماء أو المعاونة على اللباس؛ فكانرجال الحكومة وسروات العراق يتقاسمون خدمة أميرهم داود ويتنافسون في ذلك، فكان منهم حارس الثياب وعامل القهوة ومقدم الحلوى والمشرف على ركوب الأمير وصاحب البُسُط و حارس ماء الاغتسال وعامل ماء الشرب و حامل الشوبك و حامل الراية و غير هؤلاء من أصحاب الوظائف التي لا توجد إلا في قصور العواهل و الخلفاء ، هذا وكان للرجل حرس جركسي كبير ازداد قوة و نظاماً بعناية سليمان و داود ، وقد جلب له هذا الأخير المعلمين الأوروبيين فأصبح هيأة حربية لها خطرها ، وكذلك كانت للباشا قوة عظيمة من الانكشاريه و الطبحية و اللاوند من أهل البلاد ، بحيث لا نخطىء إذا قلنا إن داوداً كان يحيا حياة قريبة جدا من حياة الخليفة نفسه .

مظلم العتبراثب

وكانت أموال الباشا تجمع من انحاء البلاد على يد محصلين يرسلون من قبله إلى مختلف النواحى: بعضهم يلتزم ضرا تبناحيته و بعضهم يجمع لحساب الباشا، وكانت الضرا ثب مقدرة على النواحى جملة و على بعض الموارد فرادى: فكان الأهلون يدفعون مالا إذا سقوا زرعهم أوعبروا جسرا أو مروا ببضاعة أو نزلوا سوقا أو أكتروا مركباً ، مما كان يرهق الناس و يثقل عليهم فى أحيان كثيرة ، ف كانوا يتوجهون بالشكوى إلى حكومة الاستانة نفسها للاعتصام بها من أذى الجباة الذين كانوا لا يحملون إلى خزانة بعداد كل ما يجمعون إلا فى النادر .

جمود داود فی اول امامة

ويبدو أن الرجل لم يكن يفهم مهمة الحاكم على الوجه الذي كان ينبغى أن تفهم عليه في عصره في أوائل القرن التاسع عشر في نبغى أن تفهم عليه في عصره في أوائل القرن التاسع عشر في انقضت الآيام التي كان قصارى جهد الحاكم منصباً فيها إلى الشائية والصائفة ومناقشة العلماء والتندر مع الندماء وإنفاق الوقت بين المجان والجوارى ، تاركا أمور الناس إلى الحدم والاتباع والملتزمين ، ولم يعد الحاكم ليشكر على « هبات اللجين وعتق العبيد » كما يقولون، وإنماكانت الآيام تنطلب من الرجل على أقل تقدير لونا آخر من المحلم ، يُمَكن البلاد من أن تفطن الى ما كان يحاك حولها من كيد

وتدبير من جانب الروس والانجليز والقوى الاوروبية الاخرى على وجه العموم.

في العراق

كانت الاعين الاوروبية قد أخـذت تتركز نحو العراق وتتضح المطلع الادرديه غاياتها فيه منذ مطالع القرن التاسع عشر ﴿ فلدينا مذكرات ثلاثين سائحًا زاروا البلاد في ذلك الحين ، وهؤلاً. ليسوا إلا جز.اً يسـيرا ىمن زاروا العراق فى هذه الأيام مقبلين من أوروبا والهند ، فن سنة ١٨٠٠ كان نفر من الرهبان الكرمليين الفرنسيين قد حطوا فی بغداد ، ونزلها کـذلك رجل مالی یونانی ، وأقام بعض تجار البنادقة في الموصل وجعلوا يستقبلون ضباطاً من شركة الهند في مرورهم بالبلاد من ناحية إلى ناحية . وكان ورسان التتار لاينقطع لهم سيربين القسطنطينية وبغداد محملون تقارير القناصل والباشا نفسمه ، وكان بريد شركة الهند يمضى بانتظام من بغدداد إلى حلب عن طريق الصحرا. وكان ملاحو الهند محملون الى البصرة الأقشية الحريرية و المخملات من فرنسا و الآقشة الانجليزية ، ومعادن ألمانيــا وبضائمها وزجاج فينا وبوهيميا والسكر من أمريكا ، (١) ونشط رجال الدين الفرنسيون والإيطاليون، وأخذوا يتماولون بعض أعمال السياسة التي تهم بلادهم : كما قام راهب فرنسي باعمال القنصلية لدولته ، وهكذا أخذت المصالح الآوروبية تشتد في العراق، لايعوقها إلا بعض العدوان عليها -من البدوأو من أهل البلاد بين الحين والحين. وكانت للفرنسيين الكفة الراجحةمن حسن ظن الباشاء فأو لاهم ثقته كما أولاهم إياها كل حكام الشرقف تلك الآيام، فكان منهم مدربو جيشه وأطباؤه .

شرك الهند الشرقية

أما شركة الهند فقد أفادت من هذه الظروف كلما ، وعاونت

<sup>(1)</sup> Longrigg, Op Cit P, 253

المماليك على الاستقلال بتقديم السلاح لهم، لأن هذا الاستقلال يمكن. لهامن تثبيت أقدامها فى البلادو تصريف متاجرها فى نو احيها، واستعمال أنهارها للبواخر من غير أن تلقى اعتراضامن الأتراكبل أخذ القنصل الانجامزي يتوسط للحكام لدى الباب العالى إدا وقع بين أحدهم وبين الدولةجفاء ، مما جعل للقنصل مركز اممتاز ا، وكذلك كان قنصل البصرة يؤدى خدمات سياسيةذات خطر لحكامها به فربما توسط لاقرار الامور بين واليهاوبين حاكم مسقطأو السكويت أوغيرهمامن صعارأمر اءالمسلمين الخاضعين لاشراف الانحليز البحرى، وهكذا أخذت قــدم الانحليز تثبت في البلاد وسلطانهم يقوى،فتحولت وكالة الشركة في بغداد إلى مركز ثابت يقييم فيه مندوب دائم ، ثم تحولت الوظيفة بعد ذلك إلى قنصلية دائمة سنة ١٨٠٢ . ومن هنا بدأ العراق وحكامه يحسونخطر الإنجليز ، وأثر قرب العراق من الهند ، وكان قناصل الانجليز وسفراؤهم إلى بلاط العجم يمرون ببغداد بأبهة ظاهرة تثير الخوف في نفوس العراقيين ، وزاد الأمر خطراً أن قنصلي البصرة وبغداد لم يكتفيا بمجردا لاقامة ، بل أصبح لهما حرس كبير من أهل البلاد ومنالهنود ، وبهذا أصبح جانب «الألشي » الانجليزي مهابا يحترمه الباشا ويقيم له قدره ، وكان استقلال داود عن حكومة القسطنطينية بمونفوذالانجليزفالعراق عكمنا للانجليز من الانفراد بحكومة العراق وزيادة سلطانهم فيها، ففي السنوات التي اشتبك فيها الانجليز مع الأثر اكفي الحرب في وروبا من سنة ١٨٠٧ الى١٨٠٩ كانتالعلاقة كأصفىماتكون ببن الباشا في ّ بغداد والانجليز في الهند، كأن عامل العراق امير مستقل له سيا سة مختلفة عن سياسةالدولةالمركزية، ولم يفطن داود إلى مطامع الانجليز في بلاده ولا الىماكاتواينتوونه نحوها ، فمضى يأتمنهم ويثق فيهم ولايكاد موجس من جانبهمخيفة ولاشرأ

ثبات دم لا تعلیر

وحوالى سنة ١٧٠٨ تولى وكالة الانجلىز فى العراق كلودموس جيمس رئش Claudius James Ritch وكان على جانب عظم من المهارة والاقتدار ، فجعل يعمل على تقوية النفوذ الانجليزي في العراق حتى وفق إلى أن يجعل دار القنصلية مركز السياسة في العراق ، فكان يتوافد إليهاكبار القوموسرواتالبلاد، وبجتمعون فيهالدراسة أحوالها أوللتشاور فيهامهمهم من الشئون،ولهذا أصبحت بغداد مركزاً للسياسة الانجليزية فىالعراق وبلاد العرب وكل البلاد التركية الأسيوية، وأخذت تحل محلّ البصرة . ومضى رتش يقوى النفوذ الانجليزى حتى أوجس داود ومن معه خيفة من مراميه، و بد. و ا يتحدثون بالشكوى منه ويتسا. لو ن عما بريد بالعراق بعد هذه الجهودكلما ، ومن هنا أخذت العلائق تتوتر بين داود ورتش يوما فيوما حتى أصبحت عداممكشوفا ، فسارع الباشا سنة ١٨٣٠ بالغاء كل الامتيازات الأجنبية في العراق وبغداد ، وأعقب ذلك بمضاعفة الضرائب على المتاجر الانجليزية وتهديد القنصلية نفسها وعمالها بالأذى ، وهكذا أخذت الأمور تتحرج بين الإنجليز والباشاحتي صمم رتش على أن ينقل القنصلية من بغداد إلى بمباى مؤقتا ، فمنعه الباشا من ذلك وحاول القبض عليه ، وبلخ العدا. بين الجانبين مبلغا جعل رتش يستعد بخدمه من الهنو دلمقاومة كل اعتدا. وأحاط دار القنصلية بالجند والهجانة ، واستمرالحرج قائما زمناطويلا و رتش شبه سجين في دار القنصلية في بغداد، حتى تدخلت حكومة الهند وسفير الاستانة في الامر فاخلي سبيله سنة ١٨٢١، ولم تلبث علائق الودان عادت بن الباشا والقنصل

بالعراق

لماذاكان الإنجليز يبذلون هذا الجهدكاه لتثبيت أقدامهم في العراق؟ أساباهنامالانجلير واضح جدا أنهم لم يصيبوا إذ ذاك من أرباح التجارة فيه مايبرر هــذا السعى الحثيث، وواضح كذلك أن أحوال البلاد لم تـكن تنبي. عن

دخاء مقبل يساوى جهد التدخل في شئومها وتكاليف حماية قنصلياتها بالجند والاتباع اويسد نفقات الكاشفين والباحثين الانجلين الذبن كانوا يتوافدونالي العراق زرافات ووحدانافي هذما لآيام ويقومون بإصاث مائية أو علمية تكلف الحكومة أوالشركات أوالهيئات العلمية الانجلمزية جهدا كثيراً وأموالا جسيمة . فلم يبق إلا أن الانجليز كانوا يهتمون بأمر المراق لأنه طريق ميسور إلىالهند، إذ تستطيع السفن السكبري أن تنتقل بين الهمد وشط العرب، وتستطيع السفن الصغري أن تنقل المتاجر إلى أعلى دجلة والفرات ، ومن ثم تحمل المتاجر على الجمال إلى حلب ومن حلب إلى البحر الأبيض ـ إلى عكامثلا ، هكـنـا رسم الانجليز طريقا جديدا إلى الهند، وأنشأو ايبذلون الجهد من ذلك الحين للاستيلا. عليه وتأمينه ، ولهدا شرعوا يبعثون بعوثهم الاستكشافية الرسمية لدراسة مياه دجلة والفرات وتقدير مدى صلاحيتهما للسفن والملاحة التجارية. وبرجع هذا الاهتمام بالعراق إلى زمان الحملة الفرنسية على مصر ، إذ أقفل الفرنسيون طم يق الشام والعراق فاضطر الانجلين إلى استعمال طريق الشام والعراق ،وظل هذا طريقهم إلى الهند بالفعل طوال إقامة الفرنسيين بمصر، ثم انصر فو اعنه حيناً بعدخروج المرنسيين من هذا البلد، ولكنهم عادوا إلى الاهتمام به حين نهض محمد على وأشرف على طريق مصر وأخذيستغله لحسابه ويرقب الانجليز فيه ، ففي خلال العشرة الثالثة من القرن التاسع عشر بدا للانجلبن أن نهضة مصر خطر على طريق السويس،فبدأوا يحاربون نهضتها من ناحية ويبحثون لانفسهم عن طريق جديدة من ناحية أخرى ، ولهذا نشطوا نشاطاً بالغاً في حرب محمد على على ماسبق سامه، ثم أخذو ايرسلون بعوثهم الاستكشافية بقيادة الكولونبل كسني Chesney وأرمز بي Ormsby واليوت Elliot وبلوس لينش Blos Lynch وغـــيرهم من المغامرين

ألاستعماريين الذين عرفو العلاقة بين الهند والعراق فخفوا اليه يغامرون بجهودهم وأرواحهم محاولين كشف طرقه وامواهه وسير غورها.

بظرالا تعلير المالعراق

کدی

وكانت حكومات الهند هي صاحبة فكرة طريق العراق وصاحبة عكومة الهدتوجه الفضل الأول فيما بذل الانجليز من جهد في ذلك الصدد، وأعانتها شركة الهند بمالها وضباطها وسفنها , فمضى الانجليز في ذلك بجهد متصل وعزم يبعث على الاعجاب. وكان أول دعاة هـدا الطريق حريةالاستكتاب وأكثر الانجليز اهماما به هو الكولونيل فرانسس. ر. كسني الذي تشجع فى العمل حين مد له اللورد بلمرستون يدهوحين ثارت في البرلمان الانجليزي ثورة تحدُّد طريق العراق وتدعو اليه · بدُّ كسني عمله مأن \_ قدم نفسه لخدمة الامبراطورية في استكشاف طريق العراق بدون مقابل، وذلك لأنه وجد شركة الهند والحكومة الانجليزية تختلفان فى تعيين من يتحمل نفقات الاستكشاف ، وشرع الرجـل فى بعثته الاستكشافية مع خمسين من صغار الضباط بحماس بالغ في أواخر سنة ١٨٣٦. وحصل على تصريح بالعمل في وادى دجلة والفرات. بوساطة اللورد بنسني الذي كان لايخمد له جهد في هـذه الأيام للقضاء على محمد على \_ ومن هنا شرع محمد على هو الآخر يكبيد لكسنى وبمثته ويضع العرافيل في سبيله ، وكان للبعثة سفينتان بخاريتان إحداهما «دجلة Tigris والأخرى الفرات Euphrates فمضتا في العمل حتى غرقت إحداهما أثر عاصفة رمليه في حوض الفرات . ومضت البعثة في عملها فلم تسلم كذلك من كيد الفرنسيين ، إذ كان الرحالة الفرنسي فونتانييه إذ ذاك يجوس خلال العراق ويخيف أهله من مطامع الانجليز ومساعيهم (١) مما جعلمهمة البحثة صعبة لا يكاد يبدو من ورا.ها فلاح

<sup>(</sup>١) وكان الفرنسيون أيضا يواصلون الجهد لتثبيت اندامهم في العراقي وغيره من البلاد الاسلامية (YE)

مما انتهى بالرجل وبعثته إلى العودة إلى الجلترا في حال أشبه ما تكون بالخبية الكاملة سنة ١٨٣٧

الانجلير يعادون الماليك

وقد كان الانجليز يرضون عن مماليك العراق طالما كان هؤلا. لهم معوانا على مايطلبون فى البلاد من وفرة السلطان و تأمين السبيل ، فاما وقد بدالهم أن لاأمان لهؤلاء المماليك ، وأن بقاءهم فى البلاد خليق أن يوجد لهم الصعوبات ، فقد بدءوا يتغيرون عليهم ويرون ان نجاح مشاريهم يقتضى القضاء على داود وحزبه ، ومن ثم بدءوا ينقلبون عليهم و يلتمسون السبل لمعاونة السلطان عليهم و إخراج العراق من أيديهم ، وقد زاد الانجليز اصرارا على هذا الرأى حين و جدوا أن قيام المماليك فى العراق لايسهل لهم الكشف و لا يمكن لهم من القيام باختباراتهم الخاصة بطريق الهند .

اضمحلال الماليك

وكان مماليك العراق أنفسهم فى طربق الضعف والانحلال، لأن ورود الجركس الصغاركان قد انقطع أوكاد من مواردهم الأصلية فى جورجيا، وكانت الدولة قد نشطت إذ ذاك فى القضا، على الانكشاربة ، فقل عددهم فى الجيش العراق قلة أضعفت جانبه ، وبهذا حرم الماليك من القوتين اللتين كانوا

ومن هنا كان نزاعهم معالانحليز فيهذه النواحي بعد ان انتصرعليهم هؤلاً. في الهند الانتصار الحاسم الممروف، أنظر

Victor Fontanier (1) Voyages en Orient, Fntrpris par ordre du gouvernément Français de l'année 1829 (2 vols, Paris,1829)

(2) Voyage dans l'Inde et le Golfe Persique, par l'Egypte et la Mer Rouge 2 parts en 3, vols; (Paris 1844—1846)

يعتمدون عليهها وذلك فى اللحظة التي ظهر جلياً أنهم أى الماليك مقدمون فيها على صراع أخير مع الدولة نفسها . وكان المماليك إلى ذلك يعيشون فى غير عصرهم ولايكادون يبذلون جهدا في التمشي مع الأيام فيما تمشي بأهلها اليه ، فقد كان داود وأتباعه على جهل تام بشئوں العالم الخارجي لايعلمو نعنه إلاما ينبئهم به بعض السائحين، رجال السلك السياسي، وكان معظمهم لا يعرف مكان العراق على الخريطة والاموضعه من الدولة المركزية، فـكميفـ: يعيش هؤ لاء بين قوم كانوا قد انتهوا في ذلك الحين إلى رسمكل شبر فى أرض العراق وقياس كل ذراع من ميـاه النهرين وتقدير كل مليم يمكن أن ينتج من التجارة فيه ، نعم لم يبد داود وأصحابه جموداً نحو الاصلاح والتقدم ، ولكنهم كانوا لايفهمون عصرهم حق فهمه ولا يبذلون الجمِد اللازم لفهم ذلك العصر والتمشي مع أبنائه ، فقد جلب داو دالمدر بين الفرنسيين لجبشه والاطبا. الانحليز لجنده، ولكن ذلك كان للمظهر لاللحقيقة ، أى لاقناع الاوروبيين والسلطان بأنه يسعى للتقدم عولو قد ترك له الخيار لارتدمسرعا ؛ وحالٌ مثلهذه لابد لها أن تزول، خصوصاً وقد بدأ سلاطين آل عثمان جهادهم للاصلاح، وأرادوا أن يطبقوا إصلاحاتهم على نواحى الدولة كلما ومنها العراق.

في المراق

لهذا أرسل السلطان في أواخر صيف سنة ١٨٢٦ أوامر مشددة القضا. على الانكشارية بالقصداء على الانكشاريين في العراق على نفس الاسلوب الدي قضي عليهم به في تركيا ، فوقف الباشا حيال ذلك الامر في حيرة كبرى ، لانهق لا الانكشاريينكا نو امخلصين له على أى حال، ينفعو نه فى شئون الحرب ولا يكاد يجد عنهم عوضاً إذا هو أجهز عليهم دفعة واحدة ، ومن هنا خطرت له فكرة غريبـة تدل دلاله واضحة على مدى فهمه للاصلاح والأساليب الحديثة ، فاستقدم فرق حيشه مزمرا كزهاعلى

أسوار بغداد إلىقصره. وأوقف فرقيين منها بالمدافع في مكان مرتفع مشرف على الساحة الني اصطف الانكشاريون فيهـا والمدافع مصلتة عليهم. « ثم قرى. المرسوم الملكي بصوت مرتفع ، فتلقوه باستغراب وتكذيب ، ثم نبض الباشا ، والدهوع في عينيه ـ حسرة على مصيرالانكشارية سند الاسلام القديم الحصين ــ فأمربأن ينضموا جميعهم إلى الفرق الجديدة التي ستحل محلهم ، وهنا ـــ ومن غير عنف أوضجيج ، ومن غير تغييرالقائد ــقلب كل حندىمن جنودالنقابات قلبقة إلى لباس رأس من الطراز الحديث ، وسجل اسمه فى الفرق النظامية ( الجديدة ). مم سمع الجميع طلقات الفرح تجلجل من المدافع التي كانت قد وضعت لغرض آخر ــ إذا استدعى الأمر، وهكنذاتم الاصلاح وتم الانقلاب الحديث 1 . . تغيير في المظهر وتحايل على الحقيقة وفرار مضحك منها ، هكذا فهم داود الأمر واطمأل إلى أنه نفذ أوامر السلطان .. حين غير اسم الانكشارية إلى النظامية واستبدل القلبق بلباس أسجديد؛ إن هذا وحده ليدلنا أصدق الدلالة على عقليه داود وأصحابه وفهمهم لمسائل عصرهم وإدراكهم لمرامي سلطامهم محمودالثاني. ثم أعقب داود ذلك بأمر مظهري آخر ، فاستدعى المسيو ديفو Deveaux الفرنسي لتدريب الجيش العراقى تدريباً حديثاً ، واستشار المقيم الانجليزي الماجور تايلور في أمور شتى ، وطلب كذلك طبيباً انجليزبا من بمبای لعلاجه وعلاج جنده ، واشتری سلاحا جـدیداً لالف من الجند ، وطلب ثلاث سفن كبرى و مقادير عظيمة من الذخائر ، فأبى الانجليز عليه ذلك حذراً من أن يشتد به ساعده . ويبدو أن داودا فهم بعد زمن معنى الاصلاح وفائدته وأحس خطر الجمود الذى

داود يعمل على الإصلاح

<sup>(1)</sup> Longrigg, op. cit. p. 260

كان يصر عليه فبدأ يتجه وجهة جديده ؛ ومصداق هذا ما ذكره السائح الانحليزى المستر A. N. Groves منان « كلشى في بغداد ينحونحو التأثر بأوروبا ، وهذه الرغبة في اتخاذ الأساليب والاصلاحات الأوروبية لا تقتصر على الناحية الحربية بل تتناول نواح أخرى أكثر أهمية ، فللباشا رغبة في أن يدخل الملاحة البخارية في هدين الهرين الجميلين . . وفي الحقيقة أنى أحسر أن الله يقدر لهذا الشعب تغيرات عظمى ه (۱)، و نشط داود في الأمر نشاطايد عو إلى الاعجاب فبذل همة بعيدة في افتتاح المصانع وجلب الآلات من جنيف ، واستقدم بسنانيا من اليونان وأخسند يتحدث عن طريق الهند و يتساءل عن مرامي المستكشفين من ضباط الانجليز ، وأخذ الرجل ينبيء بأنه صائر إلى القوة والتحضر حتما ، لانه إذا كان يهتم للمظهر وحده اليوم و لا يصل بفكره إلى اعماق معاني الاصلاح ، فلا بد أن يعرف ذلك غداً . لأن نصحاءه من الفرنسيين واليونان لم يقصروا في بسط كل شيء أمام ناظريه بسطاً واضحاً جليا .

لمحوف الانتعايز س داود

وذلك ما كان الانجليز يحاذرون أن يكون . . فهذا داود يوشك أن يشتد ساعده ويقفل أبوانه فى وجه المصالح الآوروبية وهم فى أشد الحاجة إلى اضعاف العراق. حتى يخلو لهم الجو فيه ، وحتى تصبح سكة الهند عن طريقه آمنة لارقيب عليهم فها ؛ ومن مم بدأت مخاوفهم من داود تنشأ و تقوى ، وشاركهم الآتراك فى هذا القلق — وربما أعانوا عليه — ومن هنا أخذت الدولة تنظر لاستقلال العراق نظر الخائف غير المطمئن ، وبدأت تفكر فى القضاء عليه ، حتى استقر عزمها على الشروع فيه ، و ندبت لذلك صادق افندى —أحد رجالها السياسيين — المندهاب إلى العراق وإعلان داود باشا بالخلع .

<sup>(1)</sup> Rev. A. N. Groves; Journal of a residence in B aghdad

وصل صادق افندی حدود العراق وخطا فی أرضه فكا نما خطت معه الرزایا و الویلات من كل جانب ، فقد كان مقدمه نذیرا للعراق و أهله بسنوات عجاف من المرض و المجاعة و الحرب الاهلیة و الفیضان لم یسبق لها مثیل الا فی مصر الفاطمیة أیام خلیفتهاالمستنصر المنكود ، ذلك ان داود الم یكد یعرف ما انطوی علیه صادق من خلعه و حل جنوده ، حتی ثارت ثائرته و دبر مع اتباعه الخلاص من أمره ، فتم لهم باله مات بالكولرا ، فلم تجز الحیلة علی رجال الدولة و بیتوا لدواد فی انفسهم أشد الجزاء ، و لكنهم لم یستطیعو افعل شی. فی الحال ، لاشتغالهم بالنزاع مع صاحب مصر محمد علی إذ ذاك ، و كذلك ابیر جال الدولة بالنزاع مع صاحب مصر محمد علی إذ ذاك ، و كذلك ابیر جال الدولة بشرطون علی السلطان ما یقبلون من ثمن للقیام بهذه المهمة ، حتی رست ه المناقصة می آخر الامر علی الحاج محمد علی رضا باشا الذی قبل أن یقوم بالامر لقا، ستة آلاف کیس .

الشروع في القصا. على المماليك

على رصا

كمات العراق

١ - الويا.

نزل على رضا حابا فى مستهل سنة ١٨٣١، وهناك أقام وأرسل احد رسله \_ قاسم أفندى \_ الى داود يأمره بالتسليم طواعية ،كانما خاف ان يمضى اليه بنفسه . ثم تحرك من حلب على مهل فلم يكد يمضى غير قليل حتى ترامت اليه أنبا "روعته وأوقفته في مكانه، ذلك أن طاعونا حاداكان يطرق أبو اب العراق اذذاك ، ويتسلل الى بلدا نهمن الشمال مسابقا الجند في شدة و عنف لم يسمع بهما احدقبل ذلك ، فلم يكد يحل ابريل من العام حتى كان الوبا ، قد نزل ببغداد ، وأخذ يختال أهلها ويتفاقم بينهم بدرجة بعثت الرعب فى النفوس ، فكان يموت منه فى الآيام الاولى مائة وخمسون فى اليوم ، ثم اشتدت وطأة الوبا ، فى الإيام الاخيرة من الشهر حتى مات فى نصفه الثانى سبعة آلاف ، وضاعف المرض

۽ ۔ المي<del>صا</del>ن

داوديسلم

قوته بعد قليل حتى ارتفع عدد الوفيات في اليوم الواحد إلى خمسة آلاف، وهنا خيم على دارالسلام سكون الموت وشملتهارهبةالرعب وانتابها فزع شامل ، ومضى الناس لاهمَّ امهم إلا تجميز موتاهم الدفن وتجميز أنفسهم للمرض، ووقفت الأعمال فلم يبق سقا. ولا عامل في متجر ولافي طريق، حتى لقد طلب داود قاربا فلم يجدنوتياً يقوده، وغصت الشوارع بالأطفال الذين شردهم الوباء وأتى على آلهم فأصبحوا لا يجدون مأوى ولا طعاما ، وبعد قليــل كف الناس عن دفن الموتى فأصبحت جثثهم ملقاة في الطرق تعيث فها الكلاب بمراى من البقية الباقية من السكان الذين انهك المرض قواهم؛ ومضت الحال على ذلك حيناً ، ثم أقبلت النذر تنذر أهل العراق بشر جديد ، كأن الويلات لم يكلفها عدو مهاجم ووبا. متفاقم، فاقبلت مياه دجلة تزاحم ا للي ا فقد شهدت العشرة الأخيرة من ابربلسنة ١٨٣١ مياه دجلة ترتفع كاً بما ضاق صدره بآلام قومه ، ففاض منه الما. واندفع فأغرق بغداد وطغى فى شوارعها وحصر أهلهاحصراً شديداً،كأبماأُقبل،عوناًللرض عليهم،وأخذت أسوار المدينة تنهار أمام الماء ، وتداعى بنيان القلعة ثم اندفعت الامواه في المدينة تكتسح المساك بالآلاف ،وتحمل معها جشت المرضى الذين أمسكهم المرضعن الفرار، وتهدمت أسوار زراتب الباشا فخرجت خيله بالمئات شاردة، ومضت تضرب في الشوارع وقد روعها الأمر والماء يغمرها إلى بطونها ، وانهارت دعائم مخازن القمح فانفتحت على أنوابها وهكمذا أشرفت الويلات فىختام الريلسنة سنة ١٨٣١ على مدينة الرشيد وهي تعانى سكرات الموت ، وقد أكل الموباء أهلها وأكل الماء بنيانها ولم يبق فيها إلاوحشة الحراب وسكون المياب ، واستحال مافيها إلى تراب يغطيه عباب!

وماذا بقي لداود في العراق يحرص عليه ، لقد تهدم كل شي. ولم

تبق له المصائب شيئاً يستحق عناء مقاومة على رضا ،فليــــدخل قاسم المدينة من أي ناحيه أراد. فما هو بو اجــد مقاومة ولا ضيراً وليحمَلُ البضاعة كلها الوجد أبها تستحقءنا. حملها إولكن آل داودوأصحاله لم يستطيعوا أن يسلموا أنفسهم بعد أن بدا لهم مامدا من شدة قاسم وجنده ومنمعه من اعراب شمر وعجيل ، فمضوا إلى قاسم وحاصروه حصارا شـديداً حتى سلم لهم ؛ ثمم لم يكد المـا. ينحسر قليلاحتى اندلعت النيران فى قصر داو دبحدة لا تجدمن يخمدها. ومضى لهيبها يضى.المدينة المطمورة ،و تنعكس أضو اؤها المفزعة في مياه الفيضان فتزيد الأمرهولا؛ وهكذا احترق قصر داود العظيم، وأتت النيران علىمافيه من طرائف وغوالى ، وجند قاسم يعيثون فى البلد فسادا كأن الأمر لايعنيهم إفثار الناس بهم وهموا للدفاعءن داود؛ ووصل على رضا بجيشه فيهذه الاثناء، ع فهم أهل بغداد وجند داود يردونه عن البلد ويمسكونه على أسوارها ، وهكذا قام الناس يكملونمافات الوباء أن. يصنعه، وابتدأ صراع عنيف بين الجانبين، صراع طال مداه عشرة أسابيع حتى يئست حكومة الاستانةمن توفيق علىرضا فبعثت إليــــه تستقدمه وتصرفه عن بغداد ، ووجد الرجل أن الارتداد عن المدينة محال ، لأن جنده لا يرصون على الالتفاف حوله إلا على أمل الغنيمة في بغداد، فأقام على الحصار ، ووجد داود كذلك أن البقاء على هذه الحال لا يطاق، وكانَ منذ حين مريضاً يستعرُّ به الدا. فلا يملك من الأمر شيَّعاً فصمم آخر الأمر على التسليم، فتوضأ وصلى الصبح ومضى يهده الإعباء إلى القلعة وطرق أبو ابها وطلب أن يسلم نفسه ، فلم تفتح له الأبو اب فمضى إلى دار قريبة فدخلها، ولبث حتى جاءهالجند في اليوم التالي يلقون القبض عليه، وأخذوه إلى مجلس رضا حيث تبادل الرجلان التحايا

٣ ــــ الحريق

وشربا القهوة سويا ،ومضى المنادون يعلنونالآمان فىشوارعالبلدةالتى لم تبق نكبات الدهر منها إلا حطاما .

عرل داود

وإرسل داود بعد ذلك إلى أوروبا، فدخل القسطنطينية وهو لايدرى لنفسه مصيرا ، ثم نفى بعد ذلك إلى بروسة معأسر ته حيث بق نحو عام، وأرادت المقادير أن تكتب فى حياة الرجل صفحة جديدة ، فاستبقاه رجال الدولة على أمل الاستفادة منه فى الازمات العصيبة التى أحاطت بالدولة إذ ذاك ، وتعافى الرجل من مرضه المثبت وأقبل على العمل من جديد فأقيم واليا للبوسنة ، ثم عين رئيساً لمجلس الدولة فى الاستانة ، ثم عن رئيساً لمجلس الدولة فى الاستانة ، ثم نقل حوالى سنة ١٨٣٩ الى ولاية أنقرة ثم إلى بروسه ، ثم كان ختام خياته جديرا بمكانته وماضيه ، إذ رضى عنه السلطان عبد الجيد وقدره ، فأقامه حارس الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة وهناك قضى الرجل السنوات حارس الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة وهناك قضى الرجل السنوات الثلاثة الباقية من عمره الطويل إلى جانب الحرم الشريف يستعرض هذه الحياة الطويلة الحافلة بالاحداث والمجد والويلات ، حتى وافاه أجله سنة ١٨٥١

نهاية المهاليك مى المراق وكان موت داود إيذا بابنها ية عاليك العراق ؟ كانت قيادتهم قدصارت إلى احد إنباع داود وهو صالح بك ، فلم يكد المقام يستقر بعلى رضا فى العراق حتى دعا الماليك إلى داره التى نزل فيها ، وهناك حصرهم حصراً عنيفاً وأطلق عليهم جنوده الألبان، فاشتدوا عليهم حتى افنوهم عن آخرهم حتى صالح بك نفسه ألتى من على حصانه و ديس بسنا بك الخيل وو زعت في الناس أو امر السلطان بالقضاء على الماليك فى كل مكان، فتتبعهم الناس حتى لم يعد لهم أثر ، وبهذا تم القضاء على هذه الفئة التى كان وجودها آخر ما بق من دلائل العصور الوسطى في العراق ،

مذبحة الماايك

و, أت بغداد مارأته القاهرة والاستانة قبل ذلك بسنوات

مذا جرت الأمور في العراق على نحو يخالف ماجرت عليمه في غيره من بلاد الاسلام في ذلك الحين ، فقد رأينا كل أجزا. الدولة العثمانية في مطلع القرن التاسع عشر خاضعةلسلطانالدولة،ووجدناها في منتصفه خارجة على ذلك السلطان وقد بدأت شعوبها تتخذ سبيلما نحو الاستقلال وأنبأت قومياتها بالنشوء والميلاد، هكمذا رأينا مصر والشام والبلقان وغيرها ، فاما العراق فقد كان مستقلا عن سلطان الدولة في مطلع القرن التاسع عشر فاذا به داخلا في سلطانها ســـــنة ١٨٣٩ ، وإذا بسلطان الاتراك يزداد فيه ظهوراً كلماتقدمت به الآيام في القرن التاسع عشر ، فحوالي سنة ١٨٠٠ كانت بغداد والبصرة ططان الانراك يشتد وكركوكوحلب في يدحكام لا يعرفون للدولة طاعة و لاسلطانا ، وكانت · في العراق ولايات الحدود كهمذان وبابان وشهر زور والموصل تحت سلطان رؤساء عشمائر أكثر استقلالا وبعدا عن سلطان الدولة ، وأما في سنة ١٨٥٠، فاننا نجد ايالات العراق الاربعة مجموعة إلى لواء البــاشا التركى المعين من قبل القسطنطينية، يحكمها بسلطان ظاهر ونية صادقة لاخضاعها للدولة تماما ، وكلما تقدمت السنوات كلما ازداد العراق خضوعاً وطاعة ، وظهرت عليه دلائل سيطرة الدولة العثمانية ، تحيث لانخطي. إذا قلنا ان العراق كان أكثر أجزا الدولة العثمانية خضوعا للسلطان وطاعة للدولة العثمانية إلى قبيل الحرب الكسرى.

بيد أن ذلك كان خيرا للعراق لاضيرا عليه ، لعدة أسباب : أولها أن «الشعب العراقي» لم يكن قد نشأ أوقوى في ذلك الحبن ، بل كانت البلاد مطمع كل مغامر وهدف كل طامع ، وأملا يتراوح بين الفرس

العراق يستفيد من عودته إلى حطيرة الدولة ۱ ـ ضعف لروح المعنوية في البلاد

والعرب والبرك ، وغنيمة تنظر اليها الروسيا وانحلترا بجشع لايخني ، و قد رأينا كيف كان ضعف سلطان الاتراك على هذه البلاد مضيرا لها و تتتازع على السلطان فيه ، من غير أن يكون فى ذلك خير العراق أو فائدة ، بل عاد ذلك عليه بالضرر البالغ والخرابالمتواتر والشقاء الذى لا ينتهي . ولو قد بقي العراق على حاله من شبه الاستقلال والخروج عن طاعة الدولة للقي من صنوف الأذى شيئًا كثيرًا ، لأن النزاع بين الدول سيشتدخلال القرن التاسع عشر شدة لاتعرف هوادة ، فكان نزاعها على العراق سيتضاعف، ومن ثم يزداد به الأذىوالضرر، أما دخوله في كيان الدولة من جديد فقد آمنه ونني عنه الأخطار ، وثاني في طاعة الدولة يحميه هــذ. الاسباب أن الدولة العثمانية بدأت تصبح من حوالى منتصف القرن التاسع عشر عضوا في المجموعة الأوروبية، أي دولة محترمة لا تجرؤ دولة أخرى على الاعتداء على شيء من زمامها ،فكان دخول العراق في كيان الدولة من جديد ضمانا له من أي مطمع من دول أوروبا ، فاستفاد العراق من مركز تركيا بعد مؤتمر باريس وغدا استقلاله مضمونا لاتجرؤ دولة أوروبية على الاعتداء عليه في هـذه المفترة التي لم تسلم دولة ضعيفة خلالها من الاعتدا. والأذى. وثالث هذه الأمور أن العراق كان إذذاك ضعيفاً فقيرا لاقبل له بتكاليف نفسه ، و قد كان محتاجا في ذلك الحين إلى المال الكثير والنفقة البالغة لشئون الرى والمواصلات والأمن والتعمير والتجارة والدفاع وما إلى ذلك ، فكيف كان المراق يحصل على المال اللازم لذلك كله لولم يكن تابعاً لدولة قوية بعض الشيء، غنية بعض الغني ، تقوم عنه ببعض ما يعجز عنه من التكاليف والنفقات ، وتلك حسنة من حسنات الامبراطوريات الكبرى وفضيلة من فضائل الانضمام اليها ، فان

٢. دحول الاتراك من مطامع الدوَّل

٣ ـ فقر العراق وضعفه اذذاك

مزایا الانضمام للا<sup>م</sup>مبراطور یات الـکیری

الدويلات الضعيفة الصغيرة تفيد الفائده كلما من الانضمام إلى الامبراطوريات ذات القوة والحول، وتضعف ويضطرب حالها إذا انفردت بنفسها وأريدت على أن تقوم بنفقات نفسها ، وهــذا أمر نلاحظه إذا قارناحال الأمم التي كانت داخلة في زمام الامبراطورية البمساوية أيام الامبراطورية وبعدها ، فتلاحظ أن ﴿ الامبراطورية الرومانية المقدسة ، كانت أقـــدر على القيام بالمشاريع الكبرى في المواصلات والدفاع والحكومة والتجارة منهذه الدولات الصغيرة بوأن التمسا مثلا كانت أحسن حالا وارغد عيشا في ظل الامبراطورية منها في هدنه الحال التي هي عليها اليوم، وكذلك المجر وتشيكو سلوفا كيا وتوغوسلافيا وعامة الدويلات التي تفرعت عن الامبراطورية الىمسارية القديمة ، فدخول العراق فيحظيرة الدولة فتحله الاعتبادات. المالية الكبرى، ومكنه من الاستفادة من ميزانية تربو على ميزانيته أضعافا مضاعفة ، وجعله في حماية جيوش كبرى وأتاح له الاستفادة من خبرة رجال ذوى كفاية وقدرة لم تكن متوفرة في المراق في ذلك الحين ، ورابع هذه الأسباب أن البلاد كانت في ذلك الحين في في أشد الحاجة إلى الاستقرار والهدو. حتى تستريح من عنا. الازمات الماضية وويلاتها ، ولو قد تركت لشأنها لظلت قبائلها تضطرب في نواحيها وتحترب فيما بينهما فتزداد ضعفاً وتزداد البلاد سوء ، فأما هــذا الحــكم القوى فقد أمسك القبائل عن الكيد والحرب وأثبتها في أرضها فالتفتت إلى الزراعة ، وكان في التفانها هذا بعثًا جديدًا للعراقي، لأن العراق قطر زراعي يحيا بالزراعة كمصر سواءبسواء وخامس هذه الأسباب أيضاً أن هذا الحريم القوى قد عمل نكم سنرى -على قتل النزعات الانفصالية التي كانت قائمة في نفوس القبائل و العشائر ، إذ أن كلا من هذه القبائل كان قد طال بها الاستقلال في ناحيتها ومضت

غ..البلادنى حاجةالى الهدو. والاستقرار

> هـالفضاءعلى نزعات لقمائل والعشائر فى الانفصال

الا تحفل إلا بالانفصال بناحيتها ، ومعيى هذا تفرق وحدة البلاد في السنوات التي كان ضرور يألها أن تتحدفيها ، فـكان الحـكم العثما ني ضربة قاضية على البزعات الاستقلالية ، إذ أنه أخضع نو احيه كلم اليدو احدة ، و بهذا أبهم أعضاء في بدن واحد و دأت تنشأ في قلوب هؤلا. الزعماء مشاعر الحب للوطن الواحد الجديد، وأعان على ذلك أن الإتراك لم يتركوا العراق مقسما إلىأربع ايالات كماكان بل،أخذواينحون نحو توحيده وجمعه كله إلى لوا، واحد

شاط الانجلير في البلاد

المقن التجارية في النبرين

إلى تلك الاسباب ترجع أهمية السنوات التي انقضت بين زوال ترحيد العراقاداديا المماليك وعودة العراق لحركم الأتراك، فهي سنوات الحضاية للشعب الحراقي على مافها من مساوى. وعيوب ، لأن رعاية الأب خير للصي من تركه للحوادث ترعاه وهو بعدحدث لايميز ولا يشعر بنفسه: أياً كانت حالة الأب ومهما بلغ الصي من الحصافة والتوقد والذكاء و مزيدنا تأكدا من أهميتها أن المطامع الأوروبية – الانجلىزية على وَجُهُ الْحُصُوصِ – كَانَتَ قَدَ اتَصْحَتَ وَأَخَذَتَ شَكَلًا خَطْيَرَ آجِداً في هذه السنوات، فني ذلك الحين تم لبعوث الانجليز كشف النهرين و دراسة ما ثيتهما ،ورسم المصورات لهما ولبلاد العراق عامة ، وأعقب ذلك تسيير سفن منتظمة بخارية فى النهرين واستعمالها فى النقل من الخليج الفارسي الى البحر الآحمر ، فلولم بفطن عمال الأثراك لذلك ولولم ينشطو ا للقضاء عليه بمنافسته تارة وبالاشتداد على الشركات الانجليزية تارة أخرى، لأصبحت هذه الخطوط الملاحية قيدأ يقيد العراق ويخنقه كما أصبحت قناة للسويس في مصر بعـــد ذلك ، كذلك كانت التجارة الانجايزية قد بدأت تنتظم و تتسع في البلادا تساعاً استتبعاه تماماً سياسياً الانجليزية في العراق من جانب الانجليز ، فلو لم يكن العراق تابعاً للأتراك في ذلك الحين

شاط التجارة

لابتلعه الانجليز على هينة كما ابتلعوا الهندوبلوخستان عن هذا الطريق. لاعن غيره ، وكانت تلك السنوات كـذلك سنوات النزاع الحاسم مين الروس والانجليز على فارس ، وكانهذا هو المصيرالذي ينتظر العراق. لو لم يكن في رعاية خليفة آل عثمان ،وهكندا :كلما انقضي عام انضم للأوروبيين جانب من جوانب الخير الذي يفوزون به لوكان العراق تابعاً لهم ، فيزداد بذلك تعلقهم به وسعيهم للاستئثار بأرضه ، وسنرى ذلك واضحاً في زيادة الاهتمام بمشاريع سكة الحديدو بعوث الكشف. العلمي التي أخذت في هذه السنوات تتوافد إلى العراف للتنقيب عن أثار الحضارة القدعة فيه عكل تلك أسياب أخرجت العراق من عزلته وجعلت تضعه شيئاً فشيئاً في مجرى التيارات الخطرة الني كانت تعصف بالسياسة الدولية في هذه السنوات ، وما كان قديراً على المنازعة ولا المساجلة وهو بعد يخطو نحو حياة جديدة،فكان في انتسابه إلى الدولة العثمانية إد ذاك رعاية له وحفظاً على نحو من الإنحا.

الىعوث العلمية في العراق

العراق بحرج من ي عزلته

سو. العلائق كذلك كانت العلائق بين فارس والعراق تسوء رويداً رويداً في بيرفارس والعراق تسوء رويداً ويداً في هذه السنوات، لأن أسباب النزاع والبغضاء القديمة بين الآتر اك والفرس لازالت قائمة ، ومن ثم لازال خطر غزو الفي س للعراق قائمياً ، ذلك أن القبائل المتبدية كانت لاتفتأ تنتقل بين ارض فارس والعراق. تسبب بهذا مشاكل لانهاية لها، وتوجـــد أسباباً للنزاع كل يوم، وكانت الحقوق الى يدعيها الفرس في الأما كن المقدسة في جنوب العراق موضع النزاع بين الفرس والآتراك وسبباً دائمًا في التحرش والعداء، وكذلك كان تجار فارس يلقون من الأذي شيئاً كثيراً من باشوات العراق، فكان هـذا يثير الشاه ويحفزه إلى التفكير في الانتقام من الترك بضربهم في العراق ، وزاد ذلك العدا. حدة ما كان الولاة العثمانيون يفعلونه من إيوا. الخارجين على طاعة الشادفي بغداد، وكمان.

معاهدة أرضروم الثانية الحيان إلى ذلك لا يكفان عن النزاع على بعض بلدان الحدود التى يسكنها ترك و فرس أو فرس وعرب ، كبلدة المحمرة الني هاجمها على رضا سنة ١٨٣٧، فطلب الشاة تعويضا عما نتج عن ذلك من الحسائر ، و لا زال الموقف بين الجانبين دقيقا ينذر بالشر حتى اتفقا فى معاهدة أرضر وم الثانية سنة ١٨٤٧ على أن تبقى المحمرة فى زمام فارس، وأعقب ذلك تأليف لجنة من الفرس والترك والانجليز والروس لتقرير الحدود بين البلدين ، فلم تنته إلى حل صريح للمسألة بسبب مطامع الجانبين واصرارهما على الخلاف ، وأعقب ذلك نشاط الا بجليز والروس فى رسم خرائط للمناطق بين العراق وفارس مما انتهى بأقرار الحالة وتحديد الحدود بعض الشيء فى اتفاق عقد سنة ١٨٦٩ استقرت به وتحديد الحدود بعض الشيء فى اتفاق عقد سنة ١٨٦٩ استقرت به الأمور فى موضعها إلى حين .

وكانت المصالح الانجليزية في العراق قد تطورت تطورا استتبع تطور ركزالانجليز من الانجليز سياسة جديدة فيها من الخطر على مستقبل البلاد السياسي الشيء الكشير، فبينها كان القنصل التجاري الانجليزي في العراق لا يطلب في القرن الثامن عشرغير مراعاة الامتيازات وكف الاعتداء عن الرسل والتجار، أصبح المقيم الانجليزي في القرن الناسع عشر راعياً لشركات ملاحية كبرى ذوات ره سأموال ضخمة، وحارساً لخطوط تلغرافية بذل الانجليز الأموال في إقامتها، وأصبحت الدول السكبري تعول على قيامها وسلامتها في شئون امبراطورياتها في الشرق على العراق ، وكان كذلك قد أصبح مشرفا على هيآت علمية فيها فيها طائفة من العلماء تقبع المجالس العلمية في أوروباجهودهم بيقظة فيها المؤسسات الخيرية كالمدارس و المستشفيات (۱) ، وبلفظ آحر أصبحت

Longrigg, Op. cit. P. 79-80

له في العراق مصالح معينة يرعاها ويحرسها ، ولم تـكن دولته كذلك

أقل منه حرصا على ذلك ، وكلما انقضى يوم زادت هذه المصالح الانجليزية في العراق خطورة، وجعلت الانجليز يتشبثون بأرضه ويمكرون في أسلوب يؤدي بهم إلى الاستيلا. عليه ، ومن هنا تغيرت السياسة الانجليزية نحو العراق تطورا خطرا جديرا بالملاحظة اتجهت همة ولاة الاتراك وموظفيهم إلى تقوية الحكومة المركزية والقضاء على كل سلطة مافسة أو معادية لها ، فانصر فت عنايتهم كلمها إلى القضاء على رؤساء العشائر ومن اليهم من ذوى السلطان النافذ القديم في بعض مدائن الحدود ، ومن هنا لم يجد الباشوات متسعا من الوقت لادخال الأنظمة والاصلاحات الأوروبية في البلاد، وربما كان أقوى يقدرونها قدرها ، ومن ثم لم نجدهم يشرعون في تعلم أهل البلاد تعلما حديثاً : ولم يشرعوا في إنشاء مصانع جديدة ، ولم يفكروا في إدخال الأساليب الصحية الحديثة كما فعل محمد على في مصر مثلاً ، عد. حركة الاصلاح ومن ثم سارت حركة الاصلاح فى العراق سيرا بطيئاً جدا في المدة التي انقضت بين ولاية على رضا وقدوم مدحت باشا: الذيبدأ العمل المستج الاصلاحي في سنة ١٨٦٨ ، بل لم يبدأ الولاة في تنفيذ إصلاحات محمود الثاني وعبد المجيد إلا في عهد نجيب باشا أي بعد سنوات طويلة من القضاء على دولة المماليك. ولم يبد فى نواحى العراق من معالم التجديد إلاوجود طبقة منتظمة من الأفندية الموظفين يتولون شئون الادارة ويرتدون الملابس الأوروبية ، وربماكانوا أكثر فهما من غيرهم للحضارة الحديثة وأكثر تقديرا لها. وذلك مأخذ عظيم يؤخذ

على الترك في ذلك الحين، فلم يكن من الانصاف في حق بلد كالعراق أن

يهمل الاصلاح فيه هـــذا الاهمال المعيب في تلك الفترة التي كانت

نقوية الحكومة آلمرك.زية

الدول تعدو فيهما نحو التحضر بالحضارة النربية عدوا .

على رصا

والسبب في ذلك راجع إلى قصور ولاة الاتراك عن فهم الحضارة الأوروبية وفي جهلهم لواجباتهم حيال البلد الذي وكلت البهم أموره، فعلى رضا نفسه لم يكن على شيء من القدرة في الحـكم أو الاخلاص في في عمله ، فظلت البلاد على اضطرابها في عهده حتى ولى أمورها نجيب باشا سنة ١٨٤٢، فكان أقدر منه وأوسع فهما، وصرف همه إلى مقاومة النفوة الاجنبي في البلاد، ثم أعقبه بعد قليل محمد رشيد باشا الماقب بجزليـكي فكان خيراً من سابقيه ، وكان حكمه أعود على العراق بالخير ،وصرف همه إلى مقاومة مفاسد الموظمين فأخدهم بالشدةوعني عناية شديدة بانشاء قنوات الرى في العراف، وأعقبه بشوات آخرون لا يكاد التاريخ يذكر لهم شيئاً ذا أثر(١)

أما الذى استنفد جهد الولاة واستغرق اهتمامهم فقدكان توحيد

البلاد والقضاء على كل منافس لساطة الخليفة العليا ، ودلك أجل ماقدم

تحيب باشا

محمد رشيد باشا

في الموصل

الأتراكُ للعراق من الخدمات، فقد اشتد الباثنوات في القضاء على النزعة الاستقلالية التي كان يقويها في الموصل آل الجليلي، وتمكن محمد باشا الملقب القضاء على آلالجليلي بانجه بيرقد ار من القضاء على سلطانهم في حدود سنة ١٨٣٥ ، فمادالموصل جزءً من العراق لا ينفصل عنه تارة إلى ديار بكرو تارة أخرى إلى فارس، وكان شمالي العراق مقسما إلى اقطاعيات تنفرد فيهابالحكم بيوت تمديمة

جعلت منه دويلات منفصلة عن العراق ، فنشط الباشوات في القضاء على هذه البيوت واحدا فواحد، حتى قضوا عليها في ماردين وشروان

وبرادست وسرشي وأربل وما اليها . كذلك كان جنوب المراق

<sup>(</sup>۱) هم مصطفی نوری باشا (۱۸۵۹)وأحمد توفیق باشا (۱۸۹۰) ونامق باشا (۱۸۹۱)وتقی الدين باشأ ، ولم يحس أحد من هؤلاء حاجة البلاد ، فظل اصلاح المراق مرهوبا بوال قادرحتي صارت الاُمور سنة ١٨٦٨ الى مدحت باشاأبي المراق الحديث

طعمة لبعض ذوى السلطة من رجال العشائر ، فلم يزل على رضا ومن تلاه يواترون الحملات والجهود حتى قضوا على كل آمال مشايخ النجف وكربلاء وغيرهما في الاستقلال، وعاد جنوب العراق إلى الطاعة والإتحاد.

علاح مشكلة القبائل

فاذا أصبح العراق وحدة سياسيةمعينةالحدود والتخوم ، فقدنشط الولاة في علاج مسألة القبائل التي كانت لا تستقر في ناحية واحدة، ولاتمكن أهل البلاد من مباشرة الزراعة وما الها من وسائل الرزق المنتظم الذي يمهدللنهوض ، فكانت هذه الفبائل تمنع الحكومة من إقرار الأمن و تعوق المواصلات و تأبى الحضوع لأوام الحكومة المركزية ، فلم يكن من الميسور القيام بأى إصلاح أو إحداث أى تقدم مادامت هـذه القبائل على حالها من الاستقلال والعصيان والاستعلا. يوكان خليقاً بالولاة أن ينهضوا لردها الى الطاعة ، بيد انهم أخطأوا في السبيل التي سلكوها لعلاج هـنـه الحال، فقد لجأوا للقوة وحدها فأثاروا الحفائظ وملاوا القلوب ضغناً.وكان أولى بهم أن يبتعدوا عن كل أذى أو عنف ، فهؤلا. الرؤسا. قوم لهم مكانهم ولهم «حقوقهم» التي كسبوها بمرور الزمن ، وكانوا خير أهل البلاد وذوى المكلمة المسموعة في النواحي والأفاليم ، ولم يكن إقرارهم يأتى عن سبيل السيف بل عن تمهيد طريق الزراعة لهم ، كان على الحاكم أن يتوجه خطأ ولاة الترك اليهم بالنصح فيقول لهم «كفوا عن العيش على هذا النسق ، وعيشوا ف سياستهم مع الاهار على الأسلوب الاحسن الذي سنمكن لسكم منه» ولم يكن الحل الصحيح للمشكلة القبلية الدائمة هدم القبائل عن طريق الضربات الدامية أبل تمهيد حياة جدبده لرجالها يقبلونها ويفضلونها ، وكانحل المعضلة التي صادفت نامقا ونجيبا هو أن يقولو لرؤسا. العشائر ُ ه أقروا قبائلـ كم في الأرض، وعاونو ارجالكم على أن يرو، اأرضهم بالقنوات ، أمنوهم على ما بأيديهم ، ولا تمرضوا عليهم إلا الضرائب الخميفة العادلة ولا

تسمحوا لأحدان يعدو على أرضهم ، وكافئوا المحسس مكافأة طيبة وخذوا المسى، أخذا ينفعه » (١)، فأما الشدة والعنف ، وموالاة الحملات والبعوث فلم تكن له من نتيجة إلا تفريق القلوب وإقامة الثارات بين القبائل وبعضها ، وبينها و بين الحكومة المركزية ، وقد حدث ذلك بالفعل نتيجة لحروب نجيب باشاو شدته وسعاياته بين القبائل وبعضها ، وإنما هدأت الأحوال بعض الهدوء حين اهتم جزليكي بانشاء القنوات للزراعة ، فانصر فت القبائل إلى الزرع ووجدت أمه أعود عليها بالخير من مناجزة الحكومة ، فسارت إلى الطاعة دون حرب أو سعاية ؛ في هذه الناحية فشل الحركم العثمان فشلا أضر بالبلاد وعاقها عن المضى في مدارج التقدم والحضارة .

هكذا هضى العمال يخبطون خبط عشوا. في سياسة البلاد ، فافسدوا باليسار دا أصلحوه باليمين ، وربما أحسن أحدهم فأفسد خليفته عمله . ومضت البلاد في بطي. السلحفاة في طريق الرخاء والاستقرارالذي هو الخطرة الأولى للتقدم، إذ لايتاح للماس أن ينظروا إلى الحضارة والسمو إلى شأوها الا بعد أن يقروا في منازلهم وتهدأ أحوالهم و يسكنوا إلى أرزاقهم .

ىشمة كسى فى المراق فى ذلك الحير كانت الدول والشركات الأه روبية وحكومة الهند وشركتها تواتر الجهد فى الموغل فى العراق وتمهيد بواحيه لطريق الهند ، فبيما كان أهل البلاد يضربون بمجاذيفهم الثقيلة ليتنقلوا بين ضفتى دجلة والفرات كان كسنى واصحابه يمخرون عباب النهرين بسفينتيهم البخاريتين م دجلة والفران » ويمسحون شطآنهما ويسبرون مياههما ويقدرون صلاحيتهما للملاحة ، لاتثنيهم عاصفة هوجاء تغرق إحدى سفنهم وتقنل نفرا منهم ، ولا يعوقهم ركود

<sup>(1)</sup> Longrigg; Op. Cit, P, 289

بلوس لبن*ش يىشى.* شركة ملاحية في العراق

الوالى التركى يعمل على ابعاد الشركة الانجليز ية

شركة ملاحية من الاتراك واهل البلاد

مشاريع السكك الحديدية

الماء في مستنعقات لملوم ؛ حتى انتهى بهم الأمر إلى بعض الاطمئنان إلى إمكان الملاحة التجارية في النهرين ، و بعد ذلك بسنوات قلملة \_ حوالي سنة ١٨٢٩ – انتهى بلوس لينش من بحوثه وأنشأ شركته الملاحبة ، واستقدم سفنا تقوم بالنقل النهرى المنتظم في دجلة والفرات . وأخذيمهدالطريف لجعل البهربن جزأ منطريقدائم بينالهندوانجلنراء وبدأه مفاوضة تجار الانجليز في الهند وانجلترا لانشاء ذلك الطريق معتمداً على ننائج الابحاث العظيمة الني قام بها استعماريون مخامرون من أمثال فبلمكس Felix وجونز Jones ، سلى Sclby وكولنجوود Collingwood وبويشر Bewcher ومن اليهم. حتى تمكن من إنشا. شركة بلغ من نجاحها أن استلفتت أعمالها التفات رشيد باشا جزلبكي ، فاهتم بمعارضتها بالشده حينا وبانشاء شركة ملاحية أخرى بر.وس أموال عراقية تارة أخرى ، . قد و فق جرليكي توفيقاً طيهاً فيها أراد ، واشترى سفينتين من بلجيكاهما « البصرة » و « بغداد » ومضى يعمل بهما فى النقل للحكومة والنجار بنجاح أقلق الانجليز ، فمضوا يستعدون عليه السلطات في الاستانه ، ولم يمنعه ذلك من المضي في طريقه بنجاح شجع خليفته نامق باشا على شراء ثلاث سفن لمنافسة السفن الانجليزية بها ، واستمرت سفن العراقيين «الموصل » و « الفرات » و « الرصافة » تنتقل صاعدة هابطة في النهرين زمانا طويلا .

وفى ذلك الحين أيضاً كان المهندسون الأوروبيون يطيلون النظن إلى العراق وأرضه لتصميم إنشاء سكة برية بين الخليج الفارسي والبحر الأبيض ، هذا التأمل الذي كانت ثمرته سكة حديد بغداد بعد ذلك بسنوات. وكان تواتر الإضطراب واضطراد الأزمات قد صرف الناس تماما عن التفكير في التجارة أو طرقها فإنعدمت السبل سو, المواصلات في العراق

مشررع دی برتر <u>یس</u>

مشروع-حط حدیدی من کالیهالی سکی*ں* مارا بالمراق

بين المدن وبعضها ، وخلت المدن نفسها من الشوارع الصالحة لمسير العربات، فكانت حركة التجارة في شبه ركود تبعا لذلك، وكانت الصلة بين أقسام العراق وبعضها: بين شماله وجنوب شبه منعدمة ، فكانذلك من أسباب تفرق البلاد وعدم شعور أهلها بروح الوحدة ، فكان من خير العراق أن نظر اليه الأوربيون كطريق صالح للمند لأن ذلك بعثهم على العمل لشق الطرق فى البلاد من الشمال إلى الجنه ب - من البصرة إلى حلب - وإلى التعكير في الوسائل التي يمكنهم مها الانتقال من حلب للشام أو لبلاد الدولة العثمانية ، أي للتفكير في الوسائل التي تقطع وحدة العراق وتصله بالعالم الخارجي صلة منتظمة ، وكان أول من فكر في دلك رجل فرنسي هو الكونت دى برتريس Comte de Perthéris الذي قطع الطريق من دمشق إلى بغداد ، ثم وضع مشروعا لطريق منتظم للعربات بين البلدين ، وفــد لقى مشروعه التقدير منالتجار في الشام و العراق ومن رؤسا الفبائل الذين مر بهم ، لأن الطريق الجديد كان يصلهم بالعالم و يعو دعليهم بالربح الو هير ولكنه أثار مخاوف نامق باشا الذى قدر فى نفسه وجود علاقة بين بواخر شركة لينش – التي تقطع الهرين من البصرة إلى بغدادو حلب – وهذا المشروع الذي يكمل الطريق إلى البحر الأبيض، فخاف عنبة هذا التدخل والترسيم ، وأشفق كشيراً من انصال الأوروبيين برجال القبائل ونشو. العلاقات بين الفريفين، فعمل على احباط المشروع حتى تمكن من ذلك حوالي سنة١٨٦٥ . وكان أناس آخرون يفكرون في إنشاء الخطوط الحديدية في العراق، فوصع أحدالنجارالا يرلنديين مشروع سكنة حديدية عظمي من كاليه إلى بكبين مارة بالعراق ، وهو مشروع خيالى لم ينته إلى شي. ، ولكنه فتح طريق التفكير في إنشاء السكك الحديدية بالعراق لايصال الشرق بالغرب، وإنما أغرى

الأوروبيين بالبدء بالتفكير في إنشاء الحلقة التي تمر بالعراق سهولة أرضه وإمكان مد الخطوط الحديدية فيها ، وخلو معظم الطريق ـــ من البصرة (أو القرنة) إلى بغداد ــمن المرتفعات أو الأرض الصلبة التي تعسر مد الخطوط الحديدية ، ولهذا تتابع المهندسون إلى العراق يبحثون الوسائل التي تؤدى إلى تحقيق ذلك الأمر ، ففي سنة ١٨٤٣ كامليهم مشروع خط حديدى بحذا. وضع Alexander Campbell مشروع سكة حديدية بحذا الفرات ، وشجمته شركة الهند على وضع الخرائط اللازمة لذلك، ثم تبعه John Right سنه ۱۸٤۹ فاتم ترسيم المشروع، ولكينه لم يوفق إلى البد. في العمل ، وكدلك الدكتور J. B. Thomson الذي W. P. Andrew إلى تكوين شركة للحصول على رأس المال اللازم، ودعا كبار المستكشفين في أرض العراق للعمل معه على تنفيذ ذلك المشروع ، فاجتمع اليه لينش وكسنى وما كنيل ووضع الجميع خطة معقولة ممكنةالمنفيذ لطريق يصل خليج فارس بالبحر الابيض ، وقدأ ثار المشروع حماس بلمرستون وتأبيد ستراتفورد كاننج ولكنه ــ أى المدرو ـــ لم يجد المال اللازم ، فلم يتم منه إلاحوالى الثمانين ميلا بين سلوقية ونهرالفرات ، واكتفى المشتركون بالاعتماد على البواخرللنقل بين أعلى الفرات والخليج ، واستمرت الجهود متصلة في هـذه الناحية يصرف نطر الأنجليز حتى انشئت قناة السويس فلم يجد الانجليز داعيا إلى مو الاة الجهود في العراق مادام في القناة الجديدة قد فتحت لهم طريقاً ما ثياً سهلا للهند، ومر هنا أرجى، التفكير في مشاريع سكة الحديد والمواصلات في العراق.

اندرو يعمل لتأليف شركة لهذا العرص

أنشاء قاةالسويس عن التفكير في المواصلات بالمراق

حط المغراف

بيد أن ذلك لم يمنع التفكير في إنشاء خط تلغرافي يقطع العراق من الشمال إلى الجنوب، وقد فضل الانجليز تسيير الخط عن ذلك الطريق — لاعن طريق مصر — لأنهم قدروا أن الدولة العثمانية لابد مشتركة معهم فى نفقات إقامته لما يعودعليها من المنافع إذا تم واتصلت البصرة بالاستانة بخط تلغرافى ، لأن ذلك يعينها على الحدكم ويوجد لها طريقا سريعاً للاتصال بو لاياتها ، ولكن الأتراك تخو فوامشاريع الانجليز فى أول الأمر ، ولم يمدوا يدا لمعاويتها ، لأن مشروع الانجليز كان يرمى إلى مد أسلاك بحرية Cables تحت الما، من الهند إلى البصرة وفى مباه الفرات إلى بغداد ثم على سطح الأرض إلى الآستانة : لاحظ الأتراك أن ذلك الخط يراد به الاتصال بالهند فتخو فوا ماقد ينتج عنه بعد ذلك . ولم يدخر الانجليز وسعا فى مواصلة المسعى حتى تم الاتفاق بينهم وبين الأثراك حوالى سنة ١٨٦١ على أن يقوم المهندسون الانجليز بانشاء الخط لحساب الاتراك وحدهم ، وجهذا المنهندسون الانجليز بانشاء الخط لحساب الاتراك وحدهم ، وجهذا أنشىء الخط التلغرافى من الآستانة إلى بغداد حوالى ذلك الوقت ·

الاتراك يتحوفون مرامى الانحليز

اشا<sub>م</sub>حطاتلغرافی من الا<sup>ت</sup>ستانة الی بغداد

واستمرت جهودالانجليز فى ذلك السبيل حتى أضافوا الى الخطفقرة جديدة وصلته إلى خانقين جنوبى بغداد سنة ١٨٦٣ ، ومن ثم اتصل تلغراف العراق بخط فارس التلغرافي وتم إيصاله بخط الحليج الفارسي والهند ، وهكذا لم ينقض هـنا القرن حتى كانت شبكة تلغرافية قد وصلت نواحى العراق كلها وربطت البلادالر تيسية جميعها

شباك الانجلبز للمراق وهل كانت شبكة التلغراف إلا إبدانا بشبكة أخرى يدبر الصائد الأوروبي ، القاءها على العراق لصيده جملة ، وهل يقنع الأوروبيون من هذا البلد الجميل بتلك الحصة القليلة ، أتنسى أوروبا خصب العراق ومعادنه و تجازته وما يعود عليها من الربح إذا هي أتمت الاستيلاء عليه ؟ .. لقد وضع الانجليز خرائط دقيقة لأرضه واتقنوا ترسيمها ، وأقام منهم قنصل عظيم الشأن في بغداد ونائبون عنه في مدائن العراق الكبرى ، وامتدت خطوطهم التلغرافية في كل ناحية فيه ، وأقبل بحاثهم الكبرى ، وامتدت خطوطهم التلغرافية في كل ناحية فيه ، وأقبل بحاثهم

إلى بلاده يبحثونها ويدققون فى تأمل أحوالها ، وخف إلى بلاده المنقبون والبحاثون يزيحون الستار عن حضارته الذاهبة وازدهاره القديم ، فلم يبق لديهم شك فى أن هذه البلاد كنز عظيم ينبغى المبادرة إلى الاستيلاء عليه ، وزادهم استمساكا به قربه من الهند وضرورته لمواصلاتها ، لقد بان ذلك كله الانجليز واضحا جليا ، وعلينا نحن أن نعرف ماذا كان يدبر للعراق فى لندن إذ ذاك ، وعلينا كذلك ، أن نلمس الغاية التي كانت البلاد تمضى اليها فى هذه السنوات .

عجز الانراك عن حماية البلاد

وكان الأتراك يعرفون ذلك ويطوون أنفسهم على الحشية منه يولكن ماحيلة العاجز ? أنهم يبذلون الجهد في الاحتفاظ بكيانهم ولا يكادون يخرجون من حرب حتى يدخلوا في أخرى ، فأين لهم الفراغ لدراسة مشاريع العراق والعمل على استنقاذه من الشباك التيكانت تحاك حوله ، أين لهم القدرة على إحباط هذا الكيد والنجاة برعيتهم من المسبعة الدائرة ؟ فانطو تركيا نفسها على الخوف ، ولتكتف بارجاء الواقعة ما أمكن الأرجاء ، حتى يرزقها الله بمدحت باشا الذي ترسله المقادير الى العراق حوالى سنة ١٨٦٨ ليضع الأمور وضعاً جديداً ، وليبدأ للبلادعهدا جديدا من الحضارة ، ويمهد لهضة العراق الحديث .

تم الجزء الأول والحمد لله

# مراجع عامة (١)

ا — مدام-ع عرببة وندكية وفارسية ابن إياس بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( بولاق ۱۳۱۱ م) ان خلدون: العبر ودنوان المبتدا والخبر ( بولاق ۱۲۸۶ ۵) ان عساكر: مخطوط مدار الكتب الملكمة تاریخ دمشق ابن واصل ( ٧٢٥ ه ) مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب ( مخطوط بدار الكتب بالقاهرة) احمد بن اراهيم الصاوني تاریخ حماه ( حماه ۲۳۲ ه) احمد فارس الشدياق الحوادث الناريخية والوقائع الدولية اسكندر بك ابكاريوس المناقب الابراهيمية والمآثر الخدىوية ( 1910 mm) اسکندر بج ترکمان فارس تاریخ عالم أرای عباسی ( طبع حجر فی طهران سنة ۱۳۱۶ ه ) امين بن حسن الحلواني المديني ـــ المتوفى سنة ١٨٤٤ م مطالع السعوذ تُطمع فی بمبای سنة ۱۳۱۳ م ( طبع حجر )وهو مختصر للناریخ الذیوصعه الشیخ عثمان بن سنذالبصری،الذی یبدأحوادثه سنة ۱۱۸۸ه(۱۷۸۶م)وهی سنة میلاد داوود

<sup>(</sup>١) لم نقتصر هنا على أبراد المراجع التي اعتمدنا عليها في كتابة هذا البكتاب ، وانما حرصاً على على على أن نضع أمام القارى. ثبتا وافيا من المراحع التي تتناول الكلام على الشرق الاسلامي وعلاقته بالغرب في الفترة التي تولينا دراستها .

باشاً ، وينتهى سنة ١١٤٢ﻫ (١٨٢٦ م) . وقد روى الحلواني في مطالع السعود الحوادث إلى سنة ١٨٣١ ميلادية ، و اعتمدعلي دوحةالوزراء في اجزاءكثيرة من كتابه انستاس الكرملي (الاب):

خلاصة تأريخ العراق: طبع البصره سنة ١٩١٩م

موجز مختصر جدا لتاريخ العراق من القديم إلى الحديث مع اشارات معترضة عن أحوال البلاد . وقداعتمد اعتمادا شديدا على « غالةالمرام » الذي سيرد ذكره

أبو ب صبرى :

(استامبول ١٢٩٦) تأريخ وهابيان

باز رستم:

( مخطوط بمكتبة الجامعة الامريكية في بيروت تاريخ الأمير بشير الشهابى تحت رقم ۲۸٤۷۸ )

الجرتى:

عجائب الآثار في التراجم والأخبار (القاهرة سنة ١٣٢٧ ه.)

جورجي زىدان

تاريخ التمدن الاسلامي (القاهرة ١٩٢٥)

جورجي زيدان:

تراجم مشاهيرالشرق في القرن التاسع عشر (مجلدان. القاهرة ١٩٠٢)

حافظ وهمه

جزيرة العرب في القرن العشرين (القاهرة ١٩٣٥)

حروب الارائين:

مخطوط كتب في بغداد حوالي سينة ١٨٨٠ م . ويتنارل تاريخ العراق من سنة ١٧٢١ م الى سنة ١٧٤٦ م وقد اعتمد على دوحة الوزراء كئيراً

حسن تو فیق افندی

حوادث ولاية الموصل سنة ١٣٢٥ ه

بالتركبة ، ويجد القارى. فيه تفاصيل وافية لحصار بغداد على يد نادرشاه ( سنة

۱۷۶۳ م ) وولاية انجه بير قدار ( ۱۸۳۰ – ۱۸۶۳ ) وفيه جدول شامل لولاة الملوصل من سنة . . . . ه الى حياة المؤلف

حسين لبيب

تاريخ الاتراك العثمانيين: (٣ اجزاء القاهرة ١٥٣٥)

حنا ابو راشد:

تاريخ جبل الدروز (القاهرة ١٩٢٥)

حوادث ولاية بفداد سنة ١٩٠٢ ه ( ١٩٠٤ م )

بالتركية وفيه ثبت واف كام بغداد ابتداء منسنة ١٦٣٩ م. وسنوات حكمهم خبرت افندي :

رياض الكتبا وحياض الأدبا ( بولاق ١٧٤١ ه ، ١٨٢٥ م )

داوود بركات:

ذكرى البطل الفاتح ابراهيم باشا (القاهرة ١٩٣٢)

دری افندی

. دوری افندی سفار تنامه سی :

مخطوط بالتركية . وقد ترجمة M. Petits de la Croix وطمعه فى باريس سنة ۱۷۳۹ م .

رسول حاوى افندى

دوحة الوزراء :

مطبوع ومخطوط وكلاهما نادر ، الفه صاحبه بالتركية للوالى داوود باشا بين سنتى ١٨٣٧ – ١٨٣٨ - وطبع فى بغداد سنة ١٧٤٦ ه ( ١٨٣٠ م ) بعناية مرزا محمد بكير التفليسي ، وهو تكملة لكتاب نظامى زاده الآنف الذكر ، ويتناول تاريخ العراق من سنة ١١٨٨ م الى سنة ١٨٢١ م

رشيد بن على الحنبلي :

مثير الوجد فى معرفة انساب ملوك نجد (فى نسب آل سعود، وبه فذلكمة عن تاريخهم حتى عام ١٢٩١ه. عنطوط فى حيازة المؤلف

سلیمان بك بن حاجی طالب

بغداد كوله من حكومتىك تشكيله انقراضنه دائر رسالة

أى تاريخ نشو. حكومة الماليك فى بغداد وسقوطهم

كتاب صغير يتماول الحوادث فى العراق بين سنتى ١٧٤٩ - ١٨٣١ وقد الفه سلمان بك بن حاجى طالب كهيه ، واختنى تحت اسم مستعار ـ وتوجد منه ثلاث أو اربع نسخ مخطوطة فى بغداد، ونسخة فى القاهرة وأخرى فى الآستانه

سلمان بك بن حاجي طالب كرية

مرآة الزورا:

يتناول تاريح العراق من منتصف القرن الثامن عشر تقريبا الى منتصف و لاية على رضا باشا ، توجدمنه نسخة خطية ، يرجح انها مسودة ، اماالنسخة المنقحة فيظن انها ضاعت اثباء ننى المؤلف .

سليمان صايغ:

تأريخ الموصل: طبعالقاهرة سنة ١٩٢٤

لیس فیه من جدید ، وهی کثیرالشبه «بحوادث ولا ّ العراق » الآنفالدکر ، والسکتا بان یعتمدان کل الاعتماد علی مخطوط عربی عنوانه « منهل الاولیاء » لمحمد بن افندی الدمری . ویتناول تاریخ الموصل

سليان بك عز الدين:

ابراهيم باشا نی سوريا بيروت ۱۹۲۹

سيد ابراهيم فصيح

عنوان المجد في احوال بغداد وبصره ونجد

ملاحظات وصفية وجغرافية وتاريحية وتَسَيِيَّةعن بغدادوالبصرة وأهلهما : ثمم. تأليفه سنة ١٢٥٦ه ( ١٨٣٦ م )

شانيزاده

تأريخ الاربة الأولى

شفيق غربال :

الجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس و هشروع استفلال مصر فى سنة ١٨٠١ ( القاهرة ١٩٣٣ )

الامير صالحين يحيى بن الحسين ـــ هن علماء القرل التاسع الهجرى تاريخ بيروت وأخبار الامراء المبحتريين من بنى المفرب (بيروت ١٩٠٢)

الشيخ طنوس الشدياق:

أخبار الأعيان في جبل لبنان (بيروت ١٨٥٩)

المريق طه الهاشمي

مفصل جغرافية العراق (بغداد ١٩٣٠)

عبد الرحمن الرافعي بك

تاريخ الحركة القومية ، و تطور نظام الحكم فى مصر ثلاثة مجلدات .القاهرة المريخ الحركة القومية ، و تطور نظام الحكم فى مصر

عبد الرحمن بن عبدالله السويدى: حديقة الوزراء ( ١٧٢٧ - ١٨٠٥ م ) تاريخ مفصل للو اليين احمد باشاء وحسن باشا و لا توجدالآن الا نسخته المخنصرة التي قام بها سليمان أفندى الداخل عن نسخة أصلية بمكتبة حكمت الله بن عصمت الله افندى في استاممول

عبد الواحد بن الشيخ عبد الله باشعيان

زبدة التواريخ:

فى ستة عشر مجلدا. مخطوط . يتناول تاريخ الحلافة فى بفداد وتاريخ البصرة و ويلم باطراف طويلة من تاريخ الدولة العثمانية وأخبار الحجاز ، وقد أورد المؤلف فيه فقرات طويلة مر مؤلفات أخرى كمطالع السعود ، وانفرد بأخبار كثيرة وتحقيقات فريدة

عثمان س عبد الله

عنوان المجد في تاريح نحد :

راجعه وصححه عبد العزيز المانع النجدى وسليمان الدخيل، وطبعاه فى بغـداد [ مطبعة شهبندر . بغداد١٣٢٧ه ( ١٩٠٩ م ) ]

سیدی علی ریس:

مرآة المماليك ، ترجمه للانجامزية A. Vambéy بعنوان

Travels and advertures of the Turkish admiral Sidi Ali Reis London, Luzac, 1899 ونشره في لندن سنة ١٨٩٩. وقد نشرته مكتبة «اقدام» بالتركية (الاستانه ١٣١٧)

على ظريف الأعظمى البغدادى تاريخ الدول الفارسية فى العراق ( بغداد ١٣٦٤ ه )

رحلة العياشي فاس سنة ١٣٠٦ ه: مجلدان

العيني: (٥٥٨ ه)

عقد الجمان في تاريح اهل الزمان مخطوط بدار الكرتب بالقاهرة

فتمح الله بن علوان الكحيي

زَادَ المُسافِرُ وَلَمْنَةُ المُقْتِيمُ وَالْحَاضِرِ : ( ١٦٤٥ – ١٦٢٥ )

تاريخ قصير لحسن باشاً والى البصرة بين سنني ١٦٢٥ - ١٦٦٥ . طبع في بغداد سنة ١٩٦٥ وقد استعملة: Mignon في كتابه

History of Modern Bassora

كشط الردا. وغسل الران في زيارة العراق — ( مخطوط في Cambridge Univ. Libraray

مرنضی افندی نظمی زاده ( ۱۱۰۰ ه ، ۱۹۸۸ م کلشن خلفاء

بالتركية ، تناول تاريخ الدولة الاسلامية من تأسيس. بغداد الى سنة ١٩٣٠ هـ (١٧١٧ م ، طبع فى استامبول سنة ١٧٣٠ ، والنسخ المطبوعة نادرة الآن. يوجد ، منه اربع نسح مخطوطة فى مكتبة المتحف البريطانى

المحى ــ تقى الدين بن داوود :

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادى عشر: (٤ أجز اء القاهرة ١٢٨٤ هـ) محمد ابن بسام الشميني

الدور الفاخر في اخبار العرب الأواخر :

يتضمن وصفا وبيانا عن قبائل العرب العراقية واحوالها إلى-حوالى سنة ١٨١٨ م .

محمد البڌنونى :

الرحلة الحجازية (القاهرة ١٣٢٩ه، ص ٨٧ ومابعدها)

محمد رفعت :

تاريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثة (القاهرة ١٩٣٤)

مجمد رفعت : محمد على والخلافه :مجلة المقتطف بجلد ٦٣ ص ٥٥٩ الى ٣٦٣

محمدراغب بن محمودبن هاشم براك باخ الحلبي

أعلام النبلاء بتاريخ حل لشهباء: ٧ اجزاء. حلب ١٩١٣-١٩١٦)

محمد بن سليان الرحى:

بهجة الاخوان في ذكر الوزير سلمان

يتضمن تاريح سلمان باشا والى البصرة

محمد فريد بك

البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائله الخديوية (القاهرة ١٣٠٨ هـ)

محمد فرید و جدی :

المدنية والاسلام (الطبعة الثانية القاهرة ١٩٠٤)

محمد کرد علی :

الحكومة المصرية في الشام (المطبعة السلفية . القاهرة ١٣٤٣ ه .

محمد کرد علی:

خطط الشام (ستة بجلدات. دمشق ١٩٢٥ -١٩٢٨)

المرادى:

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر

الأنيامار اسطفان الدويهي

تاريخ الطائنة المارونية (بيروت ١٨٩٠)

الآب مرتبن اليسوعي

تاریخ لبنان ، تعریب رشید الخوری الشرتونی (ببروت ۱۸۸۹)

ميخائيل الدمشقي :

تاریخ حوادث الشام ولبنان من ۱۱۹۷ – ۱۲۵۷ ه (بیروت ۱۹۱۲) میخائیل مشاقة :

الجواب على اقتراح الاحباب

( مخطوط في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت رقم ٤٨٥٣٢

نعوم مغبغب

تاريح الأمير حيدر الشهابي (القاهرة ١٩٠٠)

نو ول نو فل

كشف اللثام عن الحكام والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام.

مخطوط في مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت تحت رقم ٦٠٧٧

ياسين العمري بن خير الله العمري الموصلي ( ١٧٣٤ م )

غايةالمرام:

مخطوط يضم معلومات طيبة عن جغرافية البلاد وقبائلها ورجالها وفيه تاريخ لبغداد الى سنة ١٨٠٥م، وحوادث السنوات الخسة الاخيرة منه مرتبه فيه ترتيبا وافيا له قيمة كبيرة

غرائب الأثر:

مخطوط يورد نفس الحوادث الواردة فى « غاية المرام » باسلوبآخرويستمر فى رواية الاخبار حتى سنة ٨١١م .

# ب - مداجع افرنجية

اولا: مراجع تمهد لدراسة تاريخ الشرق الادنى، وتصف ظروفه الجغرافية واحواله الاجتماعية وعناصر سكانه وأديامهم، وتشرح الظواهر الهامة في تاريخه: ونسرد بايجاز تاريخ اضمحلال الدول الاسلامية وتبين مواطن الضعف فيها، وتتناول الكلام على الدول التي كانت قائمة في الشرق الادنى في اوائل العصر الحديث كالعثمانية والصفوية والمغولية والمماليك عير ذلك، والدول الشرقية غير الاسلامية التي كان لها تأتير في تاريخه كالدولة الميزنطية، وبعضها يتناول وصف محاولات الاوروبين الاولى في الشرق: كقصة الابجليز في الهند، وحربهم مع الفرنسيين، وتاريخ البرتغاليين في الشرق. وتتناول كذلك وصف الرحلات الهامة ـ ذات القيمة العلمية التاريخية ـ الني قام بها بعض مغامرى الاوروبين في البلاد الشرقية في اوائل العصم الحديث:

Anon,

Progress and Present Position of Russia in the East (London 1836)

Anold, Porf. Sir Thomas W:

The Caliphate

Baron ed Tott,

Memoires sur les Turcs et les Taitares (Paris 1794)

Barrault, Emile

Occident et Orient, Etudes Politiques, Morales,

Religieuses, pendant 1533-1834, (Paris, 1835)

Beazly, Charles Raymond

Dawn of Modern Geography

 $(3 \text{ vols} \cdot 1897 - 1906)$ 

Birch W. DE G.

Commentaries of Alfonso Dalboquerque (Hakluyt Society, London 1875, 4 Vols,)

B. F. O. P. H.,

The Rise of Islam and the Pan Islamic Movement The Foreign Policy of Austria-Hungary

## British Parliamentary Papers

The Correspondence Relative to the Affairs of the Levant (London 1833-1841)

British Foreign Office Peace Handbooks

France in the Levant

Brocchi, G. B.:

Giornale delle Osservazioni Fatte ne Viagge in Egitto, nella Siria e nella Nubia

(5 vols. Bassano, 1841 - 1843)

Bruce, J.

Annals of the Honourable East India Company (3 vols. London, 1810)

Cacilia, Leonardo Di S.:

Viaggi in Palestina, Persia, Mesopotamia (Rome, 1753—1757·)

Cahun, Leon:

Introduction à l'Histoire de l'Asie: Turcs et Mongols, dès Orgines à 1405 (Paris, 1896)

The Cambridge Modern History:

Vol X: Chapters VI, XVII;

Vol. XI: Chapters IX, XI, XXII

Vol. XII: Chapter XIV

Capper, T.:

()bservations on the Passage to India (London, 1785)

Courtney of Penwith, Lord (editor);

Nationalism and War in the Near East (by a Diplomatist)

## Czaplica:

The Turks of Central Asia

#### Damas, M. La:

The Portuguese and Turks in the Indian Ocean in the Sixteenth Century (Journal of the Royal Asiatic Society: January, 1921)

#### Danvers, F.E.

Portuguese in India (London, 2 vols. 1894)

# Darcy, Jean:

Cent Années de Rivalité Coloniale (Paris 1904)

## Davis, William Steams:

A short History of the Near East | Mew Pork, 1931 |

## Duebl:

Byzance, Grandeur et Decadence

Histoire de l'Empire Byzantin

# Un Ancien Diplamat,

Le Régime des Capitulations (Paris 1898)

# Dupré, Adrien .

Voyage en Perse Fait dans les Années 1807-9, en Traversant l'Anatolie et le Mesopotamie (Paris, 1819) Epstein, Mordecai :

Early History of the Levant Company (London 1008)

# Fontanier, Victor:

Voyages en Orient, Enterpris par Ordre du Gouvernement Français de l'année 1821 à l'année 1829 ( 2 vols Paris 1829)

# Grant, A. J. and Tempeley, Harold:

Europe in the Nineteenth Century (1789 - 1914)
(London, 1929)

#### Guinet:

La l'urquie d'Asie

Heyd,

Histoire de la Commerce Française dans le Levant

Hogarth, David, George,

Nearer East (1902)

Howarth, Sir Henry Hoyle,

History of the Mongols. (3 vols. 1876-1888)

Hoskins, Holford Lancaster:

British Routes to India (New York, 1923)

Houry, C B:

De l'Intervention Européenne en Orient et de son Infuence sur la Civilisation des Musulmans et sur la Condition Sociale des Chrétiens d'Asie, (Paris, 1840)

#### Huntington:

The Pulse of Asia

# Lavisse et Rambiud:

H stoire Generale:

Vol. X, chapters VI, XXVI

Vol. XI, chapters XI, XV

Vol. XII, chapters XII, XIII, XIV, XV

## Faucher, Leon:

La Question d'Orient d'aprés les Documents Anglais, [Revue des Deux Mondes, 1841, IV, 261-289, 410-454, 517-561)

M duerbe, Raoul:

L'Ocient de 1718 à 1845: Histoire, Politique, Religion, Mœuis. (2 vols, Paris, 1846)

Mills, S B.:

The Portuguese in Eastern Arabia and in the Persian Gulf (Administration Report for 1884-1885)

Masson, Paul:

Histoire du Commerce Français dans le Levant au Dixhuitième Siècle.

Malleson, Colonel.

Les Français et les Anglais dans l'Inde

Michaud, Joseph Francois et J Poujoulat:

Correspondence d'Orient. [7 vols. Paris, 1833-1835.]

Miller:

The Latins in the Levant

Miller:

Essays on the Latin Orient.

Muir, Sir William:

The Caliphate

(London, 1891)

Mouradja D' Ohsson :

Des Peuples du Caucase.

(1828)

Olivier, G. A.:

Voyage dans l'Empire Ottoman, l'Egypte et le Perse (Paris IX)

Parsons, A. :

Travels in Asia and Africa

(London 1808)

Peisker:

The Asiatic Back-Ground

( Cambridge Med. Hist vol I )

Peisker.

The Expansion of the Slavs.

Pingaud, Leonce:

Choiseul Gouffier, la France en Orient sous Louis XVI

Pococke R.

A Description of the East

(London 1743)

# l'iadt, Dom De:

Du Systéme Permanent de l'Europe á l'egard de la Russie et des Affaires d'orient (Taris 1827)

## Rabbath, le Pere Antoine:

Documents Inédits pour Servir à l'Historie du Christianisme en Orient,

( 2 vols. Berrut 19:0)

#### Rabbath, Tournebize:

L'Histoire du Christianisme en Orient

## Rawlinson' Sir. H:

England and Russia in the East (2 nd éd. 1875

## Ronciere, Charles de La

Histoire de la Marine Française

# Steen de Jehay

De la Situation Legale des Sujets non Musulmans Sykes, Sir. M. :

Through Five Turkish Provinces (London, 1900) Temperley, Harold:

England and the Near East-the Crimea

(London, 1936)

## Thevenot, M. D .

Relation d'un Voyage Fait au Levant (Paris 1685)

## Valentia, George, Viscount:

Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea Abyssinia, and Egypt in the Years 1802, 1803, 1804 and 1806 (London 1809 - 3 vols.)

## Volney:

Voyage en Syrie et en Egypte-

## Whiteway, R. E:

Rise of the Portuguese Power in India

(London, 1899)

```
Gusav Weil
      Geschichte der Chalifen
                                     (1846 - 1862)
    Yule, Sir Henry:
      The Book of Marco Polo
                                   (2 vols, 1903)
               ثانياً ــ تاريخ المسألة الشرقية
    Ancel,
      Manuel Historique de la Question d'Orient-
    D'Argyll, Duc
      The Eastern Question - 1856 - 1876,
                                    (London, 1881)
    Bertrand, P.:
     Tallyrand, l'Autriche et la Question d'Orient en 1805
                         (Revue Historique, 1889)
    British Foreign Office Peace Handbooksj:
      The Eastern Question
    Chirol, Sir Valentine
      Middle Eastern Question
                                           (1903)
    Documents Diplomatiques
                               Rulatifs
                                         à la
                                               Question
d'Orient
                                     ( Paris, 1842)
   Driault, Edouard:
      La Politique Orientale de Napoléon, Sebastiani et
Gardane
                                    ( Paris, 1904)
   Driault, E.:
     La Question d'Orient depuis ses Origines Jusqu' à
la P.aix de Sévres-1920 ( 8d. Ed., Paris 1921 )
   Guichen, Vicomte de :
     La Crise d'Orient de 1839 à 1841 et l'Europe
                                     ( Paris, 1921 )
   Hasenclever, Adolph.
    Die Orientalische Frage in deny ahren 1838-1841.
                                  ( Leipzig, 1 )41 )
```

#### Holland .

The European Concert in the Eastern Question Mariott, J. A. R.:

The Eastern Question: An Historical Study in the European Diplomacy (Oxford, 1917)
Poignant, G.

Questions Diplomatiques et Coloniales, XXVI Rodkey, F. S,:

The Turco—Egyptian Question in the Relations of England, France and Russia, 1832—1841
(Urbana, Ill., 1924)

## Ross:

Opinions of the European Press on the Eastern Question

# Sorel, A:

La question d' Orient au XVIII siècle (Paris, 1902)

# Vandal, A.

Napoléon et Alexandre 1er

(3 vols., Paris 1891—1896)

# Zimmerman, Alfred:

Kolonialpolitic

(Leipzig 1905)

ثالثا ــ الدولة العثمانية ــ الى صلح باريس سنة ١٨٥٨

# Allen, W. E.

The Turks in Europe

## Bélin,

Du Régime des Fiels Militaires
(Journal Asiatique; 6eme Série XV)

Bélin

Fetouas Relatifs à la Condition des Zimmis,

British Admiralty Publications :

Handbook Of Turkey in Europe.

British Foreign Office Peace Handbooks: Anatolià

\_\_\_\_ : Turkey

Brown.

Foreigners in Turkey.

Coquelle, P.:

La Mission de Sebastiani à Constantinople en 1801 (Rev. d'Hist. Deplomatique, 1903)

Creasy, Sir. E.

History of the Attoman Turks.

Czartoryski, A. Prince:

Memoirs (2 vols. Paris, 1827)

Denis, Juchereau de St:

Histoire de l'Empire Ottoman (4 vols. Paris, 1844)

Eliot, Sir Charles, E.:

Turkey in Europe.

Dominian, L.:

The Frontiers of Language and Nationality in Europe

Eversley, Lord:

The Turkish Empire, its Growth and Decay.

Freemen, E. A.

The Ottomen Power in Europe (London 1977) Gibb,

History of Ottoman Poetry

Gibbons,

The Foundation of the Ottoman Empire.

## Gorianow, S.

Le Bosphore et les Dardanelles (Paris 1910)

#### Gourdon,

Les Négociations du Congrés de Paris.

#### Hammer

Histoire de la Porte Ottoman.

#### Hertslet, Lewis:

Complete Collection of the Treaties and Gonventions and Reciprocal Regulations between Great Britain and Foreign Powers as far as they Relate to Commerce and Navigation (24. Vol London)

## Jonquière A. de la:

Histoire de l'Empire Ottoman

( Rev. ed., 2 vols. Paris 1914)

## Jarga :

Geschichte des Osmanichen Reiches (Gotha, 1908)

## Heinrich Kuntize:

Die Dardanellenfrage, Ein Volker-Rechtliche Studie (Rostock, 1909)

# Lamartine:

Histoire de la Turquie

## Lavallée Th.:

Histoire de l'Empire Ottoman

# Libyer,

The Government of the Ottoman Empire-

## Luke:

Cypius under the Turks.

#### Miller, William

The Ottoman Empire and its Successors,

1801 - 1922

(Cambridge, 1923)

Mac Forlane, Charles.

Constantinople in 1827

(London, 1829)

# Michaud, Louis Gabriel:

Mahmoud II, Biogrdphie.

Biographie Universelle, vol. 72, 340-352

#### Mischeff, P. H:

La Mer Noire et les Détroits de Constantmople Moltke, Helmuth Von :

Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Turkei au dem Jahren 1835 bis 1839

(Berlin, 1841)

## Mouraxveiff:

Les Russes sur le Bosphore en 1833

(Moscou, 1869)

# Nesselrode, Comte Charles de :

Lettres et Papiers du Chancelier Comte de Nesselrode, 1760—1856 (11 vols, Paris, 1904)

المجلدان السابع والتامن

# Nicomède, J:

Une lettre écrite a S. E. M. Le Marquis de Villeneuve (vou Hammer, XIV. 514 ff. and XIII. 14.)
ميتاول وصف الحروب التي وفعت بين فارس وتركيا في صيف سنة ١٧٣٣

# Nouradoungian, Gabriel:

Recueil d'Actes Internationaux de l'Empire Ottomon (2 vols, Paris, 1900)

# D' Ohsson,

Tobleau General de l'Empire Ottoman

(18ch Century)

## Otter, M.:

Voyage en Turkie et en Ferse,

( Paris, 1748)

رحلة من مندالى إلى بغداد إلى البصرة بين سنتي ١٧٤٣ · ١٧٤٦ ثم من الموصل إلى ديار بكر وهو كتاب هام جدا

## Pinon, René:

L'Europe et l'Empire Ottoman. ( Paris, 1809 )

## Poole, Lane S:

The Story of Turkey.

## Poole, Lane S.:

Stattford Canning, Viscount de Redelyffe (2 vols. London 1888)

## Puryear, Vernon John:

England, Russia and the Straits Question (1844-1856.) (Berkeley, 1931)

## Rousset, Camille:

La guerre de Crimée

## Rycaut,

The Present State of the Ottoman Empire
(17 th Century)

## Sax, L. Von:

Geschichte des Mochtverfalls der Tuerkei.

## Schevill, Ferdinand:

The History of the Balkan Peninsula from the Earliest Times to the Present Day (New York, 1922)

## Testa, Le Baron, de:

Recueil des Traités de la Porte Ottomane, avec les Puissances Etrangères depuis le Premier Traitè Conclu en 1536.. jusqu' à nos Jours (6 vols. Paris 1864)

Thornton T,

The Present State of Turkey ( 2 vols. London, 1820)

Toynbee.

The Western Question in Greece and Turkey (London, 1923)

# St. Denys. Le Baron Juchereau:

Histoire de l'Empire Ottoman depuis 1792 Jusqu'en (4 vols, Paris, 1844)

#### Urquhart, David:

and Free Trade. etc. (London, 1833)

- Le Sultan et le Pacha d'Egypte (Paris, 1839)
- La Crise de France devant les Quatres Puissances (Paris, 1840)
- The Lebanon: a History and Diary, (2 vols. London, 1860)

## Vandal, Albert

Une Ambassade Française en Orient, la Mission du Marquis de Villeneuve

## Zinkeisen, John Willhelm:

Geschichte des Osmanischen Reichs in Europa. (7 Vols. Gotha, 1840-1863)

Ballwin George, :

Political recollections relative to Egypt. Containing observations on its Government under the Mamelukes, its Geographical Position, its Intrincic and extrincic Resources,

its Relative Importance to England and to France, and its Dangers to England in the possessien of France (London 1801) Becker, Martha F: Dèsaix ( Paris, 1852 ) Berterand. Campagnes d'Egypte et de Syrie Berthier. A.: La Relation des Campagnes du General Bonaparte en Syrie et en Egypte ( Paris. an VIII ) Berton. Le Comte de . Essai Sur l'Etat Politique des Provinces de l'Empire Ottoman Administreés par Mchemed Ali-( Paris. 1839 ) Besumèe. Hassan, Egypt under Mohammed Aly Pasha. ( London, 1838 ) Bonopartés Letters . The French Expédition into Syria. Comprising General Bonapartes Letters. (2 n. d. éd. London, 1799) Bowring John . Report on Egypt and Candia...etc (London, 1840) Breton:

L'Egypte et la Syrie (6 vols. Paris, 1841)
Bridier, L,

Une Familles française, les de Lesseps (Paris, 1906)

# Bruce, James:

Travels to Discover the Source of the Nile in the Years 1768-1773. (5 vols., Edinburgh 1790)

#### Cadalvene, Ed. de, et Beuvery, de:

L'Egypte et la Turquie de 1829 à 1836 ( 2 vols. Paris, 1836 )

#### Cameron, D. A.:

Egypt in the Nineteenth Century (London 1898)

#### Capper, James:

Abservations on the Passage to India through Egypt and across the Great Desert ( London 1784)

#### Cargill, William.

Mohemed Aly, Lord Palmerston: Russia and France (London 1840)

#### Carré, Jean — Marie:

Voyageurs et Ecrivains en Egypte de la fin de la Domination Turque à l'Inauguration du Canal de Suez.

( 2 vols. Caire, 1932 )

#### Cattaui, Joseph - Edmond:

Histoire des Rapports de l'Egypte avec la Sublime Porte, (du XVIIIe Siécle à 1841), Paris, 1919

#### Cattaui, René,

Le Régne de Mohamed Ali d'aprés les Archives Russes en Egypte, Tome Premier, Rapports Consulaires de 1819 à 1833.(Sociéte Royale de Géographie d'Egypte) (Caire 1931)

#### Chanut,

Campagnes de Bonaparte en Egypte (3 vols. Paris, 1811

#### Chuquet, A.

Quatre Generaux de la Revolution : Kleber, Hoche Desaix, Mancau.

( 4 Series. Paris 1911 )

#### Clot-Bey, A. B.:

Aperçu Général Sur l'Eypte (2 vols. Paris 1840) Delprech, Comeiras :

Considerations sur la possibilité, l'intérêt et les Moyens qu'urait la France de rouverr l'ancienne route du commerce de l'Inde (Paris, an VI)

#### Denon, D V.

Voyages.

(2 vols. Paris, 1802)

#### Denv. Jean:

Sommaire des Archives Turques du Caire (Société Royale de Géographie d'Egypte) (Caire, 1930)

Description de l'Egypte, ou Recueil des Observations et des Recherches qui ont été faites en Egypte pendant l'Expédition de l'armée francâise, publié par les ordres de Napolèon le Grand (10 vols. Paris, 1809—1822)

#### Dodwell, Henry:

The founder of Modern Egypt. A Study of Mohammad Ali (Cambridge, 1931)

#### Driault, Edouard,

La Formation de l'Empire de Mohamed Aly de l'Arabie au Soudan (1814-1823) Correspondance des consuls de France en Egypte (Caire, 1923)

# Driault, Edouard;

Mohammed Aly et Napoléon
(1807 1814) (Caire, 1925)

```
Driault, Edouard:
                                   (Mohamed Ali
    Précis de l'Histoire d'Egypte
                                        ( Caire, 1931)
    Ibrahim )
    Douin, George:
 - Angleterre et l'Egypte. 2 vols
    (Société Royale de Geographie d'Egypte)
                              ( Caire, 1928 - 1930 )
 - La Mission du Baron de Boislecomte, l'Egypte
    la Syrie en 1833
                                      ( Caire, 1927
 - Mohamed Ali et l'Expédition d'Alger
  (Société Royale de Géographie d'Egypte (Caire, 1930)
 - Une Mission Militaire Française auprés de Mohamed
 Aly · · · · etc·
    (Société Royale de Géographie d'Egypte)
                                     ( Cairo 1923 )
    Durrien:
      Lettres sur la campagne d'Egypte
                      (Carnets Historiques, 1899)
    Lieut-Col. Fitzclarence:
   Journal of a route accross India through Egypt to
England in 1817—1818
                                  (London 1819)
   Fontanier, Victor:
   Vayage dans l'Inde et le Golfe Persique,par l'Egypte
et la Mer-Rouge (2 parts in 3 vols, Paris 1844-1846)
   C. De Freycinet:
   La Question d'Egypte
   Froment, D.:
   Du Commerce: des Europeens avec les Indes par la
Mer Rouge.
                                 (Paris, an VII)
```

(YY)

#### Gallaway, John Alexander:

Observations on the proposed improvements in the Overland Route via Egypt, with remarks on the Ship Canal, the Boulac Canal, and the Suez-Railboard (London, 1844)

#### Ghorbal, Shafik

The Beginnigs of the Egyptian Question and the Rise of Mehemet Aly (London 1928)

#### Gore, Montague:

Some Remarks on the Foreign Relations of England at the Present Crisis. (London, 1838)

#### Gottheil:

Zimmis and Moslems in Egypt

#### Gouin, Edouard:

L'Egypte au XIX Siécle : Histoire militaire, et politique, anecdotique et pittoresque de Mèhémet-Ali, Ibrahim Posha, Soliman Pasha, (Colonel, Séve, )

( Paris, 1847)

#### Guichen, Vicomte de :

La Crise d'Orient de 1839 à 1841 et l'Europe ( Paris, 1621 )

#### Hamont, P. N.:

L'Egypte sous Mehemet-Ali, Population, Gouvernement, Institutions Publiques, Industrie, Agriculture.

( 2 vols, Paris, 1843 )

#### Hilaire, E. G. St.:

Lettres Ecrites d'Egypte (Paris 1901)

#### De la Jonquiére,

L'Expédition d'Egypte (5 vols. Paris, 1900)

#### Kleber,

Rapport fait au Gouvernèment français des évènements

( Caire, 1800) depuis, el-Arish Martin, Histoire de l'Expédition d'Egypte (Paris, 1821) Lieut. Mascall,: Plan of the harbour and road of Suez from survey of Mascall 1777 with some additions by lieutenant (London 1772) Harvey Mengin, Fèlix: Histoire de l'Egypte sous le gouvernement ( 2 vols Paris 1823 ) Mohammed-Aly Neurthe, Boulay de la: La Dirèctoie et l'Expèdition d'Egypte (Paris 1885) J. F. Miot: Mémoires pour sevir à l'histoire des expéditions en Egypte et en Syrie (Paris, 1804) Mouriez, P. Histoire de Mehemet Ali (3 vols; Paris, 1858) Nahoum, Haim Effendi: Recueil de Firmans Impériale Ottomans adressés aux Valis et aux Khédives d'Egypte 1006 – 1322 H. ( Caire, 1934) (1597 - 1904)Napolèon I, Campagne d'Egypte. أمليت في سنت هيلانة ، وهي تـكوّن المجلدات ٧٠ ، ٣٠ من مراسلات نابليون. المعروفة باسم Correspondence Norry, Ch.: Relation de l'Expédition d'Egypte ( Paris, an VII )

> History of the Egyptian Revolution (2 vols. London, 1863)

Paton,

#### Politis, Athanase,:

Le Conflit Turco-Egyptien 1838-1841 et les dernières années du régne de Mohamed Aly, d'après les documents diplomatiques Grecs (Caire 1931)

#### Olberg, E. Von:

Geschichte des Krieges zwischen Mehemed Ali und der Ottomanischen Porte in Syrien und Kleinasien den Jahren 1831—1833. Berlin 1837

# Palmerston, Lord:

Letter of.. adressed to Sir John Cam Hobhouse on the Turko-Egyptian affair

مخطوط بمكتبة المتحف البريطاني تحت رقم . 211 . 36471

#### Payre, R,:

L' Expèdition d'Egypte

( Paris, 1890 )

#### Philips, Walter Alison;

Mehemet Ali; Cambridge Modern History. vol X P. P. 545 — 572

#### Planat, Jules:

Histoire de la Règèneration de l'Egypte (Paris, 1830)

# Prokesch - Osten, Count Anton:

- Erinnerungen aus Aegypten und Klein—Asien; (3 vols Wien, 1829 1891)
- Mehemet Ali Vize König von Aegypten, aus meinem Tagebuche, 1826 1841 (Wien, 1909)

# وآخرون Rebaud

L'Histroire scientifique et militaire de l'Expéditon d'Egypte (12 vols. Paris, 1830-1836)

#### Reynier J. L. E .:

L'Egypte aprés Heliopolis (1802 — 1826)

ترجمت الى الانجليزية ونشرت في لندن سنة ١٨٠٢

#### Roy, J. J. E.:

Les Français en Egypte, ou Souvenirs des Campagnes d'Egypte et de la Syrie, par un officier de l'èxpèdition (Tours, 1855)

#### W. Robinson,

Suez Harbour, surveyed by Captain W. Robinson (London 1782)

#### Rod Key, Frederick Stanley;

The Turco-Egyptian question in the relations of England, France and Russia, 1832—1841(Urbana 1924)

#### Rousseau,

Kleber et Menou en Egypte (Paris 1900) Roux, Francois Charles:

- L'Angleterre, l'Isthme de Suez et l'Egypte au XVIIe Siècle (Paris, 1922)
- Les Origines de l'Expédition d'Egypte et les Echelles de Syrie et de Palestine au dixhuitième siécle

(Paris, 1910)

#### Rustum, Asad Jibrail:

The Struggle of Mohammed Ali Pasha with Sultan Mahmoud II and some of its Geographical aspects.

(Beirut, 1926)

#### Sabry, Mohammed:

L'Empire Egyptien sous Mohamed Ali et la Question d'Orient, 1811 — 1849, Egypte, Arabie, Soudan, Morée, Créte, Syrie, Palsetine. (Paris, 1930)

# Sammarco, Angelo:

- Il Regno di Mohammed Ali nei Documenti Diplomatici Italiani inediti :
- vol. VIII -Genesi e Primo Svolgimento della Crisi Egiziano
  Oriantale (Rome, 1931)
- vol IX

La Presa di San Giovanni d'Acri (Rome, 1932)

#### Savary .

Lettres sur l'Egypte

(Paris, 1786)

#### Talamas, George Bey:

Recueil de la Correspondance de Mohamed Ali, Khedive d'Egypte (du 1<sup>er.</sup> Avril 1807 au 12 Juillet, 1848) (Le Caire, 1931)

#### ${f V}$ andal:

Louis XIV et l'Egypte (Paris, Picard, 1830)

#### Vansleb:

The Present State of Egypt (17th. Century)

#### Volney:

Oeuvres

( Paris 1838)

#### Waghorn, Thomas:

Egypt as it is in 1837

(London, 1837)

#### Sir. Robert, T. Wilson:

History of the British Expedition to Egypt (London, 1803)

#### David Urquhart:

Le Sultan et le Pasha d'Egypte (London 1859)

#### Vaulabelle, Achille de:

Histoire Moderne de l'Egypte

(2 vols. Paris, 1836)

#### W. H. Yates:

The Modern History and Condition of Egypt
(2 vols. London, 1843)

خامساً: بلاد العرب

#### British Admiralty Publications:

Handbook of Arabia

#### Brydges H. J.:

A Brief History of the Wahauby

(London, 1834)

#### Y. J. Burchhardt:

Notes on the Bedowins and Wahaubys

(London, 1831)

#### Corancez:

Histoire des Wahhabis depuis leur origine juspu'à la fin de 1809 (Paris, 1810')

# C. M. Doughty:

Travels in Arabia Deserta (Cambridge, 1881)

#### Hogarth, David George:

The Penetration of Arabia: a record of the development of Western knowledge concerning the Arabian peninsula (N. Y. 1904)

#### Capt. F. M. Hunter:

An account of the British settelement of Aden in Arabia (London 1877)

#### Snouck Hurgrony:

Mekka (vol. 1. La Hague 1888)

#### C. Neibuhr:

Voyage en Arabie et en d'autres pays circonvoisins (Amsterdam, 1776)

#### J. B. Rousseau,

Note sur les Wahhabis

Sadlier,

The Diary of a Journey across Arabia during the Year 1816 (Bonbay 1899)

# سادسا: الشام الى حو الى منتصف القرن التاسع عشر

Ainsworth, W. F.:

Ibrahim Pasha in Syria (Colborn's New Monthly Magazine) (vol.77, 348 f.f.)

D'Avieux,

Memoires,

(9 vols, Paris, 1735)

Barker, F.:

Memoir on Syria

(London, 1845)

Barker, E. B. B.:

Syria and Egypt under the last five Sultans of Turkey (2 vols, London, 1876)

Berton, J. de,:

Les Chrètiens d'Orient et les Reformes du Sultan. (Correspondant, 25 mai, 25 auot, 1856)

Bertrand, General Henri G., Comte:

Campagnes d'Egypte et de Syria (2 vols. Paris, 1847)

Besson, Le Père Joseph:

La Syrie et la Terre Sainte au XVIIe siécle.
(Poitiers, Oudin, I862)

Bore, Eugéne :

Question des Lieux Saints.

(Paris, 1850)

#### Bowring, John:

Report on the Commercial Statistics of Syria

(London, 1840)

- The Syrian Question.

( London, 1840 )

Buckingham, F. S .:

Travels in Palestine

( London, 1821 )

#### Burckhardt, John Lewis

Travels in Syria and the Holy Land (London,1832 Cahuet, Albéric:

La Question d'Orient dans l'Histoire Contemporaine ( Paris' 1905 )

#### Cadalvene, E. de et Barrault, E.:

Deux annèes de l'histoire d'Orient (1839-40) faisant suite à l'histoire de la geurre de Mehemed Ali en Syrie et en Asie Mineure. (Paris 1840)

#### Castaing. Aphonse:

La Syria, les Druses et les Maronites (Paris, 1860)

#### Churchill':

The Druzes and the Maronites under the Turkish rule from 1840 — 1866

#### Cressaté Comte S. M. de:

La Syrie Française

( Paris 1918 )

#### Cuinet,

Syrie, Liban et Palestine

#### Djuvara, T. G.:

Cents projets de partage de la Turquie (Paris, 1915)

#### Douin, George:

La Première Guerre de Syrie

(2 vols. Caire, 1931)

#### Draperon, Lud.:

Le Grand dessein secret de Louis XIV Contrel'Empire Ottoman en 1688

(Revue de Géographie, t. I et II, 1877)

#### R. Dussaud:

Histoire et Religion des Nosairis

(Paris, 1900)

#### Jouplain, M.:

La Question du Liban

(Paris, 1908)

#### H. Lammens:

La Syrie Précis Historique

(2 vols. Beirout, 1921)

#### Laurent, Achille:

Relation Historique des affaires de Syrie depuis 1830 jusqu'en 1842. Statistique du Mont-Liban et procedure dirigée en 1840 contre les Juifs de Damas.

(2 vols. Paris, 1846)

# E. Lockroy:

Ahmed le Boucher, la Syrie et l'Egypte au dixhuitième siècle. (Paris 1888)

# Mariti, (Abbé Jiovanni):

Histoire de l'état present de Jerusalem. Publiée par le R. P. Laorty-Hadji (Paris, 1853)

#### P. Masson:

Eléments d'une Bibligraphie Française de la Syrie [ dans le Congrès Français de la Syrie ]

(Paris, 1919)

#### Paul Masson:

Histoire du Commerce Français dans le Levant au Dixseptième Siècle (Paris, 1896)

#### Murad, (Mgr. Nicolas):

Notice historique sur l'origine de la Nation Maronite et sur ses ropports avec la France, sur la Nation Druse et sur les diverses populations du Mont-Liban.

(Faris, 1844)

#### Napier, Admiral Sir Charles:

The War in Syria (2 vols., London, 1842)

#### Paton · A · A · :

The Modern Syrians (London, 1844)

#### Perrier, Ferdinand:

La Syrie sous le Gouvernement de Méhémet. Ali jusqu'en 1840. (Paril 1842)

#### Perron, Anquetil du:

Legislation Orientale (Amsterdam, 1778)

#### Poujoulat, J. J.:

La France et la Russie à Constantinople. La Question des Lieux Saints. (Paris, 1853)

#### Relazioni dei Consoli Veneti Nella Siria

(ed. Berchet, Venise, 1866)

#### Ristelhueber:

Les Traditions Françaises au Liban

#### Rustom, A. J.:

- Les Campagnes d'Ibrahim Pasha en Syrie et en Asie Mineure (2 fasc. Caire, 1927—1938)
  - Le Liban à l'epoque des Emirs Chihab ( 3 vols., Beirut, 1933 )

- Materials for a Corpus of Arabic Documents
  Relating to the History of Syria under Mehemet Ali

  (vols I V Beirut, 1930 1934)
- The Royal archives of Egypt and the Origins of the Egyptian Expédition to Syria (Beirut, 1936)

#### Saint-Pierre, Puget de :

Histoire des Druses-peuple du Liban-avec des notes (Paris, 1762)

#### Segur - Dujseryran:

La Syrie et les Bedouins sous l'administration Turque (Revue des Deux Mondes, 15 mars, 15 avril, 1855)

#### Verney et Dambmann

Les puissances etrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine (Paris, 1900)

#### Volney,

Voyage en Syrie et en Egypte en 1783 - 1785 (Paris 1787)

# سادسا العراق (الى سنة ١٨٦٨)

#### W. F. Ainsworth,

Personal Narrative of the Euphrates Expedition (2 vols London I888)

#### W. F. Ainsworth,

Researches in Assyria, Babylonia and Chaldaea, (London, I838)

#### Andrew, W. P.

Memoir on the Euphrates Valley route to India. (London 1837)

Anon,

Account of the Siege of Mosul by Nadir Shah ترجمة لمخطوط بالتركية بالمتحف البريطابي

#### Anon:

Travels of Sir Anthony, sir Robert and Sir Thomas. Sherely

من حلب الى بغداد الى كا سفين عن طريق الفرات ــ لندن ١٨٢٥

#### Blunt, Lady Anne:

Bedouin Tribes of the Euphrates (London 1879)

#### B. F. O. P. H.

Armenia and Kurdistan

Auliya Chelebi,:

( Stambul, 1314 H ) رحلة في فارس وكردستان وبغداد والبصرة

# F. R. Chesney,

The Expedition for the survey of Therivers Euphrates and Tigis (London, 1850)

#### F. R. Chesney

Narrative of the Euphrates Expedition

( London 1868 )

# F. R. Chesney

Reports on the Navigaion of the Euphrates, Submitted to the Government by .....(London,1833)

#### M. Chiha,

La Province de Baghdad · ( Caire, 1900 ) مذكرات ايطالي أقام في بغداد خلال القرن التاسع عشر . وهي ذات قيمة تاريخية

Coke, Richard. Bagdad: the City of Peace (London, 1927) V. Fontanier: Voyage dans l'Inde et dans la Golfe Persique ( Paris 1844 ) Fraser, J. B.: Memorandum on the present condition ( London, 1834 ) Pashalic of Baghdad J. B. Fraser: Travels in Kurdistan and Mesopotamia ( London, 1840 ) Dr. A. Grant: The Nestorians ( London, 1841 ) Rev. A. N. Groves: Journal of a Residence in Baghdad (London, 1832) Huart, Clement: Histoire de Baghdad dans Ies Temps Modernes ( Paris, èd. Laroux, 1901 ) تاريخ علمي مو أوق فيه للعراق الى سنة ، ١٨٣١ .م . Haji Khalifa: ( Const. A. H. 1245 ) Jihan Nama سائح تركى زار العراق فى ولاية خسرو باشا H. G. Keppel, Travels in Babylonia, Assyria. Media and Scythia in ( London, 1827 ) 1826 Layard, A. H.:

Nineveh and Balylon

# Longrigg, Hemsley Stephen:

Four Centuries of Modern Iraq.

Oxford, 1925)

# H. F. B. Lynch:

Armenia: Travels and Studies (2 vols London 1903)

# R. Mignon:

Travels in Chaldaea

( London 1829 )

فيه تعليق على [ زاد المسافر ] في الصفحات ٢٦٩ ــ ٢٨٦

# R. P. Philippe:

Voyage d'Orient

( Lyon, I652 )

رحلة راهب كرملي فرنسي من حلب إلى بغداد إلى البصرة إلى فارس حوالي

٠١٦٣٢ منة

# M. H. Pognon,

Chronique syriaque relative au siége de Mossul par les Persans

ترجمة لمخطوط سرياني عن هذا الموضوع. عثر عليه في كنيسة تل قوش على مقرية من الموصل . ويظن أن المخطوط كتب سـنة ١٦٤٦

#### Lane Poole:

Life of General F. R. Chesney

# Sir. R. K. Parker:

Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia (London, 1822)

# J. L. Rousseau:

Description du Pachalik de Baghdad (Paris, 1809)

#### J. B. Rousseau:

Voyage de Bagdad à Alep. ( Paris 1899 )

#### Sestini,

Voyage de Constantinople à Bassora en 1781 (Paris, l'an VI)

#### W. F, Sinclair and D. Fergusen:

The Travels of Pedro Teixiera

سائح برتغالى: من خليج فارس إلى البصرة إلى كريلا. والنجف إلى عانة

#### Rev. Horatio Southgate:

Narrative of a tour through Armenia, Kurdistan, Persia and Mesopotamia (2. vols. New York)

#### J. B. Tavernier:

The Six Voyages of Tavernier through Turkey into Asia

ساح تافرنييه في الشرق الاوسط بين سنوات ١٦٣٨ ، ١٦٤٤ ، ١٦٦٣

#### Antonio Teneyro:

Itinerario de · · · (Lisbon, I829)

#### M. O. Thevenot:

Suite d'un Voyage de . . . (Amsterdam, I 727) رحلة الى البصرة والحسا والقطيف

#### J. R. Wellsted:

Travels to the City of the Caliphs, Along the Shores of the Persian Gulf and the Mediterranean.

(2 vols. London I 840)

سابعاً : فارس وأفغانستان وتركستان (الى حوالى منتصف القرن التاسع عشر)

#### Browne, Edward Granville:

Abridged translation of the History of Tabaristan (London, 1905)

#### Brydges, Sir. H. G.:

The Dynasty of the Kajars (London, 1834)

#### Sir Alexander Burnes:

Cabool, being a personal narrative of a journey to and residence in that city in the years 1836.1837.1838 (London 1845)

#### Sir Alexander Burnes,

Travels in Bokhara · · and narrative of a voyage on the Indus from the sea to Lahore in the years I83I-I832 [London I834]

F. Charmoy,

Cheref Namah

أحسن طبعة أوروبية موجودة لكتاب « سفر نامه » عن تاريخ الأكراد ستة مجلدات ( باريس ١٨٦٠ — ١٨٧٠ )

# Conolly, Lieut. Arthur:

Journey to the North of India, Through Russia, Persia and Aphaganistan

( 2 ed. Rev. 2 vols. London I838 )

# Gurzon, Hon George $N \cdot$ :

Persia and the Persian question

H. M. Durand

Nadir Shah (London, 1908)

Eastwick, E. B.

The Gulistan of Sadi (London, I852)

Franklin, W.:

Observations made on a tour from Bengal to Persia in 1786 · 7 (London, 1790)

Freyer, Dr.:

—A new account of East India and Persia, I672

— 1881 (London I688)

# Gardane, Le Gle- Alfred de:

Mission du ¿Général Gardane en Perse, sous le

Premier Empire, Documents historiques. ( Paris 1865 ) Hanway, Jonas: Historical account of British Trade over the Caspian ( 4 vols. London, 1753 ) Heude, W.: A voyage up the Persian Gulf (London, 1816) Ives, Dr. E: A Journey from Persia to England (London 1773) Jackson, A. V. William: (New York, 1906) Persia, Past and Present Jones, William: History of the life of Nadir Shah, King of Persia ( London, 1773 ) Koye, Sir John William: History of the war in Afghanistan ( 2 vols. 1851 ) Krusinski, History of the Revolution of Persia ترجمة عن الروسية الأب "Cerceau ونشره فى لندن سينة ١٧٢٨ م.و يتنـــاول تاريخ فارس فى الفترة التى احتلما الافغان خلالما Curzon of Kedleston,: Lord Persia and the Persian question ( 2 vols, 1892 ) Layard, A. H. Early adventures in Persia, Susiana and Balylonia ( London 1887 ) Malcolm, Sir John: History of Persia (1829)

# Markham, Sir Clements B.: General sketch of the History of Persia (1874) Rawlinson H. C.: England and Russia in the East. C. J. Rich: Narrative of a residence in Koordistan Stirling, E. : On the political state of the countries between Persia and India (London 1835) Sykes, Lieut Colonel. P. M. : - A History of Persia (2 vols. London, 1915) - Ten Thousand miles in Persia ( London 1902) Watson, Robert Grant: History of Persia (1866)William Ainger Wigram & Edgar T. A. Wigram: Cradle of Mankind (London, 1914) Wood, Lieut John: A Personal narrative of a journey to the of the river Oxus · · in the years IS36 - IS37 (London I 84I) ثامنا المغرب: طرابلس وتونس والجزائر ومراكش (الى حوالى سنة ١٨٣٥) Gal. Du Barail: Mes Souvenirs (3 vols. I 894—I 896) G. Bapst: Le Marèchal Canrobert, souvenirs d'un siècle

(4 vols. I898—1901)

#### R. Basset:

Documents musulmans sur le siège d'Alger par Charles Quint. ( I 54I )

(Dans: Bulletin de la Sociéte de Géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord, (I 890. P. I 72-214)

#### Card, Rouard De:

Bibliographie des ouvrages relatifs à la Berbèrie au XVII et XVIII siècles, (1911 et Suppl. 1917)

#### Carrot, H.

Histoire général de l'Algèrie (Alger, 1910)

#### Charles. P. de Castellane,:

Souvenirs de la vie militaire en Afrique (1852)

#### Delphin,

Histoire des Pashas d'Alger de I5I5 — I745 ds. Journal Asiatique, I922, I, p. p. I62 — 233

#### G. Douin,

Mohamed Aly et l'Expédition d'Alger (I829 — I830) ( Le Caire, I930 )

# G. Esquer,

Les Commencements d'un Empire, la prise d'Alger (1830) (2º éd. 1923)

#### H. De. Grammont,

Histoire d'Alger sous la domination Turque 1516-1830 (Paris 1887)

#### Grammont,

Relations entre la France et la Regence d'Alger au XVII Siècle (4 vols. Alger 1879 – 1885)

#### P. Grandchamp:

Documents Relatifs aux Corsaires Tunisiens

( 2 Octobre 1777 — 4 Mai 1824 ) ( Tunis, 1925 )

#### S. Gsell, G. Marçais, G. Yver

Histoire de l'Algèrie ( II e éd. 1927 )

#### Lacharrière, Ladriet De:

Un Essai de pénétration pacifique en Algerie de Rev Hist. Dipl. 1909. P. P. 240 — 270

#### H. Lorin

L'Afrique du Nord, Tunisie - Maroc

( Paris, 1908 )

#### Martimprey, Gal,

Souvenirs d'un officier d'état-major. Histoire de l'etablissement de la domination française dans la province d'Oran, 1830 à 1846

#### Monchicourt,

Episodes de la carrière tunisienne de Dragut, avec un preambule sur :

l'Insécurité en Mediterranée durant l'été de 1550

( Tunis, 1918 )

# Ch. Monchicourt,

Documents historiques sur la Tunisie

(Paris 1929)

#### Nettement,

Histoire de la Conquète d'Alger (1856)

# Playfair,

The scourge of Christendom; annals of British relations with Algiers prior to the French conquest

( London, 1884 )

#### Y. Pignon,

L'Esclavage en Tunisie de 1590 à 1620. ds. Revue Tunisienne, 1930. P. P. 18-37

#### E. de la Primaudaie,

Documents inèdits sur l'histoire de l'occupation espagnole en Afrique (Alger, 1875-1877)

#### L. Rinn,

Le Royaume d'Alger sous le dernier Dey ( Alger, 1900 )

#### C. Rousset.

- La Conquète d'alger, ( Avec atlas 1879 )
- l'Algérie de 1830 à 1840 ( 2 vols. 1887 )
- La Conquête de l'Algèrie ( 1841 1847 ) ( 2 vols. 1889 )

#### A. Rousseau,

Annales tunisiennes ou aperçû historique sur la Regence de Tunis (Paris, 1864)

#### Sander — Rang et Denis

Fondation de la Regence d'Alger, histoire des Barbarousses: chronique arabe du XVI e siècle

(1837. 2 vols)

#### Th. Shaw,

Travels and observations relating to several parts of Barbary and the Levant (Oxford, 1738)

# Laugier De Tassy,

Histoire du Royaume d'Alger, avec l'état présent de son gouvernèment (Amsterdam, 1725)

#### Auxzoux, A.:

La Mission de Sebastiani a Tripoli (Revue des Etudes Napolioniennes 1919)

# تاسعاً : ألبانيا

British Foreign Office Peace Handbooks: Albania

C. A. Chekrezi,

Albania, Past and Present

E. Legrand

Bibliographie Albanaise

من القرن الخامس عشر الى سنة . . ٩ ٩

W. Peacock

Albania, the foundling State of Europe

G. F. Abot, (editor):

Greece in Evolution: (Studies prepared under the auspices of the French League for the defence of Hellenism.)

G. Finlay:

History of Greece.

(7 vols. ed Tozer)

Gaston Isambert:

L'indépendance Grecque et l'Europe

W. Miller:

The Baikans

W. A. Phillips:

The War of Greek Independence (1821-1833)

Pouqueville:

Histoire de la régénération de la Grèce-4 vols.

L. Sargeant:

Greece in the Nineteenth Century

# **ڪ**شاف

الاتابكة: ٢٠٠ اس تيمية : ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٠ أن خلدون: ۲۰۱۳،۱۲۵ ، ۱۹ الأتراك (والعثمانيون وآل عثمان): أبن سينا : ١٩ 679.7X.7461961V61061. ان شمعة : ١٣٧، ١٣٧ · ٤٣6 ٤٧ ،٣٦6٣٤ ،٣٢ ،٣1 ابن عربي ( محى الدين ): ١٨٩ 67.60V6016 EA 6 27 أن منجب الصيرفي ، ١٩ 4 VY 4 V + 4 TV 4 TE 4 TY ابزاهم باشا ( ابن محمد علي ) . < 99 ( 9A 6 9V ( AQ ( AT 777.7.A . 71. . 19A . 190 6141611061.461.4 377 > 777 > 477 > 777 177 3 -01 : 701 : 301 : 779 . 77X . 77Y 471 2011 241 2011 ابراهم بك: ٥٧، ٧٨، ١١١، ١١٩ 6 770 6 750 6 751 6 7 · \$ الابراهيمية (قناة): ١٦٠ 477 3 187 3 187 3 887 3 الردين (اللورد): ٢٨٤ أبسلنتي ـ اسكندر: ٢٠٥، ٢٠٩ 6 477 , 404 , 454 , 457 ابسلنتی ـ دیمتری : ۲۰۹ ሩ ተለው ‹ ተለት ‹ ተላሳ ‹ ተላተ ابو حنيفة أأنعهان : ۲۲، ۳۲۷ ، ۳۲۰ 4976491 ابو الذهب: ۲۸، ۲۲۸: ۲۲۷ الآثار الباقية (كتاب): ١٩ 1.:1,=1 ابو زناك: ٢٢٤ أبو سعيد ابن أبي الخير الشاعر : ١٩ الأجواد: ١٣٣٤ أبو عبد الله محمد بن الحسن الحفصي احمد باشا ( والى العراق ) : ٣٥٠ 44. 440 أبو العلاء: ١٤ احمد باشا (والى مصر): ١١٨، ١١٩ أبو قير: ٦٠ ، ٧٩ ، ٨٤ ، ٨٤ ، ٨٨ 148 ابو لیلی: ۵۰۰، ۳۵۲، ۲۵۲، ۲۵۳ احمد توفيق باشا : ٣٨٥ احمد كبريلي : ٢٤ ابيروس: ۴۵، ۲۵۳

اسیانیا (واسیان) : ۲۲،۲۴،۰۶۲،۶ 149.6414.05.44.50.54 194 , 797 , 487 , 087 , 787, : W.W 6 W. Y 6 W. 1 6 Y 9 Y 6414 . 4.4 . 4. V K. O ٠ ٣٢٨ الاسبتارية: ٣١ الاسترطيون: ٧٧ الاستانة (والقسطنطينية ، اسطمبول): 627:20671:79:70 6 1V + 6 1A7 6 VV 6V1 140 . 145 . 144 . 144 710 6 7+7 6 4.0 1 194 775 6 444 6 44 6 417 741 . 447 . 447 . 445 701 6 TE1 6 YE . 6 YMT 440 6 44V 6 4VE 6 400 6454 645 - 644 6444 6475 : 415 : 414 : 400 441 644. الاستقلال الاقتصادي للدولة: ١٦٦ استوالي: ٣١٧ اسدرستم (الاستاذ): ۲۷۰ الاسكندر (الاكبر): ٦ اسكندر الأول (قيصر روسيا) : ٧٠ ، YA1 6 V9 اسكندر فارنيز: ٣٨

الاسكندرية: ٢٥١٢،٧٧١٤ ١٨٥٥٨٤٠٠

احمد المحروقي : ١٠٠ اخستك : ٩٩ الأدب العربي: ٢٤١ الأدب الفرنسي : . ٩ أدرنه: ٥٥ ، ٢١٤ ، ٢٥٢ ، ٢٣٢ الادرياتيكي (البحر): ٧٨ الادريسي: ١٩ ادنجتون ٧٧ آذر سجان: ۲۱ الاراضى المقدسة (بالشام): ١٤٠٤ YP1 3 33Y 3 . AY 3 / AY 3 / AY 3 444 ( YAO6YAW اربل: (في العراق): ٣٨٠، ٣٨٥ ار ژو ذکس: ۲۸۱ اردييل:۱۹ اردلان : ۲۳۶ ، ۲۶۳ ارسلان (بیت): ۲۷۲ اراوف: ۲۲۹ ارضروم: ۲۲۲ ،۲۸۳ 18 CAL : 37 3 707 3 777 ارمز یی: ۲۲۸ 10 ml : 17 ارواد: ۲۹ ارنؤود: (انظر البان) اریفان: ۳٤۸ الازتكة: ١٣٧ ازمير: ۲۷۱ ، ۳٤۲ ، ۲۹۶ ، الأزمر: ٥٦ ، ٩٤ آزوف: ٤٩

الاصلاح في تركيا: ٢٤١، ٢٤٥ 61.7 6 NO 6 NE 6 NE 6 YE الاصلاح الديني: ١٨٨ 177617.618061TV الاطلسي (المحط): ٥،٥٥٠ الاطلسي 171 > 717 : 177 اطنه : ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۳۹ اسكى: ٣٦٠ 18mKg: 0040 x 0 P , 71 , 712 اغا المحلة: ٣٠٨ الاغريق: ٣٤ 01 . 77 . 77 . P7 . A7 . الاغوات: ٢٩٨، ٢٩٩ · 77 · 07 · 20 · 27 · 21 191 6 1.4 6 95 6 YO افارقه: ۲۹۷ افراساب: ۳۲۸ ، ۳۲۰ ۳۴۰ ه **6797 679 6 779 6775** 729 W24 TV7 : 770 افريقية: ١٥٠ ، ١٤٤ ، ١٩٦ ، اسماعيل (الخديوى): ٩٠١،٩١٠ TEE . TIV . T.V . Y97 . 49. اسماعيل أغا: ١٩٨ افشا: ۲۸ اسماعيل جوده ١٣٦٠ افغانستان : ١٠ ٥٠٣٠٤٠٠ ، ٥ ١٥٠٠ اسماعيل الصفوى: ۲۸،۲۰،۱۹، ۳۰، **757073 437** 777 6776F1 آق قبون لو به ١ اسماعيل القرمطي: ١٩ الاقطاع العثماني: ٢٣٣ آسيا: ۳، ٥، ٠٤، ١٠ ١٥ ٢٩٥ اكسموث: ٣١٠ 104629 اكس لاشابل: ٥٠٩ آسياالصغرى: ٨٤٥٣١٥٢٩٥١٨٠١٥ ، ا کراد: ۱۳۶۹، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۶۳۶ 444 . 440 . 440 . 144 سهم د شکه آسيا الوسطى : ۳۲،۳۱،۳۰۰ ، ۶۹ البانيا ( والالبانيون ) . ٧٤ ، ١٠٩ ، اسوان: ۲۷ ، ۲۷ 170 6 172 6 177 6 117 اسو ج: ٣٠٥ 145 . 114 . 114 . 144 اسوس: ۲۲٤ 6191614061446144 اسبوط: ١٠١ 444 . 444 . 4 . . اشرف خان الافغاني: ٣٤٦ البوكرك: ٠٠٠ ، ٣٤ ، ٢٣٠٠ اشور: ٤ ، ٤٢٤ ، ٣٤٣

اصفیان: ۲۱، ۲۰، ۳۱، ۳۲، ۲۳، ۱۵،

WEY 6 749.

الالتزام (في الشام): ٢٦٥

الدرد: ۲۳۹

619061A.61V761YE 6 7 - 9 6 7 - V 6 7 - 7 6 19V 471X 4717 4711 471. 6777677161716719 ٤ ٢٢ ، ٢٢٥ ، ٢٢٧ ، ٢٢٥ 6476 CAL 6 CAL 9 6749 6 77A 6 7716 722 6 72. ¿ ۲٧٨ ¿ ٢٧٧ ¿ ٢٧٦ **‹ ٢٣**٢ 1A7 . 4A4 . 3A4 . 0A4 **\*\* Y97 4 YA9 \* YAA 4 YA7** 64.064.564.464.1 6 7 5 . " TY9 6 77 6 7 . 9 · 400 6 402 6454 6 451 6 77 A 6 77 9 6 77 0 6 77 7 **ሩ ተጓነ ሩ የአለ ሩ የለዩ ሩ የለ**ፕ 6 4 X A O الأندلس: ١٥ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢٣٤ ، 797 6 798 6 79 1 6 789 الانفليد : ١٨٣ انقرة: ۷۷ الانكشارية: ٢٣، ٣٤،٢٣، ٣٢، 4,174 6 119 6 117 6 1 +9 440 · 417 6 14 · 144 6 7 9 A 6 7 9 7 6 7 7 0 6 7 2 V

· ٣٥٨ · ٣٣٦ · ٣٣٢ · ٣٢٩

777 . 77 · 772

الالشي ( القنصل ): ٢٦٦ الالني. ٥٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٢ 181 - 12 - 6 1476 144 اليوت: ٣٨٦ الكسندر بول (السير) ١٢٠،١١٤ المانيا (والالمانيون): ٩٩، ٢٣٦، 4.0 6 470 6 4.0 : 244 المدا: ٣٤ اميابه: ١٥٥٥٥ الامبراطورية الرومانية المفدسة: ٣٨٠ الامبراطوارية العثمانية: (انظر تركيا) امبرطورية عربية : ٢٣٥ الامتيازات: ٢٤ ٥ ٣٠٠٠ ٢٤٣ أم درمان : ۳۳ الأمراء المقدمون: ٣٠ أمريكا : ٢٨ ، ٣٤ ، ١٥ ، ٣٨٠ ، 440 c 4 + 0 . 4 . 4 الأمير ( الشيخ ) : ١٠٠٠ . أميان (صلح) : ۸۷ الأناضول: ١٦٥٥١٨، ٢٥٢ انتونی شیرلی: ۲۱ انجلنرا (والانجليز والدولةالبريطانية): 6 V1 6 V + 6 77 + 0 £ 6 04 6 AT 6 AT 6 A+ 6 V9 6 YV 117611.691 6 11614 < 177 < 177 < 171 < 17+ 6 1086 18A 6 12Y 6 18Y ( \0 \ ( \0 \ ( \ 0 \ ( \ 0 \ ( \ 0 \ )

777 770 C 772

باریس:۹۹، ۷۰، ۹۲٬۷۳۴۲۹ ، ۲۸۹۰

46444 4144444

بافيا ه٤

بای: ۳۹۷

بایزید: ۲۰: ۲۸،۵۲۵، ۲۹،۵۶۵،۳۰

بت: ۷۰ ۸۷

بترودی لافال: ۲۱

اراج: ۲۱

برتريس (الكونت دى): ٣٨٩

بحتر: ۲۹ ، ۳۰

البحرالابيض المتوسط: ٣،٤،١٦،

A76726V1 6 2 8 8 4 6 21

6 Y . 7 6 19 4 6 19 7 1 0 7

440 6414 6414 6 4.A

PAYS YPY 3 OPY 3 1.73

« 40 £ 6 4 . 0 6 4 . 4 . 4 . 4

44 · 6 44 · 6 47 › 6 47 ›

البحرالاحر: ٧٩٥٤٤٥٤٣٥٢٧٥٢٣ ،

6 170 6 10Y 6 17 + 6 A1

CMM. C 455 ( 144 6 147

البحر الأسود : ١٠ ، ٨٤ ، ٤٩ ،

440' YAA 4 YAZ 4 YYY ' 1Y9

بحر قزوین : ۳۹

البحر الهندى: ٣٢٣

البحيرة (مديرية): ٨٠٠ ، ١١٠ ، ١٤١

انكونا : ۲۲۷

انکرمان : ۲۸۸

الانورى الشاعر: ١٩

الاهرام: ٧٩

أوبرت دونواييه: ٧٦

أو رانح زيب ٢٢٠

اوسترلتز : ۱۷۲

اولياريوس: ٣١

أوليفييه : ٣٥٧

ايران: (أنظر فارس)

إيطاليا: ١٦٥٥٧٠ ٢٦٠٧٥٢٢٠ ٤

405 6 415 6 4. 4 6 4. 1

الأيوبيون: ٣٢٦، ٣٠٠ ٢٣٦

أوثن: ٦٠٠

الايونيان ( جزائر ) : ٧٤

ب

بابان (ولاية): ٤٣٤، ٩٤٩، ٢٥٣٥

444 : 444

بار: ۳۰، ۳۲۳

الباب العالى: ٨٨ ، ١١٤ ، ١٢٠ ،

بابل: ۲۲۶

البابوية : ٢٨

بارسیای: ۲۷، ۲۵، ۲۷،

باركر (الأستاذ ارنست): ۳۸

بارکر (قنصل ابجلترا ) ۱۹۲، ۱۹۵،

برومير: ٨٤

روى (الاميرال): ٨٥

برويز: ۸۲

بريم: ١٧٥

بساروفتر : ۲٤١

البستيون: ٣٠٧، ٣٠٠

بسکره: ۳۰۰۰

بسوان اوغلو: ۲۰۳

بسمرك: ٢٠٥

بشير جنملاط: ٢٧٠، ٢٧٣

بشير الثاني : ٢٦٩ ، ٢٧٠

بشير شهاب :۲۷۲ : ۲۷۲، ۲۷۲

الصره: ۱۹۷، ۲۲۶ ۳۲۷، ۳۳۰

45 . 6 447 . 440 c 444

# E A . W E T . W E T . W E I

440 6 44 . 6 408 6 484

TA9 ( TAA ( TYA ( TY1

۳٩

بطرس الاكبر: ٤٩، ١٧٩

لقداد : ۲۶،۱۹۲۰ ، ۲۲،۲۵۷ کا

777:197:97:01:77

· 454 · 444 · 444 · 440

د٣٥٢ ، ٢٥١ ، ٢٥٠ ، ٣٤٣

۲۰۳۱ ۲۰۳۱ ۱۳۵۲ ۲۳۵۳

6471 6 47. 6 478 6 414

791 679.67A9 67AA647A

یخاری: ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۹

يدر ( موقعة ): ١٩٣٠ ، ١٩٣٠

بدر الجمالي: ٩٤

يدر و نافارو : ۲۹۵

برادست: ۳۸۰

برام ( برمن ) : ۲۰۰۵

البرير: ١٥ ، ٢٩٩ ، ٢٩٥

بربروسا الأول: ٢٩٥

بربروسا الثانى . ٢٩٦

بربون: ۳۶

البرتغال: ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٤٤

79.6770 608 6 01 6 87

T.O. 797 6 797 6 791

mhs : mh1 : mh = c mhd

معد د٠٠١ ، ١٤٩ ، ٢٤٩

برتيير:٣١٩

برتوليه: ٨٠

البرديسي: ۷۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱۲ ، ۱۱۹۰۱۱

184. 181. 148 (1476)4.

برست : ۸۵

۲۹۰ : Presidios بريزديوس

ىرقوق: ۲۲

الدو تستنتيه: ٢٨٣ ، ٣٨ ، ٢٨٢

البروث: ( نهر ) ۲۸۲

بروسه :۳۷۷

روسيا: ۲۱۹ ، ۲۲۰ ۲۳۳

بروفانس: ٣١٦

يروكش أو نستن: ٢١٠

بنات : ٢٤

بندر عباس : ٥١ ، ٣٣٩ ، ٢٥٠

بندشیری: ۳٤۱ ، ۳۵ ، ۵۶

البندقية : ۲۸،۲۷، ۳۵، ۳۵۲۲۶۶۶۶

بنسنى : ١٦٩ ، ١٣٢ ، ٢٣٢

البنغاله: ٥٥

بك الدولة العثمانية: ٥٥٠

بنو اسرائيل: ٤

واتبيه : ١٣٠

بوالـكمت (البارون): ٢٢٤

بورمون: ۳۱۸،۳۱۷،۳۱٦

بوسفور :"٣٢٩

البوسنة: ٣٧٧

يوشار . سه

بوغوص بك: ١٧١، ١٧١،

بولنده : ۲۶ و ۲۸

بولنياك: ٣١٨،٣١٧ ١٣١٨،٣١٣

بولو(آل) : ٣٩٪

بو نابرت(۲۸، (وانظر نابليون)

بونه: ۳۱۸

بو هيمية : ٣٦٥

بويشر: ٨٨٣

البوميون ٢٠٠

بيانكى : ۲۷۳

بيېرس: ۲۳ ، ۲۶ ، ۲۵ ، ۲۵

بيت المقدس: ٣٩٥٣١ و ٧٢٠ و ٧٢٨

بكر: ٢٣٦

بكر الصوياشي: ٣٤٩ ه ٣٤٩

البكرى : (يعقوبكوهين) : ١٤، ٥٣

441 6410

بكان: ۲۹ ، ۲۸۹

بلاسي: ٤٥٥٥٤

بلا كلافا: ١٨٨

بلباس: ٣٤٥

المجيكا : ١٨٨ ، ١٨٨

بلخ: ٥١

البلطيق: ٥٤

بلغاريا: ٥٥

بلغراد: ٥٤٥ ٩٤ ، ٨٤٨ ٧١

البلقان: ١٥٠ ، ٧٤ ، ٨٤ ، ٢٠ ٧٨١

64-464-46A-401VA

6702 6722 6721 719

417 6 470

بلوس لينش: ٣٦٨ ، ٨٨٣

بلىرستون: ٣٣ ، ٨٩ ، ١٤٧ ، ١٥٦٠

779 6700 6788 6 177

د ۲۳۶ د ۲۳۳ د ۲۳۲ د ۲۳۰

49 - 6479

بليار ( جزائر ): ۳۰۱

البليدة: ۲۱۸ ، ۲۱۸

بليك: ٥٠٠

عبلی: ٥٤ ، ١٩٥ ، ١٩٩ ، ١٩٨

۱۸۲و۲۸۲ البیرقدارمصطفی : ۱۷۷ بیروت:۲۲۰،۲۱۵،۲۰۸۵۳۱۵۳۰۵۲۹ البیرونی : ۱۹ بیری بك ۶۶ ، ۳۳۰ بیزنطة : ۲۰ ، ۲۰۶

ت

تافرنییه: ۳۳۰ و ۳۶۳ تالیران: ۲۲۰، ۷۷، ۲۷، ۱۲۰، ۱۲۰ تامسفار: ۲۹، ۱۲۰ تایلور: ۳۷۲ تبریز: ۳۲، ۳۲۰

التتار : ۳۰ ،۳۳۰ ، ۳۲۰ تشارتوریسکی : ۱۷۶ تغلب : ۲۹

تشیکوسلوفا کیا : ۳۸۰ تراقیا : ۶۹

ترکستان: ۱۷۹، ۶، ۱۷۹

التركيان: ۲۲، ۳۰۰

تركيا (والدولة العثمانية ):٤ ، ٢٨:٢٥ ٣٠ ، ٢٤ ، ٨٤ ، ٩ ٤ ، ٥٠

V- ( 75 678 6 00 00 1

100 ( 14) ( 11.644

تفلیس: ۱۶۸ ، ۳۶۹ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳

تتى الدين باشا : ٣٨٥

تلزت : ١٧٥

تمسك: ٩٤

ترموبيل: ٢٠٩

التنظيمات الخيرية : ٢٥٩

تنوخ: ۲۷۲۲۲

تود لیبن : ۲۸۷ توماس موروسینی : ۶۸

تومسن : ۳۹

تولوز (اسرة): ٤٣

تونس: ٤٧ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٧ ،

641.64.4.4.4

تیطری: ۲۹۳

تیمورلنك: ۲۰ تبیر : ۲۲۷ ، ۲۳۵ ، ۲۷۸ ث

الثعالية : ٢٩٥ ثورة أغسطس سنة ١٧٨٩ : ٢٦٤ ١٠٧ الثقافة السكسونية : ٩١

الثقافة الفارسية : ١٩ الثقافة الفرنسية : ٩٠

الثقافة اللاتينية: ٧١

ثورات البلقان : ۲۰۳ ، ۲۰۵

ثورة الشام : ۲۷۸

الثورة الفرنسية: ٢٠٥

التورة اليونانية: ٢١١، ٢٠٩

3

جاردان : ۱۸۰ جاوة : ۱۰

جيب: ۲۷۸

الجبرتى: ٥، ٥٥، ٥٥، ١٢٢ ١٨٠ ١٢٢١٨

131 3701

الجبل الاسود: ٣٠٤ ، ٢٠٤ ، ٤٥٢

جبل الدروز: ۲۷۱، ۲۷۲

ججارات : ٤٤

جدة: ١٩٦٤ ١٩٢

الجركس: ٣٠٥٤٣٢٣

جروفز: ۳۷۳

الجزار باشا : ۸۶، ۲۲۰ ، ۲۲۳ ،

۱۸۷، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۰۵، ۳۵۰، ۲۸۷ ۱۸۷، ۱۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲ ۲۹۲، ۲۹۷، ۲۹۷، ۳۳۰، ۲۳۹، ۳۳۵، ۲۳۹

جزلیکی: ۲۵۸، ۳۸۷ ۲۸۸

الجزيرة العراقية : ٧ ، ١٥٨ ، ١٩٠

جزيرة العرب: ٢٤٢ ، ٢٧٨ ، ٣٣٤

6 3 2 4

الجريكلي: ٢٥١

جستاف ادولف : ۳۸

جف ( بنو ) : 850

جقمق : ۲۸

جل بابا: ٥٤

جلباباد: ١٥

جلخانه: ۲۰۸

جلىيىو: ٣١٢

الجليلي (اسرة): ۲۹۷، ۹۶۹، ۵۸۰

الجمعية العمومية (في فرنسا): ٧٧ ، ٢٧

الجمعية التشريعية ( « « ) : ٧٥ **٢٧٠** جنبلاط (أسرة ) : ٢٧٢

جنجاه : ۲۶۸

الجنجوا ليلي : ٣٣٦

جنوا(والجنويون): ۲۹،۳۱۵،۳۱۵

99.6440

الجنينه (قصر): ٣٠٨

جوان کانو: ۳۰۸ ، ۳۰۹

جو تارد ( سان ) : ٧٤

الحرو بالصليبية : ٢١،٢٠،١٨،١٧ 6 27 649 647 647 647 6 1A. 691674 6 20 6 24 CYEE . Y. E 6 191 6 1A1 777 3PX73. PY7F443 077 حرب الشام: ١٦١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٧ 7 V 2 حرب القرم: ٢٤٣ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ YAA 6 YA 6 70 6 YA 1 الحرب الكبرى: ٢٩ ، ٦٤ ، ٢٤٢ 777 6 407 حرب المورة: ٢٧٠ حربالوراثة النمساوية: ٧٢ ٠ ٤٨ الحرم الشريف: ٢٣٧،١٦٨ الحرير (تجارته) :۲٤٢ الحسا: ٢٥٩ الحسين (رضى الله عنه ): ٣٦٠ حسن باشا:۲۶۲، ۲۹۱، ۳۱۱، ۳۱۰ 4126441 . 414 حسني باشا. ۲۶۹ ۲۶۵ ه ۲۶۹ ۲۶۹ الحضارة الاسلامية:٤:٢٠٨٥٤١٤٢ الحضارة الاوروبية: ٢١، ٩٢، ٩٤، 727 6 771 6 177 6 177 470 6 404 6 457 6 454 الحضارة الشبيهة بالهيلينية : ٧٥٦ الحضارة الرومانية : ٨ حضارة العباسيين : ٨

(۲4)

جورجيا: ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٨٩ ٣٤٩ جوفري : ۲۲۵ جولستان (كناب): ١٩ جومار: ١٦٥ جونز (السامح): ٣٨٨ جون مونت کور فینو : ۳۹ جوهر( الصقلي ) : ٩٤ جيجل: ۲۹۹ ، ۳۰۹ جنزو :۲۲۷ ، ۲۳۷ الجيزة: ٨٠، ١١٩ جهاب : ۲۲۰ جيمز ( السائح ) : ٣٣٩ 7 حادث المروحة : ٣١٦ حافظ وهبة : ١٨٩ حبحب: ۲۹۲ الحبشة : ١٤ حجاج الخضرى: ١٣٧، ١٣٧ الحيجاز: ١٩٨ ، ١٤٤ ، ١٥٧ ، ١٩٨١ 1 10 190 1986 144 حجر رشید: ۱۸ ، ۹۴ الحديدة: ١٩٦ حروب الاسترداد: ۲۸۹، ۲۸۹ الحروب الأهلية (في روما): ١١٣ حرب الثلاثين سنة: ٢٦ حروب الصعيد: ٧٩ خسرو : ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۵ ، ۱۳۸ خسرو : ۲۷۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۵ أو

الخط الشريف: ٢٥٧، ٢٥٧

الخطيب البغدادي : ٣٣٧

الخلفاء (مسجد): ٢٦٠

الخليج الفارسي: ٤٤ ، ٥١ ، ١٥٧ ،

477 : 777 : 777 : 19Y

ሩ ተደለ ፍ ተደ ደ ና ተደ እ ፍ ተደ ٠

14791671

خوارزم - ۱۸

خورشید باشا : ۱۰۵ ، ۱۲۶ ، ۱۳۳

< 7. P · 147 · 170 · 172

4.9

خير الدين: ٢٩٦ ، ٣٠٣

《 A »

الدار البيضاء ب ١٠

داغستان: ۲٤٦

دالي عباس: ۲۹۰

الدانوب: ۲۱٤ ، ۲۸۱

داود: ۶۶۳، ۵۵۳، ۲۵۳ : ۲۵۳

\*\*\* . \*\*\* . \*\*\*

« ٣٧٨ ° ٣٧٧ ° ٣٧٤ ° ٣٧٢

477 . 400

الداى:٠٠٠

دائرة العمران: ٣، ١٦

داثرة المعارف الاسلامية: ١٨٩

الدجلة: ١٥، ٣٢٣، ٣٤٣، ٨٢٣؛

۳۸۸ : ۳۸۷ ۲۷۰ « ۳٦٩

الحضارة المصرية القديمة: ٤

الحضارة اليونانية: ٢، ١٨٠، ١٨٠

حكومة الادارة ( فى فرنسا ) : ٧٣ ،

6 VY 6 V7 6 VE

حكومة الجمهورية المرنسية : ٧٤

حلب: ۱۱۰، ۲۲۹ ۲۲۹، ۲۲۹

770 : 727 : 777 : 747

**"**አጓ ፡ ፕሃዩ ፡ ምጚለ

حلفا: ٢٠٣

الحلة: ٣٦٠

الحمدانيون: ١٩

الحلة الايطالية: ٧٧

الحملة الفرنسية: ٢٠ ،٥٧٨،٧٦٠ ٠٨

11161+161+7697631

447 . YTY . YLY

الحاد: ۲۲۲

حموده باشا: ۲۹۹

حوران: ۲۷۲، ۳۷۲

حويزه: ٥٤٣

«خ»

الخازندار: ۳۰۸

خانقين : ۲۹۱

خانات فارس : ۲۰ ۱۵

خانة باشا : ٢٤٩

خراسان: ۳٤٧

الخرطوم: ٢٠٣

الخزايل : ٢٥٨

دیار بکر: ۳۲۳، ۳۶۳ ،۳۳۷، ۲۸۵

الديبا : ٢٥٠

ديتالنسكي : ١٧٤

الدیرکتوار : ۲۶۹ دىزىه:۸۹،۵۸

دیفارں : ۲۲<del>۹</del>

. . 11: .

ديفال: ١٤٤، ١٥٥ م ١٦٠

ديفو : ۲۷۳

ديو: ٢٤

الديوان (في الجزائر): ٣٦٣ ، ٢٩٧

- ر -

راجلان: ۲۸۷

رأس الخيمة : ١٩٧

رأس الرجاء الصالح: ٧٨ ، ٧٧ ، ٧٨

راشد (امير البصرة) ٢٧٧٠

الرافعي ( الأستاذ عبد الرحمن ) : ٢٠٠

144

رايمند ال: ٢٩

الرجل المريض: ٢٤

رشید: ۲۶۲

رشید محمد: ۱۲۳ ، ۱۵۲ ، ۲۵۲

307 3004 3 707 3 VOT

X07 > - 77 > 187 > 757

777

الدرعية : ۱۹۸۰۱۹۳۰ ۱۹۸۰ درباييه (سفير فرنسا في تركيا )۷۷

دو بریه: ۲۱۹

الدروز:٥٤٢،٢٧٢،٢٧٢،٤٥٣

دروفتی : ۲۰۱، ۱۹۹ ، ۳۱۲

درویش باشـا: ۲۰۹

درویه درلون: ۱۹۳

درهبك: ۲٤٧

دريو: ۲۷،۰۸، ۱۸،۱۲۱ دريو

الدفترداد: 1 . 22/442 4482 4482 4444

الدكن: ٥٢

11.9:01

دلسبس: ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۵،

144: 147

دلماشيا : ٨٤ ، ٧٨

دلمي : ٤٤٤٤ ، ٥٤٥ (٥٤ د م

دمشق: ۱۸: ۲۲ ، ۲۱۵،۹۷ ه

. 771 6749 6 444 6 409

**YA9 6 YA +** 

دمنهور: ۱۶۱

دمور: ۳۰

دمياط: ١١٩ ع ١١٩ .

دنقلة : ٨٠

دوبتی ثوار : ۸۲

دودویل: ۲۰۹، ۱۷۲، ۱۲۹

الدولة الأسلامية: ٢٠ ، ٢٧ ، ٥١ -

144 6 1.4 , 44 6 00

6 777 6707 6 727 6 72E

**\*\*\*** \* **\*\*\*** \* **\*\*** 

الروم الارثوذكس: ٢٨٧

روما: ۱۱۳

الروملي : ٢٢٠

ریآر : ۲۰۶

رىدان: ۲۸۸

الريس (فى المغرب) :٣١٢ 6 ٢٩٧

الرئيس افندى: ٢٥١

الرين : ٢٣٦

ز

الزاب: ۳۰۰۰

الزبير : ٣١٧

زنته: ٨٤

الزيانية (الدولة): ٢٩٦

الزيني باشا: ٣٣٨

زينب البكرية : ١٠٦

س

السادات: ۷۲،۰۰۷

سادلييه: ١٩٨

سافاری دوق رافیجو : ۲۹۹

سانت مبلیر: ۸۰

سان جو تارد: ۲۹ ، ۵۶

الرشيد(هارون): ۳۸،۸، ۳۲۱، ۳۷۵،۳۲۱

الرصافة: ٣٨٨

رضا باشا: ۳۵۷،۲۵۷،۲۵۲،۲۵۲،۳۵۷

رفعت باشا: ۲۵۹

الرق: ٢٥٨

الرهبان الفرنشسكان: ٣٩

الرهبان الكرمليوں: ٢٦٥

روىرت كلايف: ١٥

الرومان ( والدولة الرومانية ) : ٢٠ ،

TE 641

الدولة الرومانية المقدسة : ١٤

رودس: ٥٤

الروسيا: ٤٨ ، ٩٤ ، ١٥ ، ٧٠ ، ٧٧

44 > 44 : V4 : V3 ( AA

1446 1416 14.66 174

6 1946 14 . 6 140 . 148

< 7 · 9 < 7 · A < 7 · V < Y · O</p>

· 414: 414 . 414 . 411

6 7 7 2 6 7 7 7 7 7 7 7 9 7 1 9

6 448 6444 6 444 6 444

6 7 5 7 6 7 5 1 6 7 7 9 6 7 7 0

6 4006 401 6 452 6 455

477:478:477X:4711:404

**ወ**ለሃ ን ፖሊሃ ን ሊሊሃ ን ፆሊሃ ን

سلمان بك: ٣٢٥

سلمان باشا: ١٥٩ ، ٢٥٢

سلیمان القانونی: ۲۱،۶۹،۶۱،۲۱

477.757; 754.44. VE

سلمان الحلي : ٨٦

سلمان باشا والى العراق : ٣٥١ ،

· 404 . 404 . 404 . 400

T70. 772. 771. 77 - 6 709

السلمانية: ٢٠٠٠

سلمان الجليلي : ٨

السلاجقة: ٨ ، ١٠ ، ١٥ ، ٢٥

1176110

السلوقيون: ١٢٥

سلوقية : . ٢٩

سمرقند : ۱۰ ، ۳۳ ، ۳۰

سمبسون: ۲۸۷

السمرة: ٢٦٥

سنجار: ۳۳۷

السند: ١٥

السنوسية: ١٩٤

السنة: ١٩ ، ١٨ ٢ ، ١٥ ٢ ، ١٥ ٢

السوباط: ٢٠٢

سو بیسکی : 🔥

سورات: ۱۹۷

['سورل: ۲۲

سنت جون: ۲۲۸

سان مارتان : ۲۰۳

سانسون نابلون : ۳.۳،۳۰۳

سباستبول: ۲۸٦ ، ۲۸۸

سيته : ٥٣٠

سبستیانی: ۱۷۰، ۱۷۰ ، ۲۳۶

سبو: ۲۰۹

ستيوارت: ١٢١ ١٢٠٠

سراجين: ٣٦٠

ستراتفورد ردكلف: ۲۱۱، ۲۲۰،

177 3 0A73 . PT

سیدنی سمث : ۱۹، ۸۵، ۲۸

سردينيا: ٣٠٥.

سرشی : ۲۸۵

سستيني : ٧٢٧

سكة حديد الحجاز: ٣٨٨

سعيد (بنو) : ١٨٤

سلاميس: ١٣٠٠

سلانيك: ١٤١

سلى: ۲۸۸

سلستريا: ٢١٤

سليم الفاتح: ٢٤

سليم الثالث : ١٧٥ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ،

7976788677777777670

سلیم افندی : ۲۰۲

109.10 .. 740.140.14V 6 7 7 A 6 7 7 Y 6 7 7 7 7 7 7 7 0 770679. : YY. 6 779 ٠٣٦٨ ، ٣٥٤ ، ٣٢٥ : ٣٢٠ **አላት ፡ ሌላሃ** 

> شامىوليون: ٩٢ شبتشى: ۲۵۱

شبراخيت: ٥٩،٥٩

آل شبيب :١٢٤

الشركس: ٢٠

الشرق الأدنى: ٥٠٥، ٧،١١،٧٠

444

الشرق الاسلامي:١٠ ، ٢٦ ، ١٤ ، ٢٤

91 . 4 . 78 . 74 600

741674. 11. 94

شركة الهند: ٢٤١، ٣٣٩ ، ٨٤٣

408 6444 6 444

شارلکان: ۳۸، ۵۰۶

شروان: ۳۸۵

الشرقاوي (الشيخ): ١٤٣

شريف الحجاز: ١٩٩: ١٩٥٠

السودان: ۹۲، ۱۵۷، ۱۲۱، ۱۲۵، 6 19A 6 197 6 190 6 1VY Y+Y + Y+ + 6 Y+ + 6 199

7.4

سولت: ۱۹۹، ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۲۲،

السويد ٩٤٥ ٢١

السويس: ٤٤، ٧٦، ٨١، ١٧٢،

791 · AFY > 1AY > · PY

سيبريا: ٥٤

سیدی فرج: ۲۱۷

سبريل لوکاريس: ۲۱۵

سیلز با : ۲۰۰

سيير: ۲۱۸

شارمان: ۲۹۰

شارل العاشر: ۲۱۸، ۲۱۸

الشام: ۱۱۵۱۰،۱۱۵۰ ۲۲۵

\$\$7677 7A: 706 78:47

۸٤ ، ۸۲ ، ۷٥ ، ۷۳ <sup>۱</sup> ، ۲۸

1740111:1-4641 47

۱۰۸،۱۰۷،۱۰۲،۱۰۶،۱۰۳

١٧٥ : ١٦٩ ، ١٧١ ، ١٧١ ا شط العرب : ٣٣٠٠

٣٣٤: ( قايمة ) ن ١٨٥ ( ديلة ): ١٨٥ ( ديلة ): ١٨٥ ( ديلة )

۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، شعوبیه : ۲۸ ، ۵۰

الصفويون: ٢٢٧، ٥٥، ٥١ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥٠

صلاح الدين: ١١٢، ٢٢٥، ٢٣٦

صقلية : ٨٣

صنعاء : ١٩٦

الصليبيون: ٠٣، ٣٩، ٧٧، ٢٠٨،

741

صيدا: ۲۲۸

الصين : ٠٤

ض

ضاهر العمر: ٢٦٧ ، ٢٦٨

ط

طاهر باشا: ۱۰۹، ۱۱۷، ۱۱۸،

414 0 148

الطان ( جريدة ): ٢٣٥

طبرقة: ٣٠٣

طرابزون: ۲۲۶

طرابلس: ۱۷۶

طنطا : ١٤٤

طوسون: ۱۹۳

طولون : ٥٤ ١٧٥٣

طيبه ٩٣

ع

عياس (الشاه): ٠٥٠ ١٥

عباس مرزا : ۳۹۲

العماسيون : ٥٠

شفیق غربال : ۲۸؛ ۱۱۰، ۱۱۶، ۱۱۶

شموليون : ٨١

شمر ( بنو ) : ۳۲۹، ۳۲۵، ۳۲۹

شندر ناجور: ٥٤

شندی : ۲۰۱

شهاب ( آل ): ۲۷۲ ، ۲۷۲

شهر زور: ۲۵۲ ، ۳۷۸

الشينامة : ١٤

شیمة : ۱۹ ، ۲۲۵ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸

409 6450

شیراز: ۳۶۰ ، ۳۲۱

شيخ الأسلام: ٢٢٦

ص

صادق اغاً : ۱۲۱

صادق افندی: ۳۸۲ ، ۳۸۶

صاری عسکر:۱۰۹

صالح بك ، ۲۷۷

الصالحية : ١٨٨٠ ١٨٨١

الصاوى (الشيخ): ٢١٠٠

صدى ( الدكتور محمد ): ١٦٨

صحار: ٣٤١

الصدر الأعظم: ٧٤

الصرب: ٢٠٧ ، ٢٠٧

الصعيد : ١٤١٠١٠٠٨٠ ا

صفد: ۱۷۷

عربستان: ٢٣٠ م ، ٢٧ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٣٣٠ ، ٢٨٩ ، ٢٢٧ ، ٢٢٣ ، ٢٢٣ ، ٢٢٣ ، ٢٢٣ ، ٢٢٣ ، ٢٢٣ ، ٢٢٣ ،

عروج بن يعقوب : ٢٩٥ ، ٢٩٦ العريش : ٢٩٨ ، ٨٨ عيل : ٣٧٦ عسكر : ٨٥ على بن أبى طالب : ١٨٩ على ( الأغا ) : ٢٩٩ على .فندى : ٢٤٩ على خوجه : ٢٠٠

على شلبي : ٣٣٠ على باشا : ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٧ ، ٣٧٨ على بك : ٢٦٨ على الكبير : ٨٦

على رضا: ٢٧٧، ٣٧٩ ، ٣٧٤

العصر العباسي الثاني : ١٤ الحلافة العباسية : ٢٧ عبد الحميد: ( السلطان ) ٢٥٨ عبد العزيز : ٢٥٦ ، ٣١٣ عبد القادر: ٣١٧ ، ٣١٩ عبد الله الجزار : ٣١٩ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩

۲۷۶ عبد الله باشا الطویل : ۳۵۳ عبد الله کبریلی : ۳۶۸ عبد العلی الرحمة : ۳۶۱ عبد الحید ( السلطاں ) : ۲۵۲ ، ۲۵۲

344

777 6 77Y

عبد الواد (بنو): ۲۹۱ عبد الوهاب (محمد بن): ۱۹۶ عبدی باشا: ۳۰۳ عبد الله مینو: ۸۰ عثمان کتخدا: ۷۶ عثمان طبل ۸۶۳ عثمان باشا البسنی: ۳۰۲ عدیلة هانم: ۳۰۰، ۳۰۱ ، ۳۰۲ عدانی: ۲۰۷ فس

فارنا: ۳۲، ۵۶ فارنا: ۳۲، ۵۶ فارنا: ۳۲، ۵۶ فاسکودی جاما: ۳۶ فاسکودی جاما: ۳۶ فاسفار (معاهدة ): ۶۷ فاسفار (معاهدة ): ۶۲ فاسفار الفالوا: ۵۶ فتح على (الشاه ): ۱۸۰ فتح على (الشاه ): ۱۸۰ فردينند الثانى: ۲۹۳

الفرات: ۱۰۸، ۱۷۲، ۱۷۲، ۳۲۵،۶۳۳ ۸۳۹، ۴۳۹، ۳۸۸، ۴۸۸۳ ۳۹۰

فرقة الشرف ( وسام ) : ٧٤٠ الفرق النظامية : ٣٧٢

فرنسا: ۳۰ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۶ ، ۲۶

عمر باشا: ۱۰۱۰، ۲۵۳ ، ۳۵۲ ، ۳۵۳ عمان: ۱۶۹

> عمر بن الخطاب : ۱۸۸ عمر بن الفارض : ۱۷۹

1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.5 ) 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 ( 1.4 (

عماد : ۱۲۲ عین جالوت : ۲۶ عین شمس : ۸۹ ، ۹۳

غ

الشريف غالب : ١٩٣ الغاليون : ٣١٣ غرفة التجارة في مرسليا : ٣١٥ غزه : ٨٣

فلاد يفستك : ٢٤ فلورنس نيتنجيل : ٢٨٨ فلكس منجان: ١٤٠ فلكس (المكتشف بالعراق): ٢٨٨ فنكنشتين: ١٨٠ الفور : ۲۰۳ فواريل: ٣١٩ فورىيە: ٨٠ فونتانييه (فكتور) : ٣٦٩ الفونج : ٢٠٣ فولني . ١٧٤ و ٧٥ فريد لند: ١٨٠ EA 6 EV 6 E7 6 EW 6 YQ : Lind فيليب: ۲۳۷ ، ۲۳۵ فيلنيف: ٧١ ، ٧٧ ، ٢٧ ، ٢٨ فيليبو: ١٨ الفيومى (الشيخ): ١٠٠

قاسم افندی: ۲۷۲ ، ۳۷۲ القاهرة: ۲۰ . ۲۰ ، ۷۱ ، ۸۱ ، ۸۱ ، ۸۱ < 1. A < 90 < 98 < A7 4144411441144111 · 1 77 · 17 A · 177 · 177 491 , 177 , 777 , 194 471

« ق »

14406 89

04 : 07 : 07 : 59 : 50 V1 44 674 674 604 604 ۱۹۵: ٥٤، ٧٧ ، ٧٦ ، ٧٤ فوربس وشركاه : ١٩٥ 6 V4 6 V4 6 V6 V6 9 6 49 6 44 6 47 1+761++694697691 1.7:1.7:1.2:1.4 11801180114611. 1400 1440 1440 141 1816 1846 1846 177 109610261076107 1 1 2 6 1 1 1 6 1 1 7 6 1 7 9 Y.V . Y.7 . 194 . 1.A P17 : 777 : X77 : 377 7446748:444674444 XYY , PYY , 337 , YOY 4X+ 6 4V 8 6 4V 7 6 7 7 0 791 6 7A4 6 7AE 6 7AW 4.4.4.4.4. LAA 4.964.764.764.0 714 6414 6411 641+ **٣1** / 6 **٣1** / 6 **٣1** / 6 **٣1** / 8 419 فرونتيراس: ۲۹۱

فرود: ۲۹۳ فلسطين : ۲۱، ۱۵۰، ۲۲۱، ۲۲۰ 444

قيصر الروسيا : ١١٣ ، ٣٣٩ القيروان : ٣٩

5

کابود ستریاس: ۲۰۷

الىكابيتيون: ٣٠

كابلن: ۲۱۰

الكاثوليك: ٣٦، ٣٨، ٢٨١، ٢٨٢

کارلوروستی : ۹۵

كادلوفتز: ٢٤١ ، ٢٤١

الكاريبيه (الجزائر): ٤٠

كاريكال: 30

کادر : ۲۸۸

كاليكوت: ٣٤

کامل (اسکندر): ۳۹۰

كامبل ( باترك ): ١٦٩ ٨٧١، ٢٢٥

كاميل ( وليم ): ۱۷۲

كاليه: ٢٧٩

کانروبرت: ۲۸۷

كبرال: ٣٤

كبريلي (أسرة): ٢٤٢

الكتاب المقدس: ١٨٩

كثرين الثانية: ٢١٤

كتزفُّون ( طيشفون ) : ٣٢٤

کتشك کینارجی : ٥٤ : ۲۸۲،۲٤١

قاضي القضاه: ١٣٣١

قادون: ٣٣٨

القانون الفرنسي : • ٩

قبان: ۲۳۶

القبانيه: ٣٧٠

قبطان باشا: ۲۶۳

القبيقول: ٢٦٥

قره جورج: ۲۰۷

قره جولان: ۳۲۵

قره مصطفی: ۳۳٥

قزوین (یحر) : ۱۷، ۶۹، ۵۰، ۹۷، ۱۷۹

القسطنطينية (انظر الاستانة)

القشيم : ٢٠٠٠

القصية (قصر) : ٣٠٨

قطز: عم

القطيف: ٣٣٠

قلعة القامرة: ١٦٠٥ ١٤٩ م

القناطر الخيرية : ١٩٠

قنال السويس: ٩١

قندهار: ١٥

القرم: ٣٩

القرغيز: ١٠ ، ٥٤

القوقاز: ١٥، ٢٥، ١٤، ٨٨٢

قونية : ١٤٥ ، ١٧١ ، ٢٢٢ ،

777 6 777

القورنة: ٠٤٠٠

404

كمتشكا: ٥٤

الكنج (نهر) : ٥٢

كنجليك (الكسندر): ٠٠

کنجوود: ۳۸۸

کندی : ۳۲۹

الكنيسة اللاتينية في بكين: ٢٩

الكنيسة: ٢٠٠٤

الكبية: ٥٠٠ ، ٣٦٣

کوت : ۳۹۰

کو تاهیه : ۲۲۳ ، ۲۵۳

کوریس: ۲۰۳

کوستی : ۱۹۶

كوشليه : ١٥٨

الكولبرا: ٢٧٤

كولومب : ٤٠

کوله من: ۳۵۰

كونتبة : ٠٨٥ ١٨، ٢٢

الكويت: ٣٦٦

کویسنجق : ۲۳۲ ، ۲۳۸

J

لابرتنيير: ٣١٦

لاتين (ولاتينية): ٢١ ، ١٧ ، ٢٧٢

لا فو نتين : ٣٣

لام (بنو) : ١٣٤٤ ٥٤٣

لاس تين : ١٠٠٥ ، ١٠٠٠

لاهور: 10

لاوند : ١٣٤

كتشي بك: ۲٤۲، ۲٤۲

كدرنجتن : ۲۱۳

كراسنوفدسك: ٤٩

كربلاء: ٢٧٣، ٧٢٧، ٧٤٣، ٥٥٣

**777677.** 

الكرج: ٣٥١ ، ٣٥٠ . و انظر بماليك

العراق .

کر دستان : ۳۲۳ ، ۳۲۸

کرکوك: ۲۲۵، ۳۳۷، ۳۲۸

کرمان: ۱۰

کرمنشاه: ۳۶۲، ۳۲۱

کریت : ۲۸ ، ۸۲ ، ۱۹۵

كسوفا: ٥٤

كسنى (الكابن): ١٥٨ ، ٢٦٩٠٣٦٩

49.

کشران : ۲۰۸

الكشف الامريكي: ٣٨

الكشف الأسيوى: ٣٩

الكعبة : ١٦٩

کلبیر : ۳۰۶

كلديا: ٢٢٤

كىلفن : ٢٠٥

كلكتا: ٤٥

كلوديوس جيمسرتش: ٣٦٧

کلوزل: ۳۱۹ ، ۳۱۸

كليبر: ١٠٧، ٩٢ : ٨٦ ، ٨٥ ، ٨٤ : بيل

الـكماليون: ٣٤٢، ١٥٤

کمبوفورمیو : ۷۷ ، ۷۷ ، ۷۷

كمبالوك: ٣٩

مافروكروداتس: ۲۰۹ مترنيخ: ۲۲۰، ۲۱۰، ۲۲۲، ۲۲۲ متلين (جزيرة): ۲۵۳: ۲۵۸، ۲۹۰ المتنبى: ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۸، ۲۸،

۳۰۸ ، ۲۶۱ ، ۴۹ مجرد (نهر) : ۳۰۱ مجلس أعيان الملاد : ۳۳۳ مجلس الشورى : ۲۹۷ ، ۲۹۸ ، ۲۹۹ مجلس نواب في تركما : ۲۹۵

> مجلس النواب البريطانى: ٩٣ المجمع المرنسى: ٧٥ ، ٣٤ المجموعة الأوروبية: ٣٧٩

> > محمد أمين : ٣٣٨ محمد باشا الأبيض : ٣٣٥

> > > محمد باشا : ۳۸۰

محمد تتى : ٣٧٧

محمد رشید باشا : ۳۸۰

محمد بن سعود: ۱۹۰

محمد بن شنب : ۱۸۹

محمد بن عبد الوهاب: ١٨٩ ، ١٩٠

محملا رفعت : ۲۸ ، ۹۳

محمد الرابع: ٧٤

· 1 14.1.4: 1. Ve 4 V . 4 1

6119611A611Y6117

.17 . 17 : 17 : 17 : 17 :

البنان: ۲۹ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۹ مافروکروداتس: ۲۲۷ ، ۲۲۹ مترنیخ: ۷۰۰ ، ۱۰۰ مترنیخ: ۷۷۰ ، ۲۰۹ مترنیخ: ۷۷۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

لویس الناسع: ۲۹۱،۷۷۶ لویس الرابع عشر: ۲۷، ۲۹۲،۳۰۳ لوی فیلیب: ۲۲۶ لورستان: ۲۳۳، ۳۶۳ لویزیانا: ۲۷ لیبانتو: ۲۹، ۲۹،۳۶

سيه مهو : ۲۹ ، ۶۹ ، ۴ أيبر : ۲۹ أيبنتر : ۲۷ ، ۲۷

ليفانت: ۲۱۲ ليفورنيا: ۳۱۶ لينان: ۱۰۹

ليون: ٣٠٣

٢

مارتن لوثر : ۱۸۹ مارتنیاك : ۳۱۰ ماردین : ۳۳۰ ، ۳۸۰ مارمون : ۳۳۰ ماکنیل : ۳۹۰ مالك (بنبو) ۲۳۴ محمود خان: ۳٤٦

يخا: ۱۷۹

مدحت باشا: ۲۸۲ ۵ ۳۸۶ ، ۳۸۵ ،

494

مدراس: ٥٤

مدرسة المعلمين بباريس: ٧٥ ٥٧٠ أ

المدينة : ١٦٨ ، ١٧٥ ، ١٩٣١ ، ٣٧٧

مراد (البای) : ۲۹۹

مراد الثاني: ۲۲، ۷۰ ، ۹۰ ، ۲۸

مراد بك: ۸۲، ۲۰۰، ۳۳۰

مراد الرابع: ١٥ ، ٣٣٣

مرتضى باشا: ٢٣٥

المرنة: ٣٥٣

مرسليا: ۳۰۶، ۳۰۴، ۳۰۹ ، ۳۰۹

مرلبره: ۳۰۰

المسألة السورية: ٢٢١

المسألة الشرقية: ٧٤ ، ٢٩ ، ٦٢ ،

419

المسألة المصرية: ٧٠، ٨٧، ١١٠،

Y14 6 148 6 141

د ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۳ ۱۱۲ تسم

141

مستغانم: ۲۱۹

المستنصر: ٢٧٤

m 81 c mm 7 c 197 c 78 : Däma

مسولنجي: ۲۱۰

المسيحية: ٨، ١٣٠، ٢٥١، ٢٧٩

181618.614614

6140 6 144 6 140 6 144

6124612161226149

6127612061226124

610. 6129. 12A. 1EV

401 3 301 3 001 3 7713

6171617.109610V

177617061786177

6171 6 17 6 179 6 17Y

771 , 471 , 771 , 671 ;

(1986)986 1AV 61A1

1946 1946 1976 190

6454 C 444 C 444 C 144

F37 3 . 07 3 / 07 3 7073

677 6779 677 6700

6411641.644464A1

475 6 479 6 414 6 41E

محمد على رضا باشا : ٣٧٤

محمد فرید أبو حدید : ۱۳۱

المحمرة: ٣٨٣

محمود الثاني : ۲۰۹، ۲۱۵، ۲۱۲،

(YOX 6 YOY 6 YO ) 6 YO.

بحمود شاکر : ۱۶

محمود الغورى: ١٥

المحمودية (قناة): ١٦٠

المحيط الهندى: ١٧٩

مشير العرض الهمايونى : ٧٩٥ مصر : فى معظم صحائف الكتاب تقريبا

مصطفی باشا : ۳۵۳

مصطفى الثاني : ١٣٩

مصطفی نوری باشا : ۲۸۵

معن: ۲۷۲

معهد القاهرة: ٩٢

المغول: ١٠ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ٣٩ ، ٣٩ ، ٢٥

221

المغرب: ١٦، ٢٩٠ ٢٩٠

المقتطف: ١٤

مقدونيا : ٧٤

~ 194 . 100 . 174 . 47 : 55 .

709 6 777 · 778 6 679

ملاكوف: ۲۸۸

الملايو : ٧١

ملبورن: ۳۲۲ ، ۲۳۲ ، ۸۳۲

ملك المتاريس (لوى فيليب): ٢٣٦

ملدافيا: ١٢٨، ١٥٤

المماليك : ۳۰ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷

٠١٠٥ ، ١٠٣ ، ١٠٢ ، ٩٨

1110711701110110

4119611A6110611£

610.6184618.6144

۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۷۵ ، ۲۹۳ ۲۹۳ مالیك العراق : ۳۲۱ ، ۳۶۹ . ۳۰۰

700 6 708 6 707 6 70Y

TV1 6 TV 6 TOV 6 TOT

المنتقى: ٢٣٤ ، ٢٤٥ ، ٢٥٦ ، ٨٥٢

منج (اسرة): ٤٠

منجاں: ۱۲۲

مندالي: . ٢٣

منشیکوف: ۲۸۹ ، ۲۸۹

المنصورة : ٧٤

المهدى: ١٠٠٠

المهدية: ١٩٤

الموارنة: ۲۱۸، ۲۲۲، ۵۲٬۵۲۲

7X7 . 7V7 . 7V7

المورة: ٥٤٥٨٤ ، ٤٩٠ ٨٢٨

177

مونیج: ۸۰، ۹۲۹

الموحدون: ١٩

ر. ـ

ىابليون: ۲۲،۷۰،۹۰،۷۷

« 140 « 1 EV « 1 EV « 14.

T/V . LIE . LIV . 1/1

نابيد: ۲۳۷

نادر شاه: ۳٤۸

هنکاو: ۳۹

هولىده (والهولنديون): ٢١ ، ٢٢٥

7 2 9 4 7 2 7 4 7 4 9 7 7 7 8 7

الهيلينيون ( الحركة الهيلينية ) : ٦ ،

۲.٧

۔ و ۔

واترلو: ۳۱۷،۲۳۵

وستفاليا (معاهدة ): ٣٦

ولىم كاميل: ١٧٣

الوهابيون: ١٤٩ ، ١٦١ ، ١٦٨ ،

194 6 194 6 197 6 140

64.46401 6400 6408

471 647 - 6409

وهران: ۳۱۸،۳۰۹

ويلسن ( الكابتن) : ١١٣

ي

اليابان: ١٨٧٠ ، ١٨٥ ، ١٦٦

یاسی: ۲۶۱

يشك: ٢٣٩

يعقوب (الجنرال): ٦٨

اليهود: ٢، ٠٠، ٢٧٥،٠٠٠

يوجين (الأمير): ٨٤

اليونان: ٥٠ : ٢٢ ، ٧٧ ، ١٣٠ ،

· ۲ · 9 · ۲ · ۸ · ۲ · 7 · ۲ · ٤

· 729 6 712 6 717 6 71 -

4V4 6 70 .

نافارىن: ۲۱۲،۲۱۲،۲۲۲

انامق باشا: ۳۸۸

نيقولا (قيصر الروسيا ): ٢١٢ ،

779 · 77 E

النجف: ٣٨٦

النسطوريون: ٧٩

نشارود: ۲۳٤

النمسا والنمساويون: ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٩

6 719 6 7 . 7 6 140 6 V.

توپيموزل: ۶۹

النيل: ٧، ٨٢،

\_ል

هابسبر ج (آل): ۲۹، ۵۶

هارفورد جویز: ۳۵۱

هايدو (المؤرخ): ٣٠١

هريت (المسيو): ٢٤٩

هرمن : ۲۶ ، ۳۳۰ ، ۲۶۱

الهند: ١٥ ١٥ ١٤ ٤ ٣٤ ٤ ٥٤ ٤ ٠٥٠

6 17 6 7 6 6 00 6 04 6 04

6 10V 6 107 6 9 6 VA

4.4 ( 144 ( 144 ( 10)

144 64.4 6 44d e 41Y

640.6414.417.44.

494 6 491

هنکار اسکلسی: ۲۷۲ ، ۲۷۶

| 7                         |                      |       |     |
|---------------------------|----------------------|-------|-----|
| صواب                      | خطا                  | س     | ص   |
| أصيلة                     | أصلية                | ۱۹    | ٤   |
| ليسوا هم الغزاة الفا'محين | الفاتحون             | ١.    | ٧   |
| الما                      | ىمى                  | ٣     | ١٤  |
| الغزاوى                   | الغورى               | ۲۱    | ١٥  |
| اللح                      | الا ُخير : المسلح    | السطر | ۳٦  |
| امم الاسلام الشرقية       | امم الاسلام          | ١٤    | ٤١  |
| يصلوا                     | يصلون                | 0     | ٤٣  |
| يله                       | بدأ                  | 19    | ٤٧  |
| الواحد بعد الاخر          | الواحدة إمد الا ُخرى | 19    | ٤٨  |
| فارس . الصمويون           | فارس الصفوين         |       | ۰۰  |
| مرا <b>ڪ</b> و            | مراكوا               | 14    | ٤٥  |
| توشك تركيا                | توشك تسقط تركيا      | ۲     | 00  |
| من عرابی                  | عن عرابي             | ٨     | 74  |
| لا يكاد يقاس بها          | لاتكاد نقاس بها      | ٨     | ٦٧  |
| طرورة                     | طروة                 | ٣     | 79  |
| لانفاذ                    | لانقاذ               | 17    | ٧٧  |
| توافقوا                   | تواقفوا              | ۲۱    | ۷۷  |
| يحتاجوا                   | يحتاجون              | 44    | ۷۸  |
| استفلال                   | استقلال              | ٨     | ۸۳۰ |
| اميرالا                   | أميرلايا             | ١     | ٨٤  |
| 1 1/19                    | 1444                 | 17    | ٨٤  |
| وتم اخراج                 | لم أخراج '           | ١.    | ٧٨. |
| institut                  | insuti               | 44    | 94  |
| فيأخذوا                   | فيأ خذون             | ٨     | 41  |
| انما                      | انہا                 | 44    | 4   |
| شڪو اه                    | شكواه الشعب          | ٩     | ١   |
| تقطى                      | الة"ضي               | ٨     | 14. |
| contraire                 | contrairio           | 16    | ۱۲۰ |
| conduite                  | co dite              | 41    | ۱۲۰ |
| اذ                        | 151                  | 10    | 14. |
| استحثهم على               | استحثهمالى           | ٣     | 124 |
| حقيقا                     | حقيقيا               | ٨     | 184 |
| محدا عليا                 | عمد عليا             | ۱۷    | 127 |
|                           |                      |       |     |

| صواب             | خطأ           | س      | ص   |
|------------------|---------------|--------|-----|
| شہید             | شهيدا         | 14 1   | ۳٥  |
| الذروا           | أرذرو         | 18 1   | 70  |
| هذه الشكاوى      | هذا الشكاوى   | 10     | 107 |
| محمدا عليا       | محمد عليا     | 17     | 107 |
| و القناطر        | والقفاط       | **     | ٦٠. |
| و انی            | بی            | 77 1   | ٦٠  |
| dens.            | وعبيدا        | 77     | 174 |
| officiel         | Afficiel      | هامش   | ۱۷۱ |
| J AJ             | يود           | ۲.     | ۱۸۰ |
| بأن سبيها        | سبيها بأن     | 1      | 141 |
| انمصالية         | انمصافية      | ٧      | 141 |
| ثورات            | ثوارات        | 14     | 7.7 |
| خير الدولة       | عير الدولة    | ١٤     | ۲٠٦ |
| ٠ ٨٨ ١           | ۱۸۲۰          | 74     | 414 |
| الصالح           | للصالح        | ٦      | 414 |
| الائمد           | الائمل        | 17     | 377 |
| بىلىرستون        | بلىرستون      | ١.     | 740 |
| عقاله            | مقاله         | ٣      | 241 |
| يتخرج            | <b>ا</b> یخرج | 14     | 789 |
| hadm             | سلبهان        | 10     | 729 |
| الازمات          | الازمان       | 44     | Y0. |
| الراى            | الرى          | 17     | 407 |
| إيالات           | ألايات        | 17     | 770 |
| يۋدوا            | بؤددوا        | 77     | 441 |
| المقربين         | المقربيين     | 17     | 440 |
| مثيثه            | <b>برت</b> ت  |        | 441 |
| المساواة         |               | ٧      |     |
| سقوط الاندلس     | لمقوط الاسلام |        |     |
| جلحوا            |               | ٠ ٢٠   |     |
| ونتائجها         | لها ونتائجها  |        |     |
| مهاجرو الاندلس 🖟 | بهاجرو للغرب  | الهامش | 49  |
| وقد كارنب        | ند کانت       | ۱ وا   | 27  |

n

}

11

t

| •             |            |    |     |  |
|---------------|------------|----|-----|--|
| <i>م</i> واب  | خطأ        | س  | ص   |  |
| في ظل الاسلام | ظل الاسلام | ٩  | 440 |  |
| أوحها         | اوجهها     |    |     |  |
| راجل          | را کپ      | ۲٠ | 404 |  |
| لهذا وأسه     | ولحذا أنهم | ٥  | 441 |  |

.







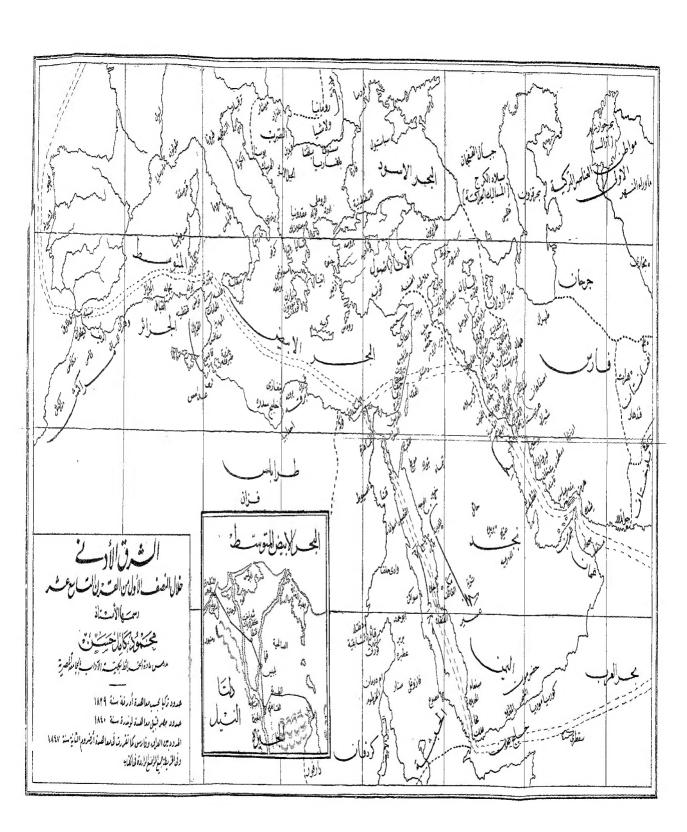



